rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio



ولار لا لفكر لعربي:









# الإمام محماليوزهرة

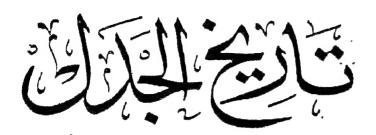

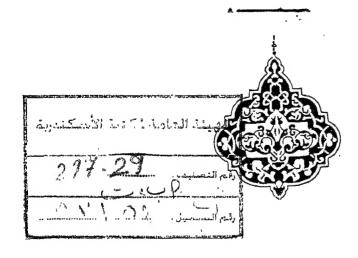

ملزم الطبع والنشش. دارالف كرالعت ربي



# لست ماللة الزجمارالية

# مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، أما يعد ، فهذه مذكرة فى تاريخ الجدل ، تشتمل على ملخص للمحاضرات التى ألقيت على طلبة السنة الثانية من كلية أصول الدين ، تحريت فيها الايجاز من غير إخلال فى بيان الحلاف ومواضعه ، والإطناب من غير إملال فى بيان صور الجدل وأحواله ،

وأسأل الله التوفيق ، وأن يجعـــل لها ثمرتها المرجوة وهي تربية روح. الجدل المنظم في نفوس أولئك الطلبة الذين يهيئون أنفسهم ليــكونوا وعاظا ومرشـــدين .

والله سبحانه وتعالى المستعان .

محمد أبو زهرة

يناير سنة ١٩٣٤



# المناظرة والبحسدل والمكابرة

تدور على الألسنة عبارات المناظرة والجدل والمكابرة ، وأحياناً تطلق إحسداها في موضع الأخرى ، وفي الحق أن بينها اختسلافاً واضحاً في الاصطلاح :

فالمناظرة يكون الغرض منها الوصول إلى الصواب فى الموضوع الذى اختلفت أنظار المتناقشين فيه .

والجدل يكون الغرض منه إلزام الخصم ، والتغلب عليه في مقام الاستدلال .

والمكابرة لا يكون الغرض منها إلزام الحصم ، ولا الوصول للحق ، بل اجتياز المجلس ، والشهرة أو مطلق اللجاجة ، أو غير ذلك من الأغراض التي لا تغنى في الحق فتيلا .

## ويلاحظ أمران :

أحدهما: أن المناقشة الواحدة قد تشتمل على كل هذه الأنواع الثلاثة ، قد يبتدىء المناقشان متناظرين طالبين للحق ، فينقدح في ذهن أحدهما رأى يثبت عليه ، ويأخذ في جذب خصمه إليه ، وإلزامه به ، وحينئذ تنقلب المناظرة جدلا . وقد تدفعه اللجاجة إلى التعصب لرأيه ، وتأخذه العزة بالإثم ، تبدو له الحجج واضحة على نقيض رأيه ، ويبدهه خصمه بالدليل بلو الدليل ، فلا يحمر جواباً ، ومع ذلك يستمر في لجاجته ، فينقل الجدل إلى مكابرة . وقد تشتمل المناقشة على جدل ومناظرة ، كأكثر المحاورات السقر اطية . كان سقر اط يبتدىء بمجادلة خصمه فيا يدعيه ، حتى يفحمه ، فيقتنع بجهله ، ثم يناقشه حتى يأخذ بيده إلى الحق .

ثانهما: أن الجدل قد يطلق في اللغة وبراد منه المناظرة كقوله تعالى: و وجادلهم بالتي هي أحسن » وقوله تعالى: و ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن » . وقد تطلق المناظرة ويراد منها الجدل أو المكابرة لغة . كقول الغزالي في رسالة (أيها الولد) : أيها الولد إني أنصحك بنانية أشياء اقبلها مني لثلا يكون علمك خصها عليك يوم القيامة ، تعمل منها أربعة ، وتدع منها أربعة : أما اللواتي تدع ، فاحداها ألا تناظر أحداً في مسألة ما استطعت لأن فيها آفات كثيرة ، فإنمها أكبر من نفعها ، إذ هي منبع كل خلق ذميم ، كالرياء والحسد ، والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها الخ ، إلخ . والمناقشة التي تجر إلى هذه الرذائل إنما هي جدل أو مكابرة ، وسنطلق في كتابتنا كلمة الجدل على ما يشمله هو والمناظرة .

#### العناية بالجدل:

وقد عنى العلماء فى الإسلام بالجدل والمناظرة عناية شديدة ، من يوم أن نشب الحلاف الفكرى بين العلماء ورجال الفكر فى هذه الأمة ، وانتهت عنايتهم بوضع قواعد لتنظم الجدل والمناظرة ، لكى يكونا فى دائرة المنطق والفكر المستقيم ، أسموها علم الجدل ، أو علم أدب البحث والمناظرة ، وقد قال فيه ابن خلدون فى مقدمته : وأما الجدل فهو معرفة آداب المناظرة فى الرد تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم ، فإنه لما كان باب المناظرة فى الرد والقبول متسعاً ، وكل واحد من المتناظرين فى الاستدلال والجواب برسل عنانه فى الاحتجاج ، ومنه ما يكون صواباً ، ومنه ما يكون خطأ ، فاحتاج الأثمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حسدودها فى الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والحيب ، وحيث يسوغ أن يكون والقبول وكيف يكون محل المستدل والحيب ، وحيث يسوغ أن يكون مستدلا ، وكيف بكون محصوصاً منقطعاً وعل اعتراضه أو معارضته ، وأين يجب عليه السكوت ، ولحصمه الكلام والاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأى ، بالقواعد من الحدود والآداب فى الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأى ، أوهدمه ، كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره . . . . وأول من كتب فيه البردوى والعميدى ، ثم كثر التأليف فيه من بعدها .

# الاختلاف ومنيثؤه

لإجدل إلا حيث الاختلاف في إدراك حقيقة من الحقائق ، ولو أردنا أن يُعين مبدأ هذا الاختلاف الفكرى بين بني الإنسان ، ما اهتدينا ، ويظهر لي أن ذلك النوع من الاختلاف قديم بقدم الإنسان في هذه الأرض ، ابتدأ معه حيث ابتدأ ينظر إلى الكون فيشده بعظمته ، وتأخذه الحسرة في إدراك كنهه وحقيقته ، وإذا كان العاماء يقولون أن الإنسان من يوم نشأته أخذ ينظر نظرات فلسفية إلى الكون ، فلابد أن نقول : إن الصور والأخيلة التي ينظر نظرات فلسفية إلى الكون ، فلابد أن نقول : إن الصور والأخيلة التي تثيرها تلك النظرات تختلف في بني الإنسان باختلاف ما وقعت عليه أنظارهم وما أثار إعجابهم ، وكلم خطا الإنسان خطوات في سبيل المدنية والحضارة اتسعت فرجات الحلاف ، حتى تولد من هذا الاختلاف المذاهب الفلسفية ، والديانات غير المنزلة ، وغير ذلك .

وأسباب الاختلاف في الحقيقة كثيرة جداً منها :

# عموض الموضوع في ذاته :

تعدى الفلاسفة من قديم الزمان لدراسة موضوعات غامضة فى ذاتها ، وليست الطرق لفهمها وإدراكها معبدة ، فكل برى ما تقع عليه بصيرته ، وما تهديه إليه هويته ، وربماكان الحق مجموع أقوالهم . وقد قال أفلاطون فى مثل هذا المقام : إن الحق لم يصبه الناس فى كل وجوهه ، ولا أخطئوه فى كل وجوهه ، بل أصاب كل إنسان جهة ، ومثال ذلك عميان انطلقوا إلى فيل ، وأخذ كل منهم جارحة منه فجسها بيده ، ومثلها فى نفسه فأخبر الذى مس الرجل أن خلقة الفيل طويلة مستديرة شبيهة بأصل الشسجرة ، وأخبر الذى مس الظهر أن خلقته شبيهة بالهضبة العالية والرابية المرتفعة ،

وأخبر الذي مس أذنه أنه منبسط دقيق يطويه وينشره . فكل واحد منهم قد أدى بعض ما أدرك، وكل يكذب صاحبه ، ويدعى عليه الحطأ والجهل فيا يصفه من خلق الفيل ، فانظر إلى الصدق كيف جمعهم ، وانظر إلى البكذب والحطأ كيف دخل عليهم حتى فرقههم .

ومن الموضوعات التي كان غمواضها سبباً في الاختلاف حقيقة النفس ، وحقيقة المنشيء للكون في فترة من الرسل، ومسألة صفات الله سبحانه وتعالى .

# عموض مُوضع النزاع :

كثيراً ما يختلف المتجادلان ، ويشتد بيهما الحلاف لأن موضع النزاع بطل كل لم يعلم بالتعيين ، وكان سقراط يقول : إذا عرف موضع النزاع بطل كل خلاف . وذلك لأن كلا المتناظرين المختلفين في طلب الحقيقة يقع نظره على ما لا يقع عليه نظره ، فكأنه في ما لا يقع عليه نظر الآخر ، ويبنى حكمه على ما وقع عليه نظره ، فكأنه في الحقيقة لم يتلاق مع خصمه في موضوع ، وذلك كما إذا رأى أحد الناظرين وجها لقرطاس فحكم بما رأى ، ورأى الآخر وجها آخر ، فحنكم بما رأى ، ورأى الآخر وجها آخر ، فحنكم بما رأى ولذلك كان سقراط يعنى كل العناية بدلالات الألفاظ ، ليفهم كلا الحصمين ولذلك كان سقراط يعنى كل العناية بدلالات الألفاظ ، ليفهم كلا الحصمين كلام الآخر ، فيتلاقيا في نقطة واحدة ، وإذا تلاقيا انحسم الحلاف .

# اختلاف الرغبات والشهوات :

قال إسببنوزا: إن الرغبة هي التي ترينا الأشياء مليحة لا بصيرتنا. وإذا كانت الرغبة تستولى على مقياس الحسن والقبيح على النفس ذلك. الاستيلاء، كما قال ذلك الحكم، ورغبات الناس مختلفة متضاربة، فلابد إذن من أن يختلفوا باختلافها، وتتباين آراؤهم لتباين رغباتهم.

# اختلاف الأمزجة :

قال ويليام جيمس : إن تاريخ الفلسفة هو تاريخ التصادم بين الأمزجة البشرية ، وهذا الاختلاف بين الأمزجة له أيضاً شأنه في ميسدان الأدب

والفن والحكومة. وذلك قول حق ، أن كثيراً من اختلاف الآراء سببه اختلاف أمزجة القائلين لها. فلو المزاج العصبى الحاد يرى ما لا يراه الو رع الهادئ ، وإذا كانت الأحوال العارضة للإنسان من هدوء أو غضب ، واستقرار واضطراب تجعل آراءه محتلفة باختلافها ، فلابد أن يعتقد أن اختلاف شخصين في المزاج داع لكثير من اختلافهما فيها بذهبان إليه من آراء ،

#### اختلاف الاتجاه:

جاء في الجزء الثالث من رسائل إخوان الصفا: الفياسات مختلفة الأنواع ، كثيرة الفنون ، كل ذلك محسب أصول الصنائع والعلوم وقوانيها مثال ذلك أن قياسات الفقهاء لا تشبه قياسات الأطباء ، ولا قباس المدبس يشبه قياس النحويين ولا المشكلمين ، ولا قياسات المتفلسفين تشببه فياسات الجدليين ، وهكذا قياس المنطقيين في الرياضيات لا تشبه قياسات الجدلسين ، ولا تشبه قياسات الجدلسين ، والمات علم أقيسة خاصة به ، فن غلبت عليه أنيسة علم إذا بحث في موضوع مع صاحب علم الخر يختلف نظر اهما ، وكل ينبعث في تفكيره روح علمه ، واعتبر ذلك بالجلاف بين المعتزلة والفقهاء والمحدثين في مسألة خلق القرآن ، فإن الاختلاف بينهما كان سببه اختلاف مناهج البحث ، وإن شنت فقل اختلاف عقليتن : إحداهما تستنبط العقائد من الآثار كما تستنبط الأحكام العملية ، والأخرى تسير وراء العقل مهتدية به ، ومندفعة في تياره .

# تقليد السابقين ومحاكاتهم من غير نظر إلى الدليل ؛ ونقص للبرهان :

كثيراً ما حكى القرآن الكريم عن المشركين تقليدهم للآباء ، ونعى حليهم إهمال العقل فى مثل قوله تعالى : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شسيئاً ولا مهتدون ، وقوله تعالى : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال متر فوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتلون » .

ولا تزال نزعة تقليد السابقين في نفوس الناس ، وإن كانوا يتفاوتون فيها قوة وضعفاً ؛ وإن سلطان الأفكار التي أكسبتها الأجيال قداسة يسيطر على القلوب فيدفع العقول إلى وضع أقيسة وبراهين لبيان حسنها ، وقبيج غيرها . وطبعي أن يدفع ذلك إلى الاختلاف ، والمشاحنة ، والمجادلة غير المنتجة ، لأن كلا يناقش وهو مغلول بقيود الأسلاف ، من حيث لا يشعر . ولو فكت قيود المتناظرين للاح لهما وضح الحق المبين ، وأشد ما يكون الاختلاف بسبب النقليد في المسائل الاجتماعية .

#### اختلاف المدارك :

بعض الناس قد آتاه الله عقلا راجحاً ، وبصيرة نافذة ، وفكراً ثاقباً يدرك الموضوع من كل نواحيه ، ويلم بظواهره وخوافيه ، وبعضهم فيه قصور نظر ، فلا يستطيع إحاطة الموضوع بنظرة شاملة ، وفيه قصور فكر ، فلا يدأب فى البحث عن الحقيقة إلى النهاية ، ولابد أن تختلف النتائج التى يحصل من كان على هذه الشاكلة عما يصل إليه من كان من الصنف الأول، وقد جاء فى رسائل إحوان الصفا : إنك تجد كثيراً من الناس يكون جيد التخيل : دقيق التميز ، سريع التصور ذكوراً ، ومنهم من يكون بليداً ، بطىء الذهن ، أعمى القلب ، ساهى النفس ، فهمذا أيضاً بعض أسباب اختلاف العلماء فى الآراء والمذاهب لأنه إذا اختلفت إدراكاتهم اختلفت آراؤهم واعتقاداتهم بحسب ذلك .

## الرياسة وحب السلطان :

كثيراً ما يدفع الغرض ذا السلطان إلى الأخذ بآراء ساقته إليها رغبة ملحة جامحة ، ويحمل كثيراً من العلماء الذين جعلوا قلوبهم سلعة تباع بشمن بخس على المناداة بها ، والمجادلة لنشرها ، وقد يندفع هؤلاء في دعوتهم حتى يحيل إليهم أنهم مخلصون فيا يدعون إليه ، أو أنه محض الحق والمصواب وينبرى للرد عليهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فندبوا أنفسهم

اللفود عن الحقيقة ، وحفظ ذمارها ، فتكون بين الفريقين نار مشبوبة ، وربما يكون من وراء ذلك فتنة في الأرض وقساد كبير .

روى عن النبى الله أنه قال : « أخوف ما أخاف على أمتى رجل منافق ، عليم اللسان ، غير حكيم القلب يغيرهم بفصاحته وبيانه ، ويضلهم بجهله ، وقلة معرفته » .

#### التعصب:

إذا تغلبت على الإنسان فكرة ، فتجتاز عقله ، وتسيطر عليه ، وتمنحه من أن تصل إليه فكرة تناقضها ، أو خاطرة تنازعها ، تهتاج أعصابه ، ويثور ثورته إن هوجم فيها ، ومنشأ هذا التعصب الثائر ، إما قوة الإيمان بالفكرة ، أو أعصاب ضعيفة تمنع من إدراك ما لم يثب إليها أولا ، أو غرون وخيلاء ، وحيثما كان التعصب لزمته المجادلة أو المكابرة ، وقد يخني على الإنسان موضع التعصب في نفسه ، فيحسب أنه مخلص في طلب الحق ، وهو منطو على عصبية تدفعه ، وقد تبين له الحقيقة إذا راقب نفسه ، وحاسبها حساباً على عصبية تدفعه ، وقد تبين له الحقيقة إذا راقب نفسه ، وحاسبها حساباً عساراً .

# سيطرة الأوهام :

تستولى على كثير من الناس أوهام تجعلهم يسلمون بأفكار غريبة في ذاتها وهم باعتناقهم لهما يخالفون من لم يقعوا تحت تأثير أوهامهم ، وليست تلك الأوهام مقصورة على العوام ، بل إنها قد تكون فى أشد أحوالها عند بعض خواص العلماء ، ولقد قال بعض الحكماء الأوربين : إن خيرة العلماء ينسون قواعد العلم ومناهجه حيما يكونون إزاء حوادث السحر . وما ذلك الالسلطان الأوهام .

# مَدُل لِعرب في الجاهلية

# العقلية العربية :

الجدل بين شخصين صورة لمنازعهما الفكرية ، واتجاهاتهما العقلية ، لذلك كان من الضرورى عند دراسة الجدل فى أمة دراسة عقليتها ، وما عرض لها من منازع ، وإذا كنا بصدد دراسة تاريخ الجدل عند العرب ، كان من اللازم أن نعرف العقلية العربية .

اختلف العلماء في حقيقة العقلية العربية بن مغال في إعلامهم ؟ ومغال في التصفير من شأنهم ، فالجاحظ بجملهم نظراء الفرس والروم واليونان والهند بل أعظم ، وابن خلدون يقول فيهم : هم أبعد الناس عن العلوم ، لأن العلوم ذات ملكات محتاجة إلى التعلم ؛ فاندرجت في جملة الصنائع ، والعرب أبعد الناس عنها كما قدمنا ، فصارت العلوم لذلك حضرية ، وبعد المعرب عنها وعن سوقها ، والحضر لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم من الموالى ولذلك كان حمدلة العلم في الإسلام أكثرهم العجم ، أو المستعجمون باللغة والمربى ، ولم يقم محفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم :

ويقول أوليرى فى وصسف العربى : يملك الطبع مشاعره وليس لديه مجال للخيال ولا للعواطف ، ولا يميل كثيراً إلى دين ؛ ولا يكثرث لشىء إلا بمقدار ما ينتجه من فائدة عملية .

ويقول رينان في كتابه اللغات السامية ، واصسفاً الأمم السامية ، ومنها العرب : إن الأمم السامية كلها على اختلاف نزعاتها أمم قصيرة الحيال ، جافة التصور ، تدرك الأشياء إدراكاً أولياً ، ولا تتعمق في بحبًا ؛ ولا تسترسل في كشف الحقائق ومعرفتها ، وتمكم على الأشياء لأول وهلة ؛ حكم المعتقد

الجازم بصحة الشيء الذي أقنعته التجارب والبراهين. القطعية ، خيالاتها محدودة وإدراكاتها محدودة ، ونظمها الاجتاعية معروفة مجدودة ، لا تعرف الانتقال ، غير قابلة للمرونة ، وغير أهل التقسدم ، لدس في نظم كومها ما يدل على سعة الإدراك ولاعلى أثر التفكير ، وليسلما في علم الأدب الفنون أثر يذكر بالنسبة لما تركته الأمم الاخرى مما يدل على مجدها ومظاهر الرق في الاجماع وفي باب الفنون . وقال : إن الأمم السامية لا فلسفة لحا ، ولا أثر للقوانين والنظم فيها ، وإن الشرائع التي أرشسدت العالم ومحت منه ظلمات الجهالة لا وجود لها عند الأمم السامية . ثم قال إن هذا كله برى في بلاغهم ويقول : الشعر العربي يعوزه الاختلاف والتنوع ، فموضوعات التبعر محدود القبلة العدد جداً عند الساميين . وقد تبع هذا الرأى كثير من علماء أوروبا قليلة العدد جداً عند الساميين . وقد تبع هذا الرأى كثير من علماء أوروبا في منتصف القرن الماضي .

ويظهر للمتأمل في هذا الكلام أنه يصف العرب بالقصور الفكرى ويعد ذلك فيهم طبعاً وجِيلاً ولازمة من لوازمهم لا تفترق عنهم .

وفى الحق أننا تجده قد تجنى على الحقيقة ، وظلم التاريخ ، إذ أنكر على العرب بلاغتهم فى كلامهم ، وخيالهم الشعرى ، فقد عد عدم منوع شعرهم دليلا على نقص تفكيرهم بالطبيعة والسسليقة . فإن التاريخ الأدبى العربى يضعهم فى وصف أقوى الأمم أدباً ، وأكثرها إنتاجاً ، لا ينكر أنه ينقصه الشعر القصصى والشعر الممثيلي ، ولكن ليس معنى ذلك نقصان فطرتهم عمن انتشر بينهم هذان النوعان ، لأن البيئة الفكرية لها حكمها ، وهذان النوعان لا يسودان إلا فى أمة لها علوم وتسود فيها الكتابة والتدوين ، والعربكانت أمة أمية ، علومها تجارب ، ودراستها تلقين ، ومعارفها تؤخسذ باللسان والمشافهة ، والتمرس بالحياة وأحوالها .

ولسنا نشكر أن العرب لم تكن عندهم فى الجاهلية علوم كاملة ، وبحوث متنوعة وأفكار فلسفية عميقة كفلسفة اليونان ، وحكمة الهنـد ، يل نقول

ما قاله صاحب الملل والنحل فى حكماء العرب: هم شرذمة قليلة ، وأكثر حكمتهم فلتات الطبع ، وخطرات الفكر . ولكن ليس ذلك لأن عقل العربي غير قابل للعلوم ، بل لأنه فى عصره الجاهلي لم تعرض له ثقافات واسعة النطاق ، تنظم فكره ، وتهيّئه لبحث علمي منظم يتقصى أطرافه ، وبعمق في ظواهره ، وخوافيه .

وماكان كل ذلك إلا من أثر البيئة الطبيعية والأحوال الاقتصادية ولم يمن فيه فطرة وجبلة ، وخاصة لاتفارقه ، كما يدعى ذلك الأوربي المتعصب وإن لبس لبوس العلماء ، ولوكان القصور الفكرى الذي ظهر في عرب الجاهلية فطرة وجبلة ماكان من سلالتهم أولئك الفلاسفة الأعلام ، كالكندى وغيره ، من حملة الفكر الإسلامي الذين قال فيهم العلامة سديو : بذل العرب همتهم في العناية بجميع ما ابتكرته الأفهام البشرية من المعلومات والفنون ، والستهروا في غالب البلادوخصوصا أوروبا النصرانية بابتكارات تدل على أنهم أثمتنا في المعارف ، ولنا شاهد على علو شأنهم الذي جهله الفرنجة من أزمان بعيدة . بل إن ذلك العالم المخلص في طلب الحقيقة يرى في طبيع العرب الاستعداد اللمعارف والعلوم ، إذ يقول فهم : كانوا مستعدين استعداداً طبيعياً ، لأن يكونوا وسائط بلاغ بين الأمم .

ولقد تصدت دائرة المعارف البريطانية لإبطال ادعاء رينان وأمثاله من أن القصور الفكرى طبيعة العقل العربي ، فقد جاء فيها : وليس من صواب الرأى ما فعله رينان ولا سن بإضافتهم صفات خاصة إلى الجنس السامي هي في الواقع ناشئة عن عوامل خارجية ، فهي نتيجة البيئة التي عاشوا فيها والأحوال التي أحاطت بهم ، وإنهم لؤ عاشوا في بيئة أخرى وفي أحوال أخرى لظهرت لهم صفات جديدة .

ولسنا مغالين إذا قلنا أن العرب من ناحية الاستعداد الطبيعى ككل الأمم ذوات الأعصاب الحادة القوية ، على استعداد لتلقى أرقى النقافات إن تهيأت لها أسبابها ، ولذلك ظهرت محوث فلسفية عميقة دقيقة لكثير بمن عنوا بالفلسفة

منهم أيام أن ازدهرت العلوم والمعارف فى العصر العباسى ، كما اشتهر كثير منهم بالاستقصاء والضبط والنظر فى العلوم نظرة كاملة شاملة مستنبطة ، كالخليل بن أحمد فى استنباطاته اللغوية ، والشافعي فى بحوثه الشرعية القانونية ، وهما عرب بالثقافة والسلالة .

## معلومات العرب ودياناتهم :

كانت معلومات العِرب قليلة ساذجة ، ولم تكن لها علوم بمعناها الحقيقى:

وكان كثير من معلوماتهم ميناه التجارب الشخصية التى توارثوها خلفاً . عن سلف ، كعلاجهم بالكى وغير ذلك .

وقد وصلت إليهم بعض المعلومات تسربت إليهم من مجاوريهم الفرس والرومان ، لاختلاطهم بهم في التجارة ، أو بالمجاورة . ولذلك كانت القبائل التي في الأطراف كالغساسنة والمناذرة أكثر ثقافة وأرقى علوماً ، وكذلك القبائل التي كانت تختلط بالفرس والرومان في التجارة كقريش ، كانت أرقى فكراً ، وأوسع عرفاناً .

وكانت الصحراء مأوى للذين يفرون بعقائدهم وحرياتهم الدينية كالكلدان ، فإنهم لما أغار عليهم الفرس فى القرن الخامس قبل الميلاد ، وفتحوا بلادهم ، وأرهقوهم ، ونقبوا عن قلوبهم ، فحاولوا أن يغيروا عبادتهم انسابوا فى الجزيرة العربية ، وأفاد العرب منهم معلومات كثيرة فى الفلك أخذوا عهم بعض ما علموا وما وصل إليهم من علم الهنود وغيرهم . وربما كان أقوى ما يدل على أن العرب أخذوا من هؤلاء بعض ما كان عندهم وخصوصاً فى الفلك أن كثيراً من أسماء النجوم والأبراج تشير مع عربيتها إلى أصلها الكلدانية ، وكلمة الثور أصلها بالكلدانية ، وكلمة الثور أصلها بالكلدانية ، وكلمة الثور أصلها بالكلدانية ثورا ، والعقرب عقربا ، وغير ذلك :

ديانات العرب:

العبادة نتبجة لأحد شعورين :

ا - شعور الإنسان بأن قوة خفية لا يستطيع أن يدرك كنهها تسمير العالم ، وتدفعه إلى الحركة في دقة وإحكام ، وهو شعور مستكن في أعماق النفس متغلغل في أبعد أغوارها ، لا ينزعه منها مراء أو جدال ، حتى لقد تال بعض الحكاء: إن إدراك الله بدهي ، وعرفانه بالفطرة والوجدان ، لا بالمنطق والقياس :

٢ - شعور المرء خطأ بأن محسوساً من المحسوسات أوتى قوة ليست لغيره تسيطر على الأشياء كشعور المصريين بأن للعجل قوة تسيطر عليهم ، وهذا شعور يدفع إلى الحطأ ، ولكن كان له أثره فى الزمن القديم .

وقد كانت الجمهرة العظمى من العرب عندها هذان الشعوران ، فدفعهم الأول إلى عبادة الله ، واعتقدوا أنه خالق السكون ، وبارىء النسم ، وشعورهم الثانى ، دفعهم إلى عبادة الأوثان تقرباً بها إلى الله زلنى كما حكى الله عبهم فى قوله تعالى : و ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ، ولكن كيف وجد عندهم الشعور بأن فى الأصنام قوة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ؟

يقول بعض المؤرخين في سبب ذلك : إن العرب كانوا يأخذون شيئاً من أحجار الكعبة إذا رحلوا من مكة ، وأقاموا في غسيرها ، فيعظمونها تعظيمهم للكعبة ، فانتشر لذلك تعظيم الحجارة بينهم ، ولما ذهب عمرو ابن لحى الحزاعي إلى بلاد الشام ، ورأى ما يفعله أهلها من تعظيم التاثيل ، والتقرب ما أخذ طائفة منها ، وأقامها على الكعبة ( وقد كان سادنها ) ، ودعا العرب إلى عبادتها . ويظهر أن إيمانهم بالأصنام لم يكن على دعامة من الحق .

قال العلامة دوزى : كانوا في ظاهر أمرهم يمجدون الأصنام ومحجون

إلى محرابها . ويذبحون القرابين في هياكالها . على أن عقيدتهم لم تزد على هذا القدر من المظاهر ، فقد كانوا لا يترددون في تحطيم آلهم إذا لم تتحقق نبوءتها . وقد تنزل بأحدهم كارثة ، فينذر لأحد الأصنام أن يذبع نعجة قرباناً له إذا انكشفت محمته ، فلا يكاد يزول عنه الحطر حتى يستبدل بانعجة غزالا ، لا يكلفه ثمنه أكثر من أن يصطاده بيده .

فالنفس العربية لم تكن مذعنة تمام الإذعان ، مؤمنة تمام الإيمان بتلك الأحجار ، ولقدوجد منمفكريهم من أنكر عليهم عبادة الأوثان ، واعتقد بو حدانية الله سبحانه وتعالى ، خالق الكون من غير شك ولا إنكار .

وقد انتشرت المسيحية واليهودية فى بلاد العرب ، فالمسيحية كانت منتشرة فى الجنوب ، وفى نجران وفى غساسنة الشام ، وقد قال دوزى : كانت المسيحية فى ذلك الزمان بما تحويه من معجزات . وبما فيها من عقيدة التثليث ، وما يتصل بذلك من رب مصلوب قليلة الجاذبية ، بعيدة عن التأثير فى نفس العربى الساخر الذكى .

وأما اليهودية: فقد سكنت الجزيرة العربية من الزمن القديم ، إذا وقد إليها طائفة من اليهود الأولين ، الذين كانوا أوغلوا في الصحراء بعد خروجهم من مصر ، وفر إليها طوائف من اليهود الذين نجوا بعقائدهم لما فتح يحتنصر أورشليم ، ودك أسوارها ، ومزق اليهود كل ممزق ، ومن هذه الطوائف قريظة وبنو النضير ؛ ولما عاد اليهود إلى بيت المقدس بعد ذلك النمزيق ثم شردهم الإمبراطور أدريان الذي ثاروا عليه ؛ ألحق بهم الأذي وشتتوا مرة ثانية ، كان مهم كثيرون جاءوا إلى الجزيرة ، هذا وقد دخل في اليهودية بعض القبائل العربية ، وكانت اليهودية في زمن دين اليمن الرسمي و دانت المدينة قبيل الإسلام مرجع اليهود ومثابتهم فيها أحبارهم ، وربانيوهم ،

ويظهر أن القبائل المجاورة للفرس كان مها من تسربت إليه بعض المبادىء المجوسية ، بل من آحادها من اعتنق هذه الديانة ، ومهم من كانوا من الصابئة (م ٢ – تاريخ الجدل)

الذين كانوا يقدسون الكواكب ، وذلك لدخول كثير من الكلدان فى البلاد العربية ، وفيهم شاع تقديس الكواكب واحترامها .

هذا ولما اللمهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة من أثر فى البلاد فى جاهليتها ، ولما نفثه اليهود والنصارى والمجوس بين المسلمين بعد الإسلام من سموم الحرافات ، وبدور الفتن التي ترتب عليها تفرق المسلمين بعد الإسلام فرقاً مختلفة فى السياسة وأصول الاعتقاد ، لهذا وذاك نتكلم عن كل ديانة من هذه الديانات كلمة مؤجزة أشد الإيجاز .

#### البسودية :

نزلت التوراة مشتملة على شريعة موسى عليه السلام ، واستمرت معمولا بها مهم ، يهديهم إليها أنبياؤهم الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام حيى أغار على بلادهم بختنصر فى المرة الأولى والثانية ، وأجلاهم عن بلادهم ، فلما عادوا بعد ذلك ، ومضت قرون عهدة إن اختلفوا لعروض التغيير والنبديل ، فى أصولهم الدينية واستمروا فى اختلافهم الشهديد بعد ، تخريب الرومان بلادهم وانتهت أفكارهم الدينية إلى كتاب سموه التلمود أخفوا عنه كثيراً مما جاء به موسى عليه السلام ، وزادوا فيه أحكاماً من رأيهم .

قال المقریزی: وصاروا منذ وضع هذا التلمود الذی کتبوه بأیدیهم، وضمنوه ما هو من رأیهم، ینسبون ما فیه إلی الله تعالی، ولذلك ذمهم الله فی القرآن الكریم بقوله تعالی: « فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، ثم یقولون هذا من عند الله، لیشتروا به نمنا قلیلا، فویل لهم مما کتبت أیدیهم، وویل لهم مما یکسبون ». ویقول المقریزی أیضاً: لما جاء عانان رأس الجالوت إلی العراق أنكر علی البود عملهم بهذا التلمود، وزعم أن الذی بیده هو الحق، لأنه کتب من النسخ التی کتبت من مشنا (۱) موسی علیه السلام الذی بحطه.

<sup>(</sup>١) المشنا معناه استخراج الأحكام من الأمر الإلهي .

وقد افترقت اليهود بعد تخريب بلادهم ثلاث فرق :

#### ١ ــ الربانيون :

وهم الذين أخذوا بما فى الثلمود ، واعتبروا أمر البيت الذى بنى ثانيا بعد التخريب كالأول ، وينزلونه منزلته فى التقديس والاحترام .

## ٢ -- القراء :

وهم لا يعتبرون فى التقديس إلا البيت الأول ، ود يعسرون التلمود ، ويأخذون مما فى التوراة فقط .

#### ٣ - السمرة:

وهم من الفرس الذين تهودوا وأقاموا بالشام ، وهؤلاء يزعمون أن التوراة التي بأيدى اليهود ليست توراة موسى ، أما توراة موسى فهسى ما بأيدهم .

وقد افترقوا فى طريق فهم كتبهم على ثلاث فرق أيضا :

۱ ـــ الفروشيم : وقال المقريزى أن معناها المعتزلة ، وهؤلاء يقولون كما قال المقريزى : بما فى التوراة على معنى ما فسره الحكماء من أسلافهم :

٢ ــ وطائفة يقال لها الصدوقية ، ومذهبهم كما قال المقريزى أيضا :
 القول بنص التوراة ، وما دل عليه القول الإلهى فيها دون ما عداه .

 ٣ - وطائفة الصلحاء ومذهبهم الاشتغال بالنسك وعبادة الله والأخذ بالأفضل والأسلم في الدين .

هذا وقد تأثر اليهود بالفلسفة اليونانية ، لوقوعهم تحت سلطان اليونان والرومان قرونا ، وكان من أحبار البهود مَنْ تعلّمُ الفلسفة اليونانية .

جاء فى كتاب فجر الإسلام للأستاذ الجليل أحمد أمين : قال بلدوين في

كتابه معجم الفلسفة: إن الشرق والغرب اختلطا فى الاسكندرية ، وامترجت آراء رومة واليونان والشام فى المدينة والعلوم والدين بآراء الشرق الأقصى فى ذلك ، فنشأت قضية جديدة عمل على إيجادها بحث الغرب وإلهام الشرق ، واتصل الدين بالفلسفة اتصالا وثيقا ، كان من نتائجه ظهور عقائد دينية ، لا هى من الفلسفة المحضة ، ولا من الدين الحالص ، بل أخذت بطرف من كل ، وجاء ذلك من عاملين :

أحدهما : ميل اليهود إلى التوفيق بين معتقداتهم الدينية والعلم الغربي الذي. كان متأثرًا بالعلم اليوناني .

وثانيهما : أن المفكرين الذين استمدوا آراءهم من الفلسفة اليونانية رأوا أن يوفقوا بين معتقداتهم الفلسفية ، والقضايا الدينيـــة المحضة التي جاء ما المشارقة .

ومن أى الجهتين نظرنا ، رأينا أن النتيجة ، كانت فلسفية دينية ، لاهي فلسفة محضة ، ولا هي دين خالص .

جاء اليهود إلى البلاد العربية ، ومعهم تلك الذخائر من الفكر ، لذلك أَدَلُوا على العرب بتلك الثقافة وكانوا يقولون عن عرب الجاهلية : ماعلينا في الأمين سبيل . وأثروا في أفكار المسلمين ، وكان كثير من الفتن التي وقعت بين المسلمين لهم اصبع فيها ، أو هم موقظوها ومثيروها . فعبد الله ابن سبأ كان على رأس الفتنة التي انتهت بقتل الخليفة الشهيد عنان ، وكعب الأحبار أدخل القصص والخرافات في أفكار كثير من المسلمين . وكان اليهود أحد ثلاثة : فريق بقوا على يهوديتهم ، وفريق دخلوا في الإسلام ظاهرا وأبطنوا غيره ، وآخرون دخلوا في الإسلام ولكنهم متأثرون بأقاصيصهم ، وأخبار أحارهم ، وأولئك وهؤلاء أدخلوا في الكتب الاسلامية وخصوصا وأخبار أحارهم ، وأولئك وهؤلاء أدخلوا في الكتب الاسلامية وخصوصا في بعض كتب التفسير شيئا كثيرا من أوهامهم ، وهم جميعاً كانوا من حملة اليونانية التي كان لها الأثر الأكبر في الفكر الاسلامي أيام از دهار العلوم في الدولة العباسية .

#### النصرانية:

النصرانية دين توحيد ، نزل على سيدنا عيسى عليه السلام ، فقد دعا إلى التوحيد ، وحث بنى إسرائيل وغيرهم على التسامح والعلو ، والدعوة بالبركة على المعتدين وغيرهم ، وفى الجملة جاء الانجيل فيه موعظة وهدى المعتقين ولكن بعد انتقال المسيح إلى الرفيق الأعلى ، أخدت عقيدة التوحيد تلبس لبوسا يبعدها عن لبه ، ويظهر أن ذلك لم يتم دفعة واحدة ، فالتاريخ بحدثنا أن من النصارى فرقة هى أصحاب بولس الشمشاطى ، وكان بطريركا بأنطاكية كانوا يأخذون بالتوحيد المحرد ، ويقولون إن عيسى عبدالله ورسوله بأنطاكية كانوا يأخذون بالتوحيد المحرد ، ويقولون إن عيسى عبدالله ورسوله ككل الأنبياء ، وكان بولس هذا إذا سئل عن الكلمة وروح القدس ، قال: لا أدرى ، ومنهم فرقة أريوس ، وكان قسيسا بالاسكندرية اعتقد التوحيد ، وكون عيسى عبد الله وعلوقه ، ولكنه زاد على ذلك أنه كلمة الله التي خلق مها السموات والأرض ويظهر أن هذه كانت الخطوة الأولى إلى التعدد والتثليث .

ثم جاءت فرقة اسمها البرترانية ، وهم يقولون أن عيسى وأمه إلهان ، ولعل هؤلاء هم الله ين قال الله فيهم : ﴿ أَأَنْتُ قَلْتُ لَلنَاسُ اتَّخَلُونَى وأَمَى إِلْهِمِ مَنْ دُونَ اللهِ ﴾ .

ثم جاءت بعد ذلك فكرة النثليث ، وقد أجمع القائلرن به على أن معبودهم ثلائة أقانيم ، وهذه الأقانيم الثلاثة شيء واحد ، وهو جوهر قديم ومعناه أب وابن وروح القدس ، والجميع إله واحد ، وأن الا بن نزل من السماء ، فتدرع جسداً من مريم ، وظهر للناس يحيى ويبرئ وينبي ، ثم قتل وصلب ، وخرج من القبر ، فظهر لقوم من أصحابه ، فعرفوه حتى معرفة ، ثم صعد إلى السماء (١) .

<sup>(</sup>۱) المقريزي جم ۽ ص ٤٠٧ بتصرف قليل .

ولكنهم اختلفوا فى طبيعة المسيح من حيث اجتماع: الألوهيــة والانسانية فيه :

فالملكانية ترى أن المسيح إله تام كله ، وإنسان تام كله ، وليس أحدهما غير الآخر ، ومريم ولدت الإله والإنسان ، وأنهما ابن الله ، ولكن الذى صلب وقتل الإنسان منه ، والإله لم ينله شيء .

والنسطوريون يرون مثل ذلك ولكنهم يقولون أن مريم ولدت الإنسان ، ولم تلد الإله منه ، والإله لم ينله شيء (١) :

واليعقوبيون: قالوا إن الله والانسان اتحدا فى طبيعة واحدة هى المسيح . وكما قال ابن حزم عنهم إن الله هو المسيح نفسه ، ولعل هؤلاء هم الذين قال الله فيهم : «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » .

وكان بين هذه المذاهب جدال عنيف فى العقائد كما سنبين .

وقد دخل مذهبان من هذه المذاهب فى البلاد العربية قبيل الاسلام وهما النسطورية واليعاقبة ، كان الأولون فى الحيرة ، والآخرون فى الشام .

وكان للنصارى أثر فى العرب فى الجاهلية وفى الاسلام . ففى الجاهلية دخل كثير من العرب فى النصرانية ، فانتقلت إليهم بعض الثقافات التى كانت عند النصارى ، وقد كانوا متأثرين بفلسفة الاسكندرية ، وكان النساطرة هم أساتذتها فى فارس ، فلا غرابة من أن تصل أثارة من هذه الثقافات إلى النفس العربية ، وقد أثار النصارى كالهود حركة جدل ونقاش فى الجاهلية منبينها عند الكلام على الجدل فى الجاهلية إن شاء الله .

#### المحوسية :

لب المجوسية فرض قوتين تتنازعان العالم : إحداهما قوى الخير ،

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج ١ ص ٤٩ .

وثانيتهما فوى الشر. ورمزوا للأولى بالنور ، والثانية بالظلمة . وقد قال الشهرستانى فى الملل والنحل عن المجوس : زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزلين ؛ بل النور أزلى ، والظلمة محدثة . ثم اختلفوا فى حدوثها من النور على فرق مختلفة يطول بنا التمول لو عمدنا إلى ذكرها .

ومهما يكن من الأمر ، فآلحة الحير فى نزاع مستمردانا مع آلحة الشر. وعبادة الانسان إعانة لآلحة الحير ، وفعله فى الحياة بجب أن يكون فيه هذا المعنى أيضاً ، وقد جاء فى المجوس مصلحون مثقفون غيروا كثيراً من لب العقيدة واختلفت آراؤهم الحلقية والاجتماعية ، ومن هؤلاء زرادشت الذى يزعمه بعض العلماء نبى الفرس ، ومانى ، ومزدك .

#### الزرادشتية :

وملخص تعاليم الأول أن قوى الحير شيء واحد سماه « يزدان »، وقوى الشر شيء واحد سمى « أهر من » وبذلك يكون عنده قوتان إحداهما للخير ، والأخرى للشر . ويقول صاحب الملل والنحل في مذهبه : كان دينه عبادة الله ، والكفر بالشيطان ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر واجتناب الحبائث . وقال : النور والظلمة أصلان متضادان ، وكذلك يزدان وأهر من وهما مبدأ وجود العالم ، وحدثت التراكيب من امتزاجهما . ومن هذا ترى أنه يعتبر قوى الحير والشر غير الإله الأعظم ، وأن الإله الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى ، جعل هاتين القوتين مبدأ ، وهما يتغالبان تحت سلطانه ، ولأن صح هذا لكان هذا المذهب قريباً من المذاهب التوحيدية ، ولا يعد من مذاهب التنويه ، ومن مبادئه أن أشرف عمل للإنسان الزراعة والعناية بالماشية ، وحث على العمل حتى إنه حرم على أصحابه الصوم ، لكيلا يضعفهم عن العمل ، ففضل أن يكونوا أقوياء عاملين . على أن يكونوا صواماً وهاداً غير عاملين ، وقد أثبت أن للإنسان حياتين : حياة دنيا وحياة أخرى وأن الأخرى الباقية ، وفها الحبر كله ، كما أثبت الصراط والحساب ، وأن الأغرى المقاب .

#### المانوية:

وهم أتباع مانى ، وقد كان راهبا بحران (١) . وقد سن بعاء ذلك لنفسه مذهباً جامعاً بين الررادشتية والمسيحية ، وقال الأسناذ برون فى ديانته : لأن تعد زرادشتية منصرة أقرب من أن تعد نصرانية مزردشة (٢) . وهر يؤمن بنبسوة عيسى وزرادشت ، ويدعى أنه هو البارقليط المبشر به فى الإنحيل ، وقد قال : إن العالم يرجع فى تكوينه إلى قوى الحير وقوى الشر ، وكلناهما تحت سلطان الله كما قال زرادشت ، ولكنه يختلف عنه بأن زرادشت رأى أن فى امتزاج النور بالظلمة طريقا لنصرة الحير على الشر ، وأن الحير هذا الامتزاج فى الدنيا ، فهو يرى أن الحير فى صراع مع الشر ، وأن الحير سينتصر حما فى هذا العالم ، ولذلك حث على التناسل ، وعلى العمل على تعمير هذه الدنيا ، أما مانى فيرى أن امتزاج النور بالظلمة شر ، يجب تعمير هذه الدنيا ، أما مانى فيرى أن امتزاج النور بالظلمة شر ، يجب الحلاص منه ، ولذا حرم النكاح حتى نستعجل هذا الفناء .

يروى أن قاضي، قضاة الفرس في عهد بهرام ناقشه فقال له: أنت الذي تقول بتحريم النكاح لتستعجل فياء العالم ؟ . فقال مانى : واجب أن يعان النور على خلاصه ، لقطع النسل ، فقال القاضى : فمن الحق الواجب أن يعجل لك هذا الخلاص الذي تدعو إليه ، وتعان على إبطال الامتزاج الملموم . فهت مانى ، فأمر به ، فقتل .

وقد كان يدعو إلى الزهد وترك العمل .

ومما قال فيه بهرام عند قتله : إن هسذا خرج داعياً إلى تخريب العالم فالواجب أن نبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتهيأ له شيء من مراده َ. وقد

<sup>(</sup>١) سرح العيون .

<sup>(</sup>٢) فجر الإسلام .

اضطهد أتباعه قبل الإسلام ، ولكلم من ذلك عاشوا إلى الإسلام ، بل استمروا إلى القرن الثالث عشر الميلادي ، وأخذ بمذهبم أناس من أوربا .

#### المزدكية :

وهم أتباع مزدك ، وقد كان يرى أن العالم مكون من عنصرين : النور والظلمة ، كالمانوية ، غير أنه زاد عليهم الأخذ بأن النور مختار حساس ، وأن الظلمة ليست كذلك ، وأن امتزاج النور بالظلمة وقع بالانفاق من غير اختيار ، وقد دعا إلى مذهب اجتماعي اشتراكي مخرب ، وقال الشهر ستاني فيه : كان مزدك ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة والفتال ، ولما كان أ كثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال أحل النساء ، وأباح الأموال ، وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ .

وقال الطبرى فى تاريخه: قال مزدك وأصحابه أن الله إنما جعل الأرزاق فى الأرض ، ليقسمها العباد بينهم بالتساوى ، ولكن الناس تظالموا فيها ، وزعموا أنهم يأخسلون للفقراء من الأغنياء ، ويردون من المكثرين على المقلين ، وأن من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة ، فليس هو بأولى من غيره ، فافترض السفلة ذلك ، واغتنموه وكاتفوا مزدك وأصحابه ، وشايعوهم، فابتلى الناس بهم ، وقوى أمرهم، حتى كانوا يدخلون على الرجل فى داره ، فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ، وحملوا قباذ(١) على تزيين ذلك ، وتوعدوه بخلعه ، فلم يلبثوا إلا قليلاحتى صار لا يعرف الرجل منهم ولده ، ولا المولود أباه ، ولا يمك الرجل شيئاً مما يتسع به .

وهذا كما ترى مذهب اشتراكى فوضوى فحرب ، بناه كما بينا على دءوى نشر المجبة بين الناس . ولأن فيه خلعا لكل قيود الاجباع والفضيلة ، ودءوة للانسياق وراء الرذيلة ، وانطلاق الشهوات والنزوات ، اندفعت جموع

<sup>(</sup>١) قباذ ملك الفرس في إبان ظهور مزدك .

لمناصرته ولما ترتب على ذلك من الخراب والفساد حاربهم ملوك فارس غير قباذ ، بل قيل إن قباذ هو الذى قتل مزدك وبعد أن رأى من الفساد ما هزع الأخلاق ، وضيع الأنساب ، وأذهب المروءات وبعد أن تفاقم الشر وادلهم الأمر ، وذاعت العداوة مما أسمره دعوة إلى الحبة ، ومع اشتداد الدولة الفارسية في محاربتهم والقضاء عليهم ، تسربت إلى قليل من المسامين بعض آرائهم كما سنبينه إن شاء الله تعالى . .

هذه هى الديانات الثلاث التى اعتورت العقل الفارسي قبل الإسلام. وقد سرى بعضها إلى العرب في الجاهلية. انظر إلى ما قاله ابن قتيبة في كتابه المعارف: كانت المجوسية في تميم ، منهم زرارة ، وحاجب بن زرارة ، ومنهم الأقرع بن حابس ، كان مجوسياً. كما سرى كثير من أفكارهم إلى بعض المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وفي رؤوسهم تعاليمها ، فاستمرت مستولية على شعورهم ، مع أنهم ارتضوا الإسلام دينا ، ومنهم من دخلوك في الإسلام ظاهراً ، وأضمروا تلك النحل باطنا ، وهؤلاء وأولئك كانوا سببا في ظهور كثير من الفرق الإسلامية . كما أن بعض الفرق ماكانت إلا لمحاربتهم ، وسترى أنهم كانوا السبب الأكبر في حركة الجدل في أصسول الاعتقاد بن المسلمين .

#### الصابئة:

اضطربت أقوال المؤرخين والعِلماء فى حقيقة الصابثة اضطراباً كبيراً واختلفوا فى شأنهم احتلافاً لم يجتمعوا فيه على رأى ، ولم ينتهوا معه إلى قول يطمئن إليه الفؤاد .

فقد قال أبو بكر الر ر في كتابه أحكام القرآن : إنهم فريقان : أحدهما بنواحي كسكر والبطائح ، وهم صنف من النصارى وإن كانوا محالفين لهم في كثير من دياناتهم ( لأن النصارى فرق كثيرة ) وهم ينتمون إلى يحيى ابن

زكريا وشيث ، وينتحلون كتباً يزعمون أنها كتب الله التي أنزلها على شيث ابن آدم ، ويحيى بن زكريا ، والنصارى تسميهم يوحناسية . وفرقة أخرى قد تسمت بالصابتين وهم الحرانيون الذين بناحية حران ، وهم لا ينتمون إلى أحد من الأنبياء ، ولا ينتحلون شيئاً من كتب الله .

وقال في موضع آخر من كتابه : والصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت (١) ليس فيهم أهل كتاب ، وانتحالم في الأصل واحد ، أعنى الَّذين بناحية حران ، والذين بناحية البطائح في سواد واسط ، وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة ، وعبادتها ، واتخاذها آلهة ، وهم عبدة الأويَّان في الأمسل إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق ، وأزالوا مملسكة الصابئين ، وكانوا نبطآ لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهراً ، لأنهم منعوهم من ذلك ، وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابثين ، فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في النصرانية ، فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ، ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر ، وبقى كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الأوثان ، فلما ظهر الإســــلام دخلوا في جملة النصارى ، ولم يميز المسلمون بينهم وبين النصارى ، إذكانوا مستخفين بعبادة الأوثان كاتمين لأصل اعتقادهم ، وهم أكتم الناس لاعتقادهم ولهم أمور وحيل فى صبيانهم إذا عقلوا فى كتمان دينهم وعنهم أخذ الإسماعيلية كمَّان المذهب، وإلى مذهبهم انهت دعوتهم . وأصل الجميع اتخاذ الكواكب السبعة آلهة وعبادتها ، واتخاذهم أصناماً على أسمائها ، لا خلاف بينهم في ذلك وإنما الخلاف بين الذين بناحية حران ، وبين الذين بناحية البطائح فى شيء من شرائعهم ، وليس فهم أهل كتاب .

والذى يستخلص من هذا الكلام أن القرن الرابع الهجرى لم يشهد إلا

 <sup>(</sup>۱) الوقت الذي عاش فيه أبنو بكر الرازي هو القرن الرابع الهجري فقد توفى سنة ٢٧٠
 من الهجرة .

صنفاً واحداً من الصابئين ، بعضهم يسكن بالبطائح ، وبعضهم يسكن بحران ، وقد اتفق الجميع مع تباين الأصقاع على عبادة الكواكب ، وإن اختلفا فى بعض الشرائع ، لا فى لب الاعتقاد ، ويظهر أن بعضهم قد لبس مسوح النصارى وظهر بمظاهرهم ، استخفاء بدينهم ، وكماناً لحقيقة أمرهم :

أما قبل القرن الرابع ، فيفيد كلامه أنهم كانوا فريقين : أحدهما ينتحل دين النصارى تقية وخوفاً ، ولذا يقول : والذى يغلب فى ظبى فى قول أبى حنيفة فى الصابئين أنه شاهد قوماً منهم ، يظهرون أنهم نصارى وأنهم يقرءون الإنجيل وينتحلون دين المسيح تقية ، لأن كثيراً من الفقهاء لايرون إقرار معتقدى مقالتهم بالجزية ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف . ويقول : وأما أبو يوسف ومحمد فقالا إن الصابئين ليسوا أهل كتاب ، ولم يفصلوا بن الفريقين .

وإذا كان لنا أن نستخلص من هذا شيئاً فهو أن الفريقين كانا قبل القرن الرابع متقاربين إلى درجة الالتباس ، ولذا كان ذلك الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ، بل إن الاختلاف في حقيقتهم لم يكن فقط بين فقهاء الحنفية ، بل كان بين فقهاء التابعين أيضاً ، فقد روى عن الحسن البصرى أنه كان يقول في الصابئين هم بمنزلة المجوس ، وروى عن مجاهد أنه قال : الصابئون قوم من المشركين بين اليهود والنصاري ليس لهم دين ، وروى عن جابر أنه مثل عن الصابئين : أمن أهل الكتاب وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين ؟ مثل عن الصابئين : أمن أهل الكتاب وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين ؟

ومن هذا ترى أن حقيقتهُم كانت ملتبسة على فقهاء التابعين ، ولذا اختلفت أنظارهم ، وثباينت آراؤهم ، ولو كانت حقيقتهم معروفة على التعيين أهم أهل كتاب ؟ ما اختلفوا ذلك الاختلاف . وذلك الالتباس كان لتقارب من انتحل منهم نحلة النصارى من غيرهم .

ولنترك الفقهاء فى خلافهم ، ونول وجهنا شطر مؤرخى الملل والنحل، فسنجد أن الشهرستانى يذكر أن الضابئة فريقان :

# ١٠ – أصحاب الروحانيات :

وهؤلاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فاطر السموات والأرض ، وهو مقدس عن سمات الحدثان ، والواجب معرفته هوالعجز عن الوصول إلى جلاله ، وإنما يتقرب إليسه بالمتوسطات المقربين لديه ، وهم الروحانيون المطهرون المقدسون فعلا وحالة ، الذين فطروا على التقديس والنسبيح ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ثم إنهم يرون في الروحانيات أنهم يتوسطون في الايجاد وتصريف الأمور ، فمع المطر روحاني يدبره ، وقد اعتقد هذا الفريق من الصابئة أن الروحانيات قد حلت في السيارات السبع ، فقدسوها أو عبدوها .

#### ٢ - أصحاب الأشخاص :

وقد قالوا مقالة الأولين فى أن الله هو المنشىء الأول ، وأن الروحانيات متوسطات فى الايجاد والاختراع ، وأنها تحل فى السيارات ، ولكن لما كانت السيارات تطلع وتأفل اتخذوا أصناماً على مثال الهياكل وهى السيارات ، كل شخص فى مقابل هيكل ، فكانوا بهذا من عبدة الأوثان ، وقد ذكر الشهرمتانى بعد ذلك أن الخليل إبراهيم ناظر الفريقين ، فابتدأ بكسر مدهب أصحاب الأشخاص ، ثم ناظر أصحاب الهياكل الروحانيين . وقد ذكر الله ذلك فى قوله تعالى : و فلما جن عليه الليل رأى كوكبا » .....الآيات .

ويفهم من كلام الشهرستانى ومن المناظرات التى ساقها بين من سماهم حنفاء ، والروحانيين أن من الصابثة من اعتقد أن الروحانى هو الوسيط وهو الذى يعبد من غير نظر إلى هيكله (١) .

<sup>(</sup>١) يراجع الموضوع كله في الملل والنحل للشهرستاني ج ٣ .

ويقول في الحرانيين ابن النديم في الفهرست كلاما كالذي أثبته الشهرستاني ولكنه يزيد عليه أن هؤلاء انتحلوا اسم الصابئة فــراراً من القتل ، ويحكى في ذلك أن المأمون اجتاز في آخر أيامه بديار مضر يريد بلاد الروم المغزو ، فتلقاه الناس يدعون ، وفيهم جماعة من الحرانيين ، وكان زيهم إذ ذلك لبس الأقبية ، وشعورهم طويلة ، فأنكر المأمون زيهم ، وقال لهم: من أنتم من الذمة ؟ فقالوا : نحن الحرانية ، فقال : أنصارى أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فمجوس أنتم ؟ قالوا : لا ، قال لا ، قال : فمجوس أنتم ؟ قالوا : لا . قال لم ،أفلكم كتاب أم نبى ؟ فجمجموا في القول . فقال لهم : فأنتم إذن الزنادقة ، عبدة الأوثان ، وأنتم حلال دماؤكم ، لا ذمة لكم . فقالوا : نحن نؤدى الجزية . فقال لهم : إنما تؤخذ الجزية ممن خالف الإسلام من أهل الأدبان الذين ذكرهم عز وجل في كتابه ، فاختاروا أحد أمرين : إما أن نتحلوا دين الإسلام ، أو دينا من الأدبان التي ذكرها الله في كتابه ، وإلا أمرت بقتلكم ، واستئصال شأفتكم (۱) ، ويقول:إن المأمون رحل إلى الروم وهم قد أسلم بعضهم ، وبعضهم قد انتحل اسم الصابئة ليكون في دين ذكر في القرآن .

## والحق أنى أشك فى صدق هذه الحكاية :

- لأنه بعيد جداً أن يكون المأمون غير عليهم بعقيدة الحرانيين ، إذ المأمون يعد من العلماء الفلاسفة الذين أوتوا حظاً كبيراً من علم الملل والنحل فكيف لا يعرف شيئاً عن ملة قوم من رعيته ؟

- وَلأَن بَعْضُ التَّابِعِينَ قَدْ وَصَفُوا الصَّابِئَةُ بِالوَصَفُ الذَّى عَلَيْهِ الحَرَّ انيُونَ مَن أَنْهُم يَعْبِدُونَ الْكُواكِبِ وَالْأُوثَانَ ، إذَن فَالْحَرَّ انيُونَ كَانَ يَطْلَقَ عَلَيْهُمُ اسم الصّابئة قبل المأمون .

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ه ١٤ .

- ولأن أبا حنيفة وصاحبيه اختلفا فى حقيقة الصابئة كما علمت ، وأن صاحبيه وصفا الصابئة بالأوصاف التى يوصف بها الحرانيون ، فالحرانيون إذن كان يطلق عليهم اسم الصابئة قبل أن يجىء المأمون ، لأن الصاحبين عاصرا الرشيد ، ومن قبله ، كما يعلم كل من له إلمام بالتاريخ .

- ولأن القصة تذكر أن المأمون سألم أهم نصارى ؟ أهم يهود ؟ أهم مجوس ؟ ولم تشر إلى أنه سألم أهم صابتة مع أن الصابئين ذكروا بجوار اليهود والنصارى وبعيد أن يغفل المأمون عن الصابئين ، وهو الحجادل الحاضر البديهة ، القوى العارضة ، الذى قضى أكثر حياته فى نضال فكرى قوى .

وعلى ذلك فنحن نميل إلى أن الحرانيين كان يطلق عليهم اسم الصابئة قبل المأمون بل قبل مجىء الإسلام ، كما تبين من فحوى كلام أبى بكر الرازى ، ونميل مع ذلك إلى أنهم كانوا يقدسون الكواكب ، ومنهم من اقتبس من النصرانية والهودية على ما علمت ، كما اقتبس المانوية من المسيحية على ما ذكرنا من أن دياناتهم كانت مزيجاً من النصرانية والزرادشتية .

بقى أن نتكلم فى أمر قد أثاره بعض الباحثين وهو أهؤلاء الصابئون هم المذكورون فى القرآن الكريم أم صابئة القرآن غيرهم ؟

قد رأيت أن ابن النديم قد حكم بأن صابئة القرآن ليسوا هم الحرانيين ، ولا من يقاربونهم . وبرجوعنا إلى كتب التفسير نجد المفسرين قد اختلفوا في حقيقتهم كاختلاف المؤرخين وعلماء الملل والنحل أيضاً .

فالراغب الأصفهاني في مفرداته في غريب القرآن يقول:الصابئون قوم على دين نوح ، وقيل:لكل خارج من دين إلى دين:صابىء .

الاسم قوم لا دين لهم . . . عن مجاهد:المصابئون ليسوا يهوداً ولانصارى ولا دين لهم ، ثم يروى عن عطاء أنه قال : الصابئون أهل دين من الأديان كانوا مجزيرة الموصل(١) يقولون: لا إله إلا الله ؛ ولم يؤمنوا برسول .

وفخر الدين الرازى يروى الاختلاف فى شأنهم فيروى أن بعض المفسرين يقول إنهم طائفة من المجوس واليهود، وأن بعضهم يقول إنهم يعبدون المكواك فيقول: ثالثها وهو الأقرب أنهم قوم يعبدون الكواكب.

والحافظ ابن كثير يروى الأقوال السابقة ويزيد عليها قول الخليل أنهم قوم يشبه دينهم دين النصارى ، وقول القرطبي إنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم ، وأنها فاعلة .

وهكذا تدور أقوال المفسرين الأقدمين حول هذه الأقوال ، والكثرة ترى أنهم يعبدون الكواكب أو أن لها أثراً فاعلا في الكون .

والمتأخرون من المفسرين لم يخرجوا عن ذلك النطاق ، فالآلوسي يقول في شأمهم : هم قوم مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين ، وانحاذهم وسائط ، ولما لم ينيسر لهم التقرب إليها بأعيانها والتلتي منها بذواتها ، فزعت جماعة منهم إلى هياكلها ، فصابئة الروم مفزعها السيارات ، وصابئة الهند مفزعها الثوابت، وجماعة نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ، فالفرقة الأولى هم عبدة الكواكب ، والثانية هم عبدة الأولان وكل من هاتين الفرقتين أصناف شتى ، مختلفون في الاعتقادات والتعبدات .. وقيل هم قوم موحدون يعتقدون تأثير النجوم ، وقيل إنهم يقرون بالله تعالى ، ويقرعون الزبور ، ويعبدون الملائكة وقد أخذوا من كل دين شيئاً .

<sup>(</sup>٠) لعله يقصد الصابئين الذين كانوا بالبطائح ، وقد علمت أنهم كانوا يتفقون مع الحرانيين في عبادة الكواكب ، ويختلفون عنهم في بعض الشرائع .

والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يتردد بين كونهم فرقة من النصارى،. وبين كونهم أهل دين آخر ، فيقول :

وأما الصابئون ، فإن كانوا فرقة من النصارى كما يظهر من الوفاق بينهما في كثير من التقاليد ، كالمسعمودية والاعتراف وتعظيم يوم الأحد ، فالأمر طاهر ، وهو أن حكمهم كحكهم ، وإن كان الحلط عندهم أكثر ، والبعد عن الأصل أشد ، حتى إنهم اعتقدوا تأثير الكواكب ، وأحاطت بهم البدع من كل جانب ؛ على أنهم أقرب إلى روح المسيحية من النصارى ، فإن عندهم الزهد والتواضع اللذين يفيضان من كل كلمة تؤثر عن المسبح عليه السلام والنصارى هم أشد أمم الأرض عتوا وطمعاً وإسرافاً في حظوظ الدنيا . وبقال إن الصابئة ملة مستقلة يؤمنون بكثير من الأنبياء المعروفين ، ولكن قد اختلط عليهم كما اختلط على الحنفاء من العرب ، إلا أن عندهم من التقاليد والأحكام ما لم يكن عند المعرب

مضطرب فسيح ، ومزدحم من الآراء ، يتيه العقل في اختيار رأى. يطمئن إليه ويسكن عنده ، ولكن مع ذلك نلمح من بين ثناياها ، ومن خلال ذلك المعترك أن صابئة القرآن هم قوم يقدسون الكواكب أو يعبدونها مع أخذ من النصرانية ، وهذا هو القول الذي عليه الكثرة الغالبة ، وهو الذي يتفق مع التحقيق التاريخي الذي أسلفناه .

والنتيجة من ذلك السياق ، وهــذه المقدمات أن الصابئة قوم يعبدون. الكواكب أو يقدسونها ، وقد خلطوا بذلك بعض المبادىء النصرانية وبعض تقاليد النصارى ، كما خلط مانى بالزراد شتية مبادىء نصرانية ، وأن هؤلاء. هم الصابئة المذكورون في القرآن الكريم والله أعلم بالصواب.

#### الجدل بن أهل هذه الديانات:

رأيت البلاد العربية كانت مسرحاً لكثير من الدبانات ، ومضطربا فسيحاً للنحل المختلفة ، وحيثها اجتمع أهل دينين ، فلابد أن الاحتكاك يشستد بينهما ، يأخذ أحياناً صورة الجدل البياني ، وأحياناً أخرى يمتشق الحسام ، وتتقارع الأسنة بدل مقارعة الحجج . والتاريخ يروى أن البلاد العربية كان فيها هذان النوعان من الاحتكاك . فذر نواس اليهودي كان يحاول نشر اليهودية بين نصارى نجران بالسيف ، بعد أن عجز عن استالتهم بالحجة والبرهان ، والحرب كانت قائمة وشديدة بين القبائل الوثنية بالمدينة وبين البود ، وقد حكى القرآن الكريم ذلك عنهم .

وأما النزال بالبيان ، والجدل باللسان فقد كان كثيراً . وإنا ذاكرون لك طرفاً منه ، واصفن حاله ، مبينين شعبه وأنواعه فمنه :

#### الجدل بين النصارى والمشركين :

وكان ذلك بين القبائل العربية المشركة التي تجاور القبائل النصرانية ، لأن النصارى كثيراً ما كانوا يدعون تلك القبائل إلى عقيدتهم ، ويبشرون بها وينذرون بالبعث والنشور ، وغير ذلك مما كان بعض العرب ينكره ، وقد حكى القرآن الكريم عهم ذلك فقوله تعالى : • أثذا متنا وكنا تراباً أثنا لني خلق جديد ، .

بل كان القسيسون والرهبان يردون الأسواق العربية ، ويعظون ويبشرون ويذكرون البعث والجنة والنار ، ولعل خطبة قس بن ساعدة التى اشتهرت فى كتب الأدب من ذلك النوع . ولكن يظهر أن العقل العربى الفطرى لم يستسغ عقبدة التثليث ، ولا الإيمان برب مصلوب ، لذلك تصدوا للرد على النصارى وإبطال دعاويهم ، وكانت المناقشة بين الفريقين التحام عقل ساذج قطرى ،

لا يدرك تعقيداً ، وعقل معقد يدعو إلى عقيدة ليس من السهل استساغتها ، وقد روى فى الناريخ مناظرة تصور لك ذلك الالتحام تمام التصوير ، وهاهى ذه مما حاطها من أحوال .

أراد الأساقفة أن ينصروا المنذر الثالث ملك الحيرة حوالي عام ١٣٥ من الميلاد ، وأن المنذر ليصغى إليهم إذ دخل عليه قائد من قواده ، فأسر إليه بضع كلات ، ولم يكد ينتهى منها حتى بدت على أسارير الملك أمارات الحزن العميق ، فتقدم إليه قسيس من القسيسين ، يسأله عما أشجاه ، فأجابه الملك: يا له من خسير سبىء ، لقد علمت أن رئيس الملائكة قد مات ، فواحسرتاه عليه ، فقال القسيس : هذا محال ، وقد غشك من أخبرك ، فإن الملائكة خالدون يستحيل عليهم الفناء ، فأجابه الملك : أحق ما تقوله؟ وتريد أن تقنعني بأن الله ذاته يموت(١).

انظر إلى تلك المناقشة التى تلمح فيها قوة العقل التى ترد أعقد المسائل إلى أقرب البدهيات ، ليدركها النظر السليم ، وليفحم المجادل العنيد ، وألا تلمح سذاجة الفطرة القوية ، قد التقت مع التفكير المعقد فحلت عقدته ، وبينت له ما ينبغى أن يدركه الفكر القويم .

ولكن يظهر أن النصارى كانوا يلحنون عليهم بالحجة ، عندما كانوا يعمدون إلى تحطيم عقدة العرب فى عبادة الأوثان وإنكار البعث وغيرها . وكانوا يُدِلُون عليهم بعلمهم وثقافتهم . وكل أولئك مسائل تجعل لهم الغلب فى مقام الجدل أحياناً . ولأجل هذا وما سبقه من استقامة الفكر العربى كانت المنازلة الفكرية سجالا ، لا انتصار لأحد الفريقين على الآخر .

<sup>(</sup>١) جا. هذا في كلام المستشرق دو زبي ترجمة الأستاذ كامل كيلاند .

#### جدل الهود مع المشركين:

تغلغل الهـود في البلاد العربية ، واختلطوا بأهلها ، وكانت بينهم منافسات ومنازعات ، كالحال بين طائفتين من الناس ، لم تتوحد مشاعرهما ، ولم تجمعهما عادات ، والوحدة الجنسية بينهما قوية الأواصر والمنازع الدينية ليست متحدة ، وقد كان اليهود يحاولون نشر دينهم في البلاد العربية كلها ، والعرب ينفرون من دعوتهم ، لأنهم وجدوا في اليهود قوماً مغالين في تقدير أنفسهم ، ومنزلتهم الدينية ، حتى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ، ومن كانت هذه حاله لا يجيب الناس داعيه ، ولا يغشرون ناديه ، ولأن من اليهود من كانوا يستبيحون أموالهم ، ولا يوفون بعهدهم ، كما حكى القرآن الكريم عنهم، قال تعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم ما إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ، إلا ما دمت عليه قائماً ، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل » .

فهم كانوا ينظرون إلى العرب كأنهم في المنزل الهون ، والمكان الدون ، فطبعي أنهم إذا دعوهم إلى دينهم لا يدعونهم بالحسني والرفق ، ولايحاولون اجتذابهم ، وأولئك يجدون في أخلاقهم ومعاملاتهم لهم ما لا يرغبهم في الهودية ، لذلك كانت تكثر المجادلات والملاحاة ، والمخاصات . وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من ذلك في مثل قوله تعالى في شأنهم : «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقاً لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » .

وقد حكى أصحاب السير والمفسرون شيئًا من تلك المناقشات من ذلك ما جاء فى السيرة النبوية لابن هشام منسوبًا إلى سلمة بن سلامة من أهل بدر قال : كان لنا جار من يهود فى بنى عبد الأشهل قال فخرج علينا يومًا من بينه حتى وقف على بنى عبد الأشهل. قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه

سناً على بردة لى ، مضطجع فيها بفناء أهلى ، فلكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار ، قال فقال ذلك لقوم أهل شرك ، أصحاب أوئان ، لا يرون أن بعثاً كائن بعد الموت ، فقالوا له ويحك يا فلان ، أو ترى هذا كائناً ، إن الناس يبعئون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ، يجزون فيها بأعمالهم . قال نعم : والذي يحلف به وبود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في النار يحمونه ، ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه ، بأن ينجو من تلك النار غداً ؛ فقالوا ويحك يا فلان ، فما آية ذلك ؟ قال نبى مبعوث من نحو هذه البلاد ، وأشار بيده إلى مكة واليمن ؛ فقالوا : ومتى نراه ؟ قال فنظر إلى ، وأنا من أحدثهم سناً ، فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه . ألا ترى من هذا صورة وإن لم تكن كاملة لمناظرة ، وضح فيها عقيدة البعث وناقشوه فيها ، ثم أتى لهم بما رآه دليلا ، وفيه تبشير بالنبي يماني .

## جدل المشركين مع الحنفاء:

علمت أنه كان من بين العرب من أنكر على المشركين عبادة الأوثان ، فهجروها ؛ ومنهم من دخـل البهودية ، ومنهم من بقى على عبادة الله وحده ، ولم ير فى المسيحية والبهودية فى عصره ديناً يطمئن إليه قلبه ، وتسكن إليه نفسه ، وسمى أولئك حنفاء(١) وكانوا يقولون

<sup>(</sup>١) وادعى بعض الفرنجة أن الحنفاء هم مشركو العرب، وذلك قول باطل ليس له أساس من الحقيقة ، وقد خالفهم بعض الفرنجة ، فشهد عليهم بعض أهلهم ، ومن هؤلاً دوزى فهو يقول في الحنفاء : كان المحنفاء رأى واحد في رفض الهودية والمسيحية مما ، والاعتراف بدين إبراهيم . . . وكانت شريعة الحنفاء سمحة رشيدة واصحة الحجة سهلة الانتاع لحؤلا، المحموب العمليين ، صالحة لأن تكون دين العرب قاطبة . ويقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في الرد على الفريق الأول من الفرنجة : قال بعض المشتغلين بالعربية من الإفرنح أن الحنفية عمد ما كان عليه العرب من الشرك ، واحتجوا على ذلك بقول بعض النصارى في زمن الجاهلية : إن فعلت هذا ، فلم يجد ما يحتج به إلا عهارة ذلك النصر انى ، وهو الآن يجمع كل ما نقل الله الإفرنج في هذا ، فلم يجد ما يحتج به إلا عهارة ذلك النصر انى ، وهو الآن يجمع كل ما نقل الم

أنهم آخذون بديانة إبراهيم عليه السلام . وكانت دعوتهم إخوانهم العرب لهجر عبادة الأوثان حافزة للجميع على المناقشة ، ولم ينظر العرب إليهم. نظرة عاطفة ، بل اضطهدوهم وأخرجوهم من ديارهم ، لما وجدوهم يحاربونهم نيا ألفوه ، ولم يجدوا لهم حجة يردون بها عليهم ، وحيمًا وجدت قوماً آخذين بعقيدة راسخة ، لا يستطيعون الدفاع عنسا ، ولا الإبراء عليها ؛ وأمامهم قوم ينقضونها ، فلا يقوون على الرد عليهم ، فاعلم أن العاجزين سيعمدون إلى القوة حيث عجزوا عن الدليل ، وأمحل بهم البرهان. ومن الحنفاء زيد بن عمرو بن نفيل ، وإنا ذاكرون لك شيئاً من أمره ، لتنصور كيف كان يناقش في عقيدتهم ، وكيف اضطهد في عقيدته . قال فيه ابن مشام ، بعد أن ذكر دخول من أنكروا عبادة الأوثان فى النصرانية واليهودية : وأما زيد بن عمرو بن نفيل ، فوقف فلم يدخل في يهودية- ، ولا نصرانية ، وفارق دين قومه ، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذيائيج التي تذبح علىالأوثان ، ونهمي عن قتل الموءودة وقال : أعبد رب إبراهيم ، وبادى قومه بعيب ما هم عليه ، قال ابن إسحاق ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل شيخاً كبيراً ، مسنداً ظهره إلى الكعبة ، وهو يقول : يا معشر قریش ، والذی نفس زید بن عمرو بیده ، ما أصبح منكم أحد علی دین إبراهيم غيرى ، ثم يقول : اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك به ، ولكني لا أعلم ، ثم يسجد على راحته . وكانت زوجه صفية بنت الحضرمي تناقشه وتنكر عليه عبادته .

عن العرب من هذه المادة لينظر كيف كانوا يستعملونها . و لا دليل فى كلمة النصرانى العرب على أن الكلمة تدل لغة على الشرك ، وإنما مراده بكلمته البراء من دين العرب مطلقا . وذلك أن بعض العرب كانوا يسمون أنفسهم الحنفاء وينتسبون إلى إبراهيم ويزعون أنهم على دينه . وكان الناس يسمونهم الحنفاء أيضا . والسبب فى هذه التسمية أن سلفهم كانوا على ملة إبراهيم حقيقة .

ولما اعتزم الخروج من مكة المكرمة استنكاراً لعبادة أهلها الأوثان ، منعه عمه الحطاب بن نفيل من الحروج وعاتبه ، وجعل زوجه صفية هذه عيناً عليه ، تخبره كلما أراد الحروج وتبيأ له ، وقد استمر يناقشهم فيما ارتآه ، ويدعوهم إليه حتى أغروا به سفهاءهم ، وآذوه كراهة أن يفسد عليهم دينهم ، وأن يتابعه أحد ، فضاقت به الحال ، وخوج إلى الموصل والجزيرة ، طلباً لقوم يتدينون بدين إبراهيم ، وهو حيثها حل ناقش من يلاقيهم من أهل الديانات ، حتى إنه شام الهودية والنصرانية ، فلم يرض شيئاً مهما ، ولما توسط بلاد للم عائداً إلى مكة المكرمة داعياً إلى عقيدته قتلوه ، وقد قال فيه النبي علياته والنه يبعث أمة واحدة » .

ألا ترى من هذا صورة مصغرة لجدل ، كان يقوم بين المشركين ، وأو لنك الموحدين ، وقد كان جدل قوم ، وصلوا بعقولهم إلى الحق ، فيهم من قوة النفس وقوة الفكر شطر كبير ، مع قوم اتبعوا ما ألفوا ، ولم يريدوا أن يغيروه ، فبينا ترى فى الأولين حركة فكر وقوة استدلال ، ترى فى هؤلاء جموداً وعكوفاً على فكرة بالية ، وكسلا ذهنياً يمنعهم من التحليق فى غير الجو الفكرى الذى عاشوا فيه وألفوه حقاً كان أو باطلا ، وكذلك يكون دائماً الجدل بين النشطاء ذوى الفكر المستقل العامل ، والمقلدين ذوى الفكر النابع الحامل ، وسترى صورة لذلك النوع من الجدل ، هى على أوضح مهاج له ، وأبين شكل من أشكاله فيا يلى .

## المجاكل في عضرالت بوة

جاء النبي عَلِيْتُ بدين يخالف كل الأديان التي كانت في البلاد العربية ، في عقائده ، وعباداته ، وشرائعه الاجتماعية ، وآدابه الحلقية ، من بعد أن كان يسود البلاد العربية عبادة الأوثان . جاءهم محمد عَلِيْتُ بعبادة إله واحد هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، ولكل إنسان أن يدعو الله فيجيبه من غير وساطة لا ادعوني أستجب لكم » وأن يفهم الدين كتاب وسنة رسوله من غير توسيط أحد ، فليس لأحد كائناً من كان سلطة على الناس في عقائدهم ، وبذلك خالف دين محمد اليهود والنصاري « الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » .

وقد آمن النبى عَلَيْنَةٍ وتابعوه ، كما أمرهم ذلك الدين الحنيف بالأنبياء السابقين ، فخالف بذلك البهود والنصارى أيضاً الذين يريدون ألا يعترفوا يغيراليهودية أو النصرانية ديناً ، لا وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ، قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين ، قولوا آمنا بالله ، وما أنزل إلينا ؛ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من رجم ، لا نفرق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون ، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ، فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله ، وهو السميع السليم ،

دعا ذلك الدين الجديد إلى الإيمان بحياة أخرى ، فيها يجزى الإنسان. بالخير خيراً ، والشر شراً : و فمن يعمل مثال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل. مثقال ذرة شراً يوه ، . وبذلك خالف ماكان عليه بعض المشركين من إنكار البعث والنشور فقد قالوا « ذلك رجع بعيد » .

خالف ذلك الدين فى آدابه وشرائعه كثيراً مماكان عليه المشركون فى الجاهلية ، وحرم الدعوة إلى العصبية الجاهلية ، فقال عليه الصلاة والسلام : وليس منا من دعاإل عصبية ، أو قاتل على عصبية » . وإن شئت أن تعرف خلاصة ما جاء به ذلك الدين نخالفاً ماكان عليه العرب فى جاهليتهم ، فاستمع إلى ما روى عن جعفر بن أبى طالب ، إذ قال مخاطباً النجاشي ملك الحبشة :

كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل المينة ، ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ، ونسبيء الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك ، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ، ونعبده ، ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مال اليتم ، وقذف المحصنة ، وأمرنا أن نعبد الله وحده ، لانشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ، فصدقناه وآمنا به ، فعدا علينا قومنا فعذبونا ، وفتنونا عن ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عباة الله تعالى ، وأن نستحل ماكنا نستحل من الحبائث ، فلما قهرونا وظلمونا ، وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبن ديننا خرجنا .

جاء محمد عَلِي بكل ذلك ، فخالف العرب قاطبة فى كل ماكانت عليه من عبادة ، فكان طبيعياً أن تحدث دعوته هذه حركة فكرية جدلية واسعة النطاق ، وأن تكون شاغلا للذهن العربى حقبة طويلة من الزمان ، بل إن الإنسان لا يعدو الحقيقة إذا قال : إن النبي عَلَيْتُهُ بمجرد أن دوى صوته

الرهيب في الجزيرة العربية منادياً العرب عامة وقريشاً خاصة ، قائلا : إن الرائد لا يكذب أهله ، والله لوكذبت الناس ماكذبتكم ، ولو غررت الناس ما غرر ثكم ، والله الذي لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة ، والله لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، ولتجزون بالإحسان إحساناً ، وبالشر شراً وإنها للجنة أبداً أو النار أبداً ، وإنكم لأول من أنذر بين يدى عذاب شديد .

عجرد أن نادى النبي عَلَيْ ذلك النداء ، صارت الجزيرة كلها تتحدث في شأنه ، وتتجادل في أمره ، بين حائر مضطرب بين قديم قد ألفه ، وجديد قد عرفه ، ومنكر مُلاح ، لأنه رأى في الجديد ما يناقض غاياته ومآربه، وميال إلى ما قال الرسول عَلِيْ ، لأنه رأى فيه وضح الحق المبين ، بل إن الجدل في شأن النبي عَلِيْ عَاوِز في عصره ربوع البلاد العربية إلى الروم والفرس والحبشة ، كما رأيت من كلام جعفر بن أبي طالب السابق للنجاشي ، وكما صنبين في مناقشة هرقل لأبي سفيان :

ولأجل أن نحصر الجدل في عصر النبي للطّلِكَةِ نقول : إن الجدل في مصره عليه الصلاة والسلام ، كان من نواح ثلاث :

- ( أ ) جدل النبي ليُلِيِّ مع المشركين .
- (ب) وجدله عليه الصلاة والسلام مع اليهود والنصارى .
- (جـ) وجدل العرب والروم والحبشة مع بعض القرشيين .

## جدل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين :

دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه بالحسنى ، وبين لهم عقيدة الإسلام بالتي هي أحسن . يقول ابن جرير الطبرى في تاريخه : صدع رسول الله . يُطْالِقُهُ بأمر الله ، ونادى قومه بالإسلام ، فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه بعض الرد فيا بلغنى حتى ذكر آلحتهم ، وعامها ، فلما فعل

ذلك ناكروه ، وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم الله منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون . ويفهم من هذا أن المشركين عندما ناداهم رسول الله على مستخفون . ويفهم من هذا أن المشركين عندما ناداهم رسول الله على الله عداوة ، ويظهر أن النبي على الله عداوة ، ويظهر أن النبي على الأكفاء محل الإعراض ، فأراد أن يجذبهم إلى مناقشته ، والمناقشة بين الأكفاء محل الصواب ، ومحبار الحقيقة ، فذكر المنهم ، وبين بطلان عبادتها ، فأقبلوا مجادلين ، ولكن الجدل باللسان أعجزهم ، وهم القوم المحصمون ؛ فعمدوا إلى الاستهزاء والسخرية ، وأغروا السفهاء به على المسهون انتقل الأمر من جدل ومقارعة بالحجة إلى اضطهاد ومقاطعة للنبي عليهالصلاة والسلام ، مما تعلم أمره في المبيرة النبوية .

وهنا نذكر لك شيئاً من جدلهم له عليه الصلاة والسلام يصور لك حالهم ويبين ما لهم .

جاء في سيرة ابن هشام أن المشركين عندما ضاقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وذهبت معه كل حيلة لهم ، وبعثوا إليه ليكلموه ويخاصموه ، فجاء إليهم عليه الصلاة و السلام فقالوا له : يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك ، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وشتمت الآلهة ، وسفهت الأحلام ، وفرقت الجماعة ، فما بني أمر قبيح إلا جئته فيا بيننا وبينك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا ، فنحن نسودك علينا ، وإن كنت تربد به ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبر ثك منه ، أو نعذر فيك .

فقال لهم رسول الله ﷺ : ما بى ما تقرلون ، ماجئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، واكن الله بعثنى

إليكم رسولا ، وأنزل على كتابه وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونديراً ، فبلغتكم رسالات ربى ، ونصحت لكم ، فإن تقبلوا منى ما جنتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله ، حتى محكم الله بينى وبينكم.

قالوا: يا محمد ، فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك ، فإنك .
قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً ، ولا أقل ماء ، ولا أشد عيشاً منا فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسبر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا ، وليبسط لنا بلادنا ، وليفجر لما فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضي من آبائنا ، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب ، فإنه كان شيخ صدق ، فنسألم عما تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن صدقوك صدقناك ، وعرفنا به منزلتك من الله ، وأنه بعثك رسبولا كا تقول .

فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ما بهذا بعثت إليكم ، إنما جننكم من الله بما بعثى يه ، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ، فإن تقبلوه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة اوإن تردوه على أصبر لأمر الله تعالى ؛ حتى يحكم الله بينى وبينكم .

قالوا: فإذا لم تفعل ، فسل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك بما تقول ، ويراجعنا عنك ؛ وسله فليجعل لك جناناً وقصوراً ، وكنوزاً من ذهب وفضة ؛ يعينك بها عما فراك تبتغى ؛ فإنك تقوم فى الأسواق كما نقوم ؛ وتلتمس المعاش كما نلمسه ، حتى نعرف فضلك ومنزلتك عند ربك ، إن كنت رسولاكما تزعم .

فقال لهم رسول الله يَرْكِلُكُونَ ما أنا بفاعل ، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثني بشميراً ونذيراً ، فإن تقبلوا

ما جثتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة.وإن تردوه على أصبر حتى يمكم الله بينى وبينكم . قالوا: فأسقط علينا كسفا من الساء كها زعمت أن ربك لو شاء . فعل ، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال رسول الله عَرْبَاتُهُمْ: ذلك إلى الله . إن شاء أن يفعله بكم فعل .

قالوا يا محمد أفما علم ربك أنا سنجلس معك ، ونسألك عما سألناك عنه ، ونطلب منك ما نطلب ، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ، ويخبرك ما هو صانع فى ذلك منا إذا لم نقبل منك ما جئننا به ، إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليامة ، يقال له الرحمن ؛ وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً ، فقد أعذرنا إليك يا محمد ، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا ، حتى نهلكك ، أو تهلكنا .

هذا ما ذكره ابن هشام ، وقد رأينا فى القرآن الكريم ردًا على كل ما قالوه ، وقد كان يتلوه بين ظهرانهم صباح مساء . وبعلمهم أنه آية نبوته ، ومعجزة رسالته ، وقد حكى الله تعالى مطالهم والرد عليها فى سورة الإسراء إذ قال تعالىت كلماته : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ، فتفجر الأنهار خلالها تفجر آ ، أو تسقط الساء كها زعمت علينا كسفاً ، أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى فى السهاء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ، قل سبحان ربى ، هل كنت إلا بشراً رسولا . قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ، لنزلنا عليهم من السهاء ملكاً رسولا ، قل كنى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيراً بصيرا ،

وقد بين سبحانه قبل ذلك الحجة القائمة عليهم ، والآية الواضحة ، وهي. القرآن الكريم فقال تعالت كلماته : وقل لنن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ه.ورد الله تبارك وتعالى عليهم إنكار كون البشر رسولا ، وزعهم أنه لابد أن يكون ملكاً

بقوله تعالى فى سورة الأنعام: • وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ، ثم لا ينظرون ، ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا . وللبسنا عليهم ما يلبسون .

وترى من هذا أنهم ينساقون وراء مطالب لا يقصدون بها إلا تعجيز النبي يُمَالِنَّةٍ ، والنبي يَمَالِنَّةٍ يرد الحجج بالقرآن الكريم ، ويبن لهم أنه الحجة القائمة عليهم ، فإن أتوا بمثله بطل كل دعوى يدعيها ، وإذا لم يأتوا وعجزوا وجب أن يسلموا بكل ما يدعى .

كان النبي عَلَيْنَ يرد عليهم بالقرآن الكريم ، ويتلوه على مسامعهم ، فيرون فيه رداً قاطعاً ، ومعلماً قائماً ، يثبت عجزهم ، فقالوا كما حكى الله علهم فى قوله تعالى : • وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ، والغوا فيه لعلكم تغلبون ، ولكن القرآن الكريم كان يجذبهم إليه ، ويجدون فى أنفسهم شوقاً مُلِيَّاً إلى سماعه .

ولما أمحلت بهم كل الحجج ، ذهبوا إلى اليهود يستشيرونهم فى شأن النبى بيالية ، ويسألونهم علماً بالكتاب ، لكى يستطيعوا الرد على النبى عليه الصلاة والسلام ، فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن فهو نبى مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقول فَرَوْا فيه رأيكم . سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول : ماكان أمرهم ؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها : ماكان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هى ؟ فسأل المشركون النبى عَلِيلَةٍ عن هذه المسائل فانتظر عليه الصلاة والسلام حتى نزلت سورة الكهف مشتملة المسائل فانتظر عليه الصلاة والسلام حتى نزلت سورة الكهف مشتملة والروح كان الجواب عنها فى سورة الإسراء : « ويسألونك عن الروح ، قلل الروح من أمر ربى ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » :

من هذا كله ترى صورة لجدل المشركين مع النبي علي ، هم معاندون

مكابرون ، ولذلك وقفوا موقف المعاند الذي مجادل ليعجر لا ليطلب الحق والصواب ، كان همهم في جدلم أن يقدموا مطالب الا حدود لها وكل ما تجود يه مخيلتهم يقدمونه مطلباً ، ويتخذون من عدم إجابته حجة يبر هنون بها ، ودليلا محوها يقدمونه ، والذي يرد عليم ، ويتلو القرآن الكريم وفيه إبطال لتمويهم ، وهو الحجة القائمة عليهم التي لا يستطيعون لها رداً ، وكلما شعروا بقوتها ، وشدة وطأتها على باطلهم ، وغزوها لنفوسهم ، وهم المعاندون المكابرون اندفعوا في أقوال واهية ، الغرض يدفع إليها ، والحقد يوسوس في نفوسهم بها ، واستمع لما يقوله أبو جهل كبير سفهائهم ، وزعيم الشرف في نفوسهم بها ، واستمع لما يقوله أبو جهل كبير سفهائهم ، وزعيم الشرف في منازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تحاذينا على الركب ، وكنا كفرس رهان ، قالوا: منا نبي يأتيه الوحى من السهاء فمتى ندرك مثل هذا ، والله لا تؤمن به أبداً ولا نصدقه .

وقد اعتصم النبي عَرِيلَةٍ ، في جــدله معهم بصــفات جعلته المثل الكامل للبشر .

فقد اعتصم بالحلم والصبر على الأذى ، وخفض الجناح والرفق وحسن المعاملة وكانإذا اشتد أذاهم ، وانغمروا في الشر إلى لحاهم ، قال مقالة الصابر المطمئن : « اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون » وكان إخلاصه على المطمئن : « الله داعياً لأن يجعل الكثيرين من ذوى القلوب النيرة ينساقون لسماع قوله ، وإذا سمعوا القرآن خفقت قلوبهم بالإيمان ، فمن كتبه الله من السابقين سارع ، ومن لم يقدر له الله ذلك ، صلط عليه من شياطيهم من يوسوس إليه ، فيفسد عليه ما اطمأن به قلبه ، وعمرت به نفسه ؛ كاكان .

وقد كان ﷺ مع الصفات السابقة التي كانت تجعل كلامه ينساغ في النفوس قوى الشخصية ، ذا مهابة روحية . جاء في تاريخ الطبرى عن عمرو .

ابن العاص: اجتمع أشرافهم يوماً في الحجر، فذكروا رسول الله على فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، فبيها هم كذلك، إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشى حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى ثم مر الثالثة، فغمزوه بمثلها، فوقف فقال: أتسمعون يا معشر قربش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جنتكم بالذبح.قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلاكأنما على رأسه طائر واقع، وحتى أن أشدهم فيه مقالة قبل ليرفؤه بأحسن ما بجد من القول حتى أنه ليقول: انصرف يا على رأسة طائرة واقع، وحتى أنه المقول: انصرف يا على اللهاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا. فانبي صلى الله عليه وسلم مع صبره على الأذى، وحلمه وخفض جناحة ما كان في نظرهم المهين، الصغير الشأن، الضئيل الأمر.

## جدل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى:

لم يذكر كتاب السير شيئاً من الاحتكاك الذى وقع بين النبى صلى الدعليه وسلم وبين اليهود وهو بمكة المكرمة حتى هاجر إلى المدينة المنورة فالتقى بهم إذ كانوا مساكنين للمسلين وجيرانا لهم وطبيعى أن يدعوهم النبى صلى الله عليه وسلم إلى دينه ، لعموم رسالته ووجوب تبليغ دعوته ، وكان الظاهر أن بجيبوه أدعوته عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا بنبى قد جاء زمانه وقد حكى الله عنهم ذلك في مثل قوله تعالى : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ؛ فلمنة الله على الكافرين ؟.

ولكنهم أعرضوا ولاحوا النبى صلى الله عليه وسلم لأنهم قوم يحسدون الناس علىماآ تاهم الله من فضله، ولأنهم رأوا فى أنصار النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من خصومهم في الجاهلية ، فأسروا العداوة ، ونابذوه الشر ، ولأن اليهود لايعترفون بنبي من غير بني إسرائيل ، بل كانوا يعدون ظهور رجل من غير بني إسرائيل يدعو إلى توحيد الإله ، وتمجيد إبراهيم وموسى ، وسائر النبيين أمرا غريبا فى البشر ، ولعل ذلك هو الذى دفعهم لأن يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه ، وكان هو المحرك لغرورهم الذى دفعهم إلى الإنكار والمكابرة والمهاترة ، ولذلك اندفعوا لمجادلة النبي صلى الله عليه وسلم ، وسائر المسلمين وناقشوهم مناقشات دينية أخذت أولا دورا دينيا هادثا ، ثم أخذت من جانبهم سَبًّا واستهزاء وخيانة حتى اضطر النبي صلى الله عليهوسلم إلى إجلاء بعضهم ، ومحاربة الآخرين ، وفى دور المجادلة كانت المجادلة واسعة والنطاق غير محدود ، لأن النبي لللي كان يخاطب أقواماً يقرون بكتاب ويؤمنون برسول ، فالنبي كان يلزمهم بما جاء في كتبهم ، وينعي عليهم مخالفتهم لما جاءت به رسلهم ، وهم كانوا لعلمهم بالكتاب يوجهون أسئلة فيها شيء من الدقة والمعرفة وإن كانوا ضالن . وقد أمر الله نبيه أن يجادلهم برفق وحسن موعظة ، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَجَادُلُوا أَهُلُ الْكَتَابُ إِلَّا بِالَّتِي هِي أحسن ، وقال تعالى : « وجادلهم بالتي هي أحسن ، .

## وقد كان النبي مِرَالِيِّهِ ينكر في جدله معهم :

 - وأنكر مهم النبي بمالية مخالفتهم للأحكام التي أتى بها الأنبياء ، وهجرهم الشرائعها ومحاولتهم الأخذ بغيرها إن وجدوا فيه ما يخالف مأربهم ، ورغباتهم الدنيوية ، ويتفق مع أكلهم الرشوة التي كانوا يقبلونها من الكبراء ليغيروا بها حكم الله . قال تعالى في شأنهم عندما حكموه في شأن الزاني رجاء أن يحكم عليه الصلاة والسلام بغير الرجم ليوافق هواهم: «وكيف يحكمونك وعندهم النوراة فيها حكم الله ، ثم يتولون من بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين . إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء » .

- وأنكر مهم النبي مُرَاتِي أنهم كانوا لا يتلقون تعاليم ديهم من كتبه ، بل من الأحبار . وأولئك يعبثون بأفكارهم ، ولا يعلمونهم حقيقة كتمهم ، وقد قال الله فيهم وفي النصارى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » .

ونعى عليه الصلاة و السلام، أنهم متعصبون، أشداء فى تعصبهم إلى درجة أنهم كانوا يتواصون بعدم الإيمان لأحد من غير جنسهم ولو دخل الإيمان قلوبهم، وغزت الحقيقة نفوسهم، وقد قال تعالى حاكياً قول بعضهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله والسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم»

- ونعى عليهم النبى يُرَقِينَ أكلهم أموال الناس بالباطل وأكلهم الربا ، وقد نهوا عنه ، واستحلال بعضهم أموال العرب زاعمين أنهم أميون ، وليس لهم سبيل على أهل العلم والفكر والثقافة ، قال تعالى في شأنهم : ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك

بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين ســبيل ، ويقولون على الله الـكذب وهم يعلمون ، · ·

ــ وأنكر منهم النبى يُتَلِيَّةٍ حرصهم الشديد على الدنيا وتمسكهم بملاذها وشهوانها ، وليس ذلك بشأن الأقوام المتدينين الذين يقدسون الدين ، ويعبدون الله راجين ما عنده .

وقد كانت المناقشة تدفعهم إلى كثير من المهائرات ، فكان النبي عليه الصلاة و السلام يأخذها عليهم ، من مثل ادعائهم أن جبريل عدوهم ، كما يأخذ غيرها من مثل ادعائهم أن الله فقير وهم أغنياء .

هذا بعض قلیل مماکان ینکره منهم علیه الصلاة و السلام ، ویدلی به حجة علیهم ، و دلیلا علی بطلان ما هم علیه ، وما هم متمسکون به .

وقد كانوا هم فى مجادلاتهم يدعون أن إبراهيم عليه السلام كان على ديانتهم وقد رد الله عليهم تلك الدعوى فى قوله تعالت كلاته : « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً ، وماكان من المشركين » .

وقد احتجوا على النبى مَرَائِقَةٍ بوجود النسخ فى الشريعة الإسلامية ، وأنكروا نسخ المعجزات والآيات ، فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى : د ما ننسخ من آية ، أو ننسها ، نأت بخير منها أو مثلها ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ، .

وكانوا يطلبون آية أخرى تدل على رسالة النبي بيلينية ، غير القرآن ، ويدعون أن تلك الآية عهد من الله إليهم ألا يؤمنوا بغسيرها ، وقد قاله تعالى حاكيا عنهم : و الذين قالوا إن الله عهد إلينا ، ألا نؤمن لرسول ، حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذي قلم ، فلم قتلته هم إن كنم صادتين ، وطلبوا من النبي يهيئي أن مزل

عليم كتابا من السماء يقرمونه ، وقد قال تعالى حكاية عنهم : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ، فقالوا أرنا الله جهرة ، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » .

وترى من هذا أن جدلم مع النبى مِتَالِيْتُ كان كجدل أسلافهم مع موسى عليه السلام ، جدل المتعنتين الذين لا يطلبون رشادا ، ولا يبغون سدادا ولا يريدون حقا ينصرونه ، بل باطلا يلوون ألسنهم به ، والنبى يأخذهم برفق وعطف وأناة جينا ، وحزم خينا ، وقد أمره الله تعالى ، أن يطلب إليهم أن يتمنوا الموت إن كانوا حقًا صادقين في تكذيبهم في دعواه ، فما تمنوا لأنهم يعرفون بينهم وبين أنفسهم صدق ما يدعى عليه الصلاة والسلام .

وكانوا بجادلون غير ذلك في أمور كثيرة ، وقد آن لنا أن نحكى لك بعض مناظراتهم للنبي برائي ، لتعرف مها أن النبي برائي كان يعاملهم برفق فيستحلفهم بأنبياتهم ، ويلزمهم بهم ، جاء في السيرة النبوية لابن هشام : أن نفراً من أحبار يهود ، جاءوا رسول الله برائي ، فقالوا : يا محمد ، أخبرنا عن أربع نسألك عنهن ، فإن فعلت ذلك اتبعناك ، وصدقناك ، وآمنا بلك . فقال لهم رسول الله برائي : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ، لأن أخبرتكم بذلك لتصدقنني . قالوا : نعم . قال : فاسألوا عما بدا لكم . قالوا : فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه ، وإنما النطفة من الرجل ؟ فقال فلم رسول الله برائي : أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة ، ونطفة المرأة صفراء رقيقة ، فأيها غلبت صاحبها كان لها الشبه ، قالوا : اللهم نعم . قالوا فأخبرنا كيف نومك ؟ فقال : أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون أن نوم الذي ترعمون أني لست به ، تنام عينه وقلبه يقظان ؟ فقالوا : اللهم نعم . قال اللهم نعم . قالوا : فأخبرنا عما حرم إسرائيل فكذلك نوى ؛ تنام عيني ، وقلبي يقظان . قالوا : فأخبرنا عما حرم إسرائيل فكذلك نوى ؛ تنام عيني ، وقلبي يقظان . قالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : أنشدكم بالله ؟ وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون عمل تعلمون في نفسه ؟ قال : أنشدكم بالله ؟ وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون عمل تعلمون على نفسه ؟ قال : أنشدكم بالله ؟ وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون عمل تعلمون على نفسه ؟ قال : أنشدكم بالله ؟ وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون عمل تعلمون عمل نفسه ؟ قال : أنشدكم بالله ؟ وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون

أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها ؛ وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منها ، فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكرا لله . قالوا : اللهم نعم . قالوا : فأخبرنا عن الروح . قال : أنشدكم بالله، وبأيامه عند بنى إسرائيل هل تعلمونه جبريل ، وهو الذى يأتينى . قالوا : اللهم نعم ، ولكنه يا محمد لنا عدو ، وهو ملك إنما يأتى بالشدة ، ويسفك اللهم نعم ، ولكنه يا محمد لنا عدو ، وهو ملك إنما يأتى بالشدة ، ويسفك عدوا لجبريل ، فإنه نزله على قلبك بإذن الله ، مصدقا لما بين يديه ، عدوا لجبريل ، فإنه نزله على قلبك بإذن الله ، مصدقا لما بين يديه ، وهدى وبشرى للمؤمنين » إلى قوله تعالى «أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم » .

وترى من هذه المناظرة كيف كان النبي يُلِيَّ رفيقا بهم ، عطوفا عليهم يقسم عليهم بأحب أيامهم إليهم ، ليستدنيهم إليه ؛ وفي الوقت نفسه يلزمهم بما عندهم ، فيلزمهم بما يقرون ، وهكفا يكون المجادل الأريب ، فكيف إذا كان المجادل رسولا من رب العالمن ؟

هذا جدل النبي بَرَالَةِ مع اليهود ، وقد كان كثيرا ، لأن الاحتكاك كان كثيراً بسبب الجوار .

وأما جدله عليه الصلاة والسلام مع النصارى فقدكان قليلا ، لبعدهم عنه مُلِيَّةٍ ، وعدم اختلاطهم بالمسلمين إلا قليلا .

وكان النبي عَلَيْكُ في جدله معهم بهاجمهم في عقيدة التثليث ، ويبين كفرهم بها كما قال تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » . وينكر عليهم أن عيسى وأمه إلهان من دون الله ، وينكر عليهم أن الله هو المسيح ؛ وينكر عليهم عبادة الصليب ، وأكلهم الحنزير ؛ وادعاءهم أن لله ولداً . ولم يكونوا يتقدمون باعتراضات كثيرة على المبادىء الاسلامية ، لشعورهم بأنها تثبت على المناقشة والاستدلال ، وممن جادلهم النبي عليه نصارى نجران بالمدينة المنورة .

وكتب السيرة تبين أنهم أو فدوا وفدا إلى النبي برائي ، وهر بمكة المكرمة ، إذ بلغهم خبره من مهاجرى الحبشة ، فسارعوا بالقدوم عليه ، حتى يروا صفاته ، مع ما ذكر منها فى كتهم ، فقرأ عليهم القرآن الكريم ، فآمنوا كلهم فقال لهم أبو جهل : ما رأينا ركبا أحمق منكم ، أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل ، فصبأتم ، فقالوا: سلام عليكم ، لانجاهلكم ، لكم ما أنتم عليه ولنا ما اختر نا ، فأنزل فى ذلك قوله تعالى : ﴿ والذين آتيناهم ، الكتاب من قبله هم به يؤمنون \* وإذا يتلى عليهم ؛ قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا ، إنا كنا من قبله مسلمين \* أو لئك يؤتون أجر هم مرتين بما صبروا ، ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون \* وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ﴾ .

وأوفدا له عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة المنورة وفداً ، يتألف من متين رجلا ، وقد أهدوا إلى النبي ﷺ هدية ، بسطا ومسوحا ، فقبل المسوح، ورد البسط، ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا، وقالوا: كنا مسلمين قبلكم . فقال عليه الصلاة والسلام يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولداً. قالوا: فمن مثل عيسى خلق من غير أب ، فأنزل في ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنْ مِثْلِ عِيسَى عَنْدُ اللَّهِ ﴾ كمثل آدم خُلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ، وليظهر الله أنهم في شك من أمرهم أنزل قوله تعالى : ٥ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . . . . إلخ . فدعاهم عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة ، فرفضوا ، وُقبلوا الجزية ، وقد جاء في البخارى : عن زفر بن الحذيفة قال : جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله عِرِيدَانَ أَن يلاعثاه ، قال : فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ، فوالله لَئُنَّ كَانَ نَبِيًّا ، فلاعننا ، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا : إنا نعطيك ما سألتنا ، وابعث معنا رجلاأميناً ، ولا تبعث معنا إلا أميناً ، فقال: لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين ، فاستشرف له أصحاب رسول الله عَلَيْكُم ، فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح ، فلما قام قال رسول الله عَرَاقِيَّ : «هذا أمن هذه الأمة ، .

## تحدث الملوك في شأن النبي عَرَاقِيُّ :

شغلت دعوة النبي يُرَاقِيم ، البلاد العربية كما بينا.بل إنها تجاوزت هذه البلاد ، وأخذ ينحدث بشأنها قيصر في بلاده ، وكسرى مع طاغوته .

وإنا ذاكرون لك حديث قيصر الروم مع أبي سفيان ، فقد أخـــــــ شكــــن محاورة ، ومناقشة ، وها هو ذا الحديث ، كما جاء في البخاري في كتاب بدء الوحى : عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب ، أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ، وكانوا تجاراً بالشام ، في المدة التي كان رسول يُراتِيج ، ماذَّ فيها أبا سفيان وقريشاً ، فأتوه ، وهو بأيلياء ، فدعاهم في مجلسه ، وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ودعا ترجمانه ، فقال : أيكم أقرب نسباً بهـذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان : قلت أنا أقربهم نسباً . قال : أدنوه مني ، وقربوا أصحابه ، فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجانه ، قل لهم : إنى سائل هذا عن هـذا الرجل : فإن كذبني فكذبوه . قال : فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً ، لكذبت عليه ثم كان من أول ما سألني عنه ، أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله . قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد مهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا . ونحن منه في مدة لاندرى ما هو فاعل فيها : قال : ولم يمكن كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة . قال:فهل قاتلتموه قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكُم ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ، ينال منا وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبـدوا الله وحـده ، ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول

آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة ، والصدق، والعفاف ، والصلة فقال لله حمان : قل له سألتك عن نسبه ، فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، فكذلك الرسل ، تبعث فى نسب قومها ، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ، فذكرت أن لا . فقلت : لو كان أحد قال هـذا القول قبله ، لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله . وسألتك هل كان من آبائه من ملك ، فذكرت أن لا ، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا ، فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ، ويكذب على الله . وسألتك:أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل ع وسألتك أيزيدون أم ينقصون . فذكرت أنهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . وسألتك أبرتد أحدهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت ` أن لا ، وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يعدر فذكرت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوابه شيئاً وبهاكم عن عبادة الأوثان. ويأمركم بالصلاة والصدق والمفاف. فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لنجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، ثم دعا بكتاب وسول الله عُلِيِّة ؛ الذي بعث إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل، . فقرأه • فإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى ؛ أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم البريسيين . ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ۽ قال أبو سفيان:فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمران أي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليَّ الإسلام .

وكان ابن الناطور صاحب إيلياء يحدث أن هرقل حين قدم أيلياء ، أصبح خبيث النفس. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك ، قال ابن الناطور ، وكان هرقل حزاء ، ينظر في النجوم . فقال لهم حين سألوه : إنى رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الحتان قد ظهر ، فمن يختنن من هذه الأمة ، قالو ا:ليس يختتن إلا اليهود ؛ فلا يهمك شأنهم ، واكتب إلى مدائن ملكك ؛ فيقتلوا من فيها من اليهود ؛ فبيها هم على أمرهم أتى هرقل رجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله ﷺ ، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظر وا أمحتنن هو أم لا ، فنظروا إليه فحسدتوه أنه مختَّن ﴾ 'وسأله عن العرب. فقال يختتنون ، فقال هرقل هذا ملك الأمة قد ظهر ، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيرة في العلم ، وسار هوقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي ﷺ وأنه نبي ، فأذن هرقل لعظماء الروم ؛ في دسكرة له بحمص ، ثم أمر بأبوابها فغلقت ، ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ، هل لكم في الفلاح والرشد ؛ وأن يثبت ملككم ؛ فتبايعوا لهذا النبي ، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب ، فرأوها غلقت ، فلما رأى هرقل نفرتهم ، وأيس من الإيمان ، قال : ردوهم على ، وقال إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم ، فقد رأيت ، فسجدوا له ، ورضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل . رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري .

فى هذين الحديثين ترى صورة واضحة لاشتغال هرقل وأهل مملكته بأمر النبى يُلِيِّنَهُ ودينه . وترى صورة للجدل الذى كان بجرى بينه وبين كل من له اتصال ومعرفة بالنبى يُلِيِّنِهُ ، وفوق كل هذا ترى نور الإيمان ، وقد أفسدته المطامع والرغبات والشهوات ، فهذا هرقل شام نور الإيمان فلاحت بارقته ، وطلب الهدى ، فانبثق له فجره ، وملك عليه نفسه وحسه

ولكنه السلطان ، والرغبة فى بقائه ، والحوف من ذهابه ، إن خالف أهل مملكته ، كل هذا أفسد عليه قلبه . وطمس نور الإيمان فى نفسه ، فآثر الفانية على الباقية ، والعاجلة على الآجلة ، فكان ذلك خسرانا مبيناً . وكذلك تعبث شهوة السلطان بثورة الإيمان ، وتغلب الشهوة الدليل ، وتستولى سورة الملك على قوة الحق فى النفس ، فيكون الضلال مع العلم ، والكفر مع المعرفة ، والبهتان مع العرفان ، والله الهادى .

ومن الملوك الذين تحدثوا في شأنه يَرِالِيَّةِ النجاشي ملك الحبشة ، واسمه أصحمة فقد بعث النبي يَرِلِيَّةِ إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام وكان الرسول له عليه الصلاة و السلام عمرو بن أمية الضمرى ، فجادل النجاشي في العقيدة الإسلامية ، وقال له : يا أصحمة إن على القول ، وعليك الاسماع ، إنك كأنك في الرقة علينا ، وكأنا في الثقة بك — منك ، لأنا لم نظن بك خبراً قط إلا نلناه ، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه ، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك ، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد ، وقاض لا يجور ، وفي ذلك الموقع الحز ، واصابة المفصل ، وإلا فأنت في النبي الأمي ، كالهود في عيسي ابن مريم ، وقد فرق النبي يَرَالِيَّ رسله إلى الناس ، فرجاك لما لم يرجهم ، وأمنك على وقد فرق الذي ينتظر ، فقال النجاشي : أشهد بالله أنه النبي ما خافهم عليه غير سالف وأجر ينتظر . فقال النجاشي : أشهد بالله أنه النبي الأمى ، الذي ينتظره أهل الكتاب وإن بشارة موسى براكب الحار كبشارة عيسي براكب الجمل ، وإن العبان ليس بأشني من الحبر .

ثم كتب النجاشي إلى النبي يَرْكِيْجُ بإسلامه .

# جسكل الفسرآن

علمت أن النبي على الله كان عماده في مجادلة المشركين والمهود والنصارى وغيرهم ، القرآن الكريم ، يحتج به عليهم لإثبات دعواه ، وكلما أوردوا اعتراضاً نزل في الرد عليهم قرآن كريم ؛ فيتلوه عليهم النبي على الله . ويعلن لم به وضح الحق إن كانوا له طالبين ، ويرد كيدهم في نحورهم إن كانوا معاندين مستكبرين . .

وفى الحق أن كتاب الله فوق أنه معجزة النبي يَرَاقِينَ الكبرى ، وفوق أنه مشتمل على أكثر الأجوبة عن الأسئلة التى اعترض بها المشركون وغيرهم على الإسلام هو فوق هذا وذاك المثل الكامل الذي لا يتسامي إلى بيانه متكلم أو محتجه ولا يناصي أساليب احتجاجه واستدلاله مستدل أو مجادل ، لذلك وجب علينا أن نعرف شيئاً من طرائق جدله واستدلاله لاطمعاً في محاكاته ، ولا طلباً لمساماته ، ولكن للاقتباس من نوره ، والاستضاءة بضوئه ، والاهتداء بهديه ، ولنجيب أمره ، قال تعالى : وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ، .

وأى مسلك سلك القرآن الكريم للاستدلال على ما جاء به من بينات ، ولإثبات ما جاء به من حق ؟ أسلك مسلك المنطق والبرهان ؟ أم مسلك الحطابة والتأثير بالبيان ؟ أم مسلك الجدل والإلزام ؟

من أجل أن نعرف ذلك على التحقيق ، وكيف كان أثر القرآن الكريم في النفوس ومكانته من الحق ، وجب أن نتكلم كلمة في أصناف الناس وا يناسب كل صنف من خطاب ، وما يليق مم من دليل ، فنقول: إن طبائع الناس متفاوتة ، ومشاربهم متباينة ، وأهواؤهم متضاربة ومسالكهم في طلب الحق مختلفة .

فنهم من يصدق بالبرهان ، ولا يرضيه إلا قياس تام أو ما يجرى مجراه ، ويسير فى طريقه ، وهؤلاء هم من غلبت عليهم الدراسات العقلية والنزعات الفلسفية ، وكان لهم من أوقاتهم ما أزجوه فى دراسات واستعة النطاق ، وعلوم سيطرت عليهم ، فسادهم التأمل الفلسفى والمنزع العلمى .

والمستقرئ لأحوال الأمم ، المتتبع لشئون الاجتماع بجد أن هذا الصنف من الناس قلة فى الكون الإنسانى وعدد محدود بالنسبة لغيرهم من بنى الإنسان إذ أن أكثر من فى الأرض قد انصرف إلى المهن المادية ، فما كان له وقت يزجيه فى تلك التأملات ، ولعل هذا هو الصنف الذى أمر الله نبيه أن يدعوه بالحكمة فى قوله تعالى : لا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، الآية .

ومنهم من غلب عليه مذهب دبنى أو غير دبنى قد استأثر بلبه ، وسيطر على هواه، وسد مسامع الإدراك فى قلبه ، إذ استولت عليه نحلة مذهبية ، فتعصب لها ، والتعصب يعمى ويصم ، ويجعل النفس لا تكاد تسيغ الحق إلا بمعالجات عسيرة إذ أن ذلك لا يكون إلا بالطب لأدواء النفوس ، وأدواء النفوس أعسر علاجاً وأعز دواء من علاج الأجسام ، وهؤلاء لا بد لهم من طرق جدلية تزيل ما لبس الحق عليهم ، ويتخذ الحق بها قوة مما يعتقدون ، إذ يلزمهم بما عندهم ، ويفحمهم بما بين أيديهم ، ويتخذ مما يعرفون وسيلة لقبول ما يرفضون ، وهذا الصنف من الناس وإن كان أكثر عدداً من الأول إلا أنه ليس الجمهور الأعظم ، ولا الكثرة الغالبة بين الناس ، ولعله الصنف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بمجادلته بالتي بين الناس ، ولعله الصنف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بمجادلته بالتي أحسن في الآية الكريمة الآنفة الذكر .

أما الجمهور الأعظم من الناس فليس هؤلاء ولا أولئك ، بل هو في تفكيره أقرب إلى الفطرة ، فيه سلامتها وفيه سذاجتها ، فيه حسنها وجمالها ،

وفيه إخلاصها وبراء هما ، وهو يلا يخاطب بتعقيد المنطق ، ولا بتفكير الفلاسفة ، ولا بما يرضى المتفكرين تفكراً علمياً . بل يلبق به ما التقى فيه الحق بالتأثير الوجدانى ، وما اختلطت فيه الحقائق بطرق إثار الأهواء وميول، وما التقت فيه سياسة الحق بسياسة البيان ، وليس ذلك إلا بالأسلوب الحطابى ، أو ما يقرب منه .

والقرآن الكريم نزل بتلك الشريعة الأبدية التي جاءت للكافة ، وبعث بها النبي مالية للناس حميعاً بشيراً ونذيراً من غسير أن تقصر دعوته على قبيل ، ولا أن نخص شريعته بجيل ، بل بعث للأحمر والأسود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، لذلك وجب أن يكون القرآن الكريم وهو حجته الكبرى كما علمت ، فيه من الأدلة والمناهج العقلية ما يقنع الناس جميعاً على اختلاف أصنافهم ، وتباين أفهامهم ، وتفاوت مداركهم ، ووجب أن يكون أسلوبه الفكرى والبياني بحيث لا يعلو على مدارك طائفة ، ولا ينزل عن مدارك أخرى ، ولا يرضى طائفة دون أخرى ، بل يصل إلى مدارك الجميع أخرى ، ولا يرضى طائفة دون أخرى ، بل يصل إلى مدارك الجميع بحد فيه المنقف بغيته ، والفيلسوف طلبته ، والعامة من سواد الشعب غايتهم .

وكذلك سلك القرآن الكريم ، فالمتدبر لآياته والمتفكر في مناه به يجد فيها ما يعلم الجاهل ، ويثبه الغافل ، ويرضى شهمة العالم . اقرأ قوله تعمل : و أو لم ير الدين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يبصرون » . اقرأ همذه الآية وارجع البصر فيها كرتين ، ألا تراه فيها قد وجه الأذهان إلى عظيم قدرته وقوة سلطانه على الوجود ، وبين كيف اخترع وأبدع ، وبرأ على غير مثال سبق ليثبت على الوجود ، وبين كيف اخترع وأبدع ، وبرأ على غير مثال سبق ليثبت أنه وحده الأحق بالعبادة من غير أن يشاركه وثن أو صنم . وألا ترى أن الشخص من الدهماء يقرؤها ، فيرى فيها علماً بما لم يكن يعلم . وقد أدركه في أيسر كلفة وأقرب طريق ، وأبلغ بيان . ويرى فيها العالم الفيلسوف في أيسر كلفة وأقرب طريق ، وأبلغ بيان . ويرى فيها العالم الفيلسوف الباحث في نشأة الأكوان دقة العلم وإحكامه وموافقته لأصدق ما وحمل إليه العقل البشرى مع سمو البيان وعلو البرهان . فتبارك الذي أنزل الفوقان .

واقرأ قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه من نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، قكسوناً العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » إلخ الآيات الكريمات . ثم تدبر فى آيات الله البينات ، تجد أن العلمى يستفيد منها علماً غزيراً ، فوق أنه يستدل منها على قدرته جل وعلا على الإعادة ، كما قدر على الإبداع والإنشاء ، ويقرؤها العالم بدقائق تكوين الإنسان ، . والدارس لحياة الحيوان جرثومة ، فجنينا ، فموجوداً على ظهر الوجود حياً ، فيرى دقة العلم ، وصدق الحكاية عن أدق مسائله ، حتى لقد قرأها بعض فيرى دقة العلم ، وصدق الحكاية عن أدق مسائله ، حتى لقد قرأها بعض كبار الأطباء فى أوربا ، فاعتقد أن محمداً عليه أمهر طبيب رأته الأجيال السابقة ، فلما علم أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب آمن بأن هذا من عند الله بارىء النسم ، جلت قدرته .

وهكذا يرى القارىء لكتاب الله سبحانه ، وما فيه من أدلة أنه واضح للعامى يدرك منه ما يناسب خياله ، ويسمو إليه إدراكه ، وما يدركه منه صدق لا شبهة فيه ، ويرى فيه العالم الباحث المحقق حقائق صادقة ، ما وصل إليها البحث الحديث ، إلا بعد تجارب ؛ وجهودات عقلية عنيفة ؛ وكلما ازداد المتبصر في الآيات التي تتعلق بالكون في القرآن الكريم تأملا ، ازداد استبصاراً ، ورأى علماً أسمى مما يدركه الإنسان بتجاربه ، وأعلى مما متدى إليه بعقله المجرد (۱).

<sup>(</sup>۱) تصدى ابن رشد لإثبات أن الحكيم الفيلسوف يستفيد من أدلة القرآن الكريم كما يستفيد العامى الجاهلي ، ويرى فيه ما يرضى شهوته العقلية ، وبعن ذلك في كتاب فصل المقال قال :

لما كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لأكثر للناس ، أعني وقوع التصديق من قبلها ، وهي الخطابية والجدلية ، ومنها ما هي خاصة بأقل الناس ، وهي المجالية ، وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير إسال لتنبيه الحواص ، كانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة الإسلامية على أربعة أصناف :

بهذا الهدى الكريم ، وبذلك الحق المبين ، وبتلك الدلائل البينات وعظ القرآن الكريم وجادل ، فن أى الأنواع دلائله ، ومن أى الأصناف حججه أهى من قبيل الأدلة الجدلية ؟ أم من قبيل الأدلة الجدلية ؟ أم من قبيل الأدلة الخطابية ؟ .

وقد آن لبنا أن نجيب عن ذلك السؤال ، فنقول : قال ابن رشـد إن أدلة القرآن من قبيل الأدلة الجدلية ، والخطابية ، وقال إن أكثرها خطابي وبعضها جدلى قصد فيه الإلزام والإفحام .

وفى الحق أن أسلوب القرآن أسمى من الحطاية ، وأسمى من المنطق ، فبينما ثراه قد اعتمد فى مسالكه على الأمر المحسوس ، أو الأمور البدهية التي لا يمارى فيها عاقل ، ولا يشك فيها إنسان ، تراه قد تحلل من بعض قيود المنطق التى تتعلق بالأقيسة وأنماطها ، والقضايا وأشكالها ، من غير أن يخل

احدها: أن تكون مع أنها مشتركة خاصة بالأبرين جميعا، أعنى أن تكون فى التصور والتصديق بقينية مع أنها خطابية أو جدلية، وهذه المقابيس هى المقابيس التى عرض لمقدماتها مع كونها مشهورة أو مظنونة أن تكون يقينية، وعرض لنتائجها أن أخذت نفسها دون مطالاتها، وهذا الصنف من الأقاويل الشرعية ليس له تأويل، والجاحد له أو المتأول كافر.

والصنف الثانى : أن تكون المقدمات مع كونها مثهورة أو مظنونة يقينية ، وتكون النتائج مثالات للأمور التي قصد إنتاجها ، وهذا يتطرق إليه التأويل ، أعنى لنتائجه .

والثقالث : عكس هذا ، وهو أن تكون النتائج هى الأمور التى قصد لنتائجها نفسها ، وتكون المقدمات .شهورة ، أو مظنوئة من غير أن يعرض لها آن تكون يقينية . وهذا أيضاً لا يتطرق إليه تأويل ، أعنى لنتائجه ، وقد يتطرق لمقدماته .

والرابع : أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن تعرض لها أن تكون يقينية وتكون تتائجه مثالات لما قصد إنتاجه ، وهذه قرض الخواص فيها التأويل ، وفرض الجمهور إمرادها على ظاهرها ، وبالجملة ، فكل ما يتطرق إليه من هذه التآويل لا يدرك إلا بالبرهان ، ففرض الخواص فيه هو ذلك التأويل ، وفرض الجمهورهو حملها على ظاهرها في الوجهين جميعا، أعنى في التصور والتصديق إذ كان فيس في طباعهم أكثر من ذك وقد يعرض نظار في الشريعة تأويلات من قبل تفاضل الطرق المشتركة بعضها على بعض في التصديق .

ذلك بدقة التصوير وإحكام التحقيق ، وصدق كل ما اشتمل عليه من مقدمات ونتائج في أحكام العقل ، وثمرات المنطق . ولهذا نحن لا نعسد أسلوب القرآن الكريم منطقاً ، وإن كان فيه صدقه وتحقيقه ، وهو إلى الأسلوب الحطابي أقرب ، وإن كان كله حقاً ، لا ريب فيه ، لأنه تنزيل من حكيم حميد ، وإنك لترى كثيراً من أوصاف الأسلوب الحطابي قد أتى القرآن الكريم فيها بالمثل الكامل ، فتصريف فنون القول من استفهام إلى تقرير إلى إخبار قد نحا فيه القرآن الكريم مناحى تعلو على قدر البشر ، وكثير من أشكال الأقيسة الحطابية تراه قد استعمل في القرآن الكريم على مثال أكمل من استعمل في الحطابة .

ونستطيع أن نذكر بعض مناحى القرآن الكريم فى الاستدلال ولا نستطيع لها إحساء ، ومن مناحيه فى الاستدلال :

#### الافيسة الاضارية:

وهى الأقيسة التى تحذف فيها إحدى المقدمات وهى شائعة الاستعال فى الاستدلال الحطابي ، قال ابن سينا فى الشفاء : الحطابة معولة على الضمير (۱) والمثيل . وإن الناظر فى أدلة القرآن الكريم المستقرئ لها ، يرى أكثرها قد حذفت فيه إحدى المقدمات ، ولقد قال الغزالي بحتى : إن القرآن مبناه الحذف والإيجاز (۲) . واقرأ قوله تعالى يرد على النصارى الذين يزعون أن عيسى ابن الله لأنه خلق من غير أب : د إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون ، الحق من ربك فلا تكن من الممترين ، ألا ترى فى هذا دليلا قوياً مبطلا لما يدعون ، وفى الوقت نفسه لم تذكر فيه سوى مقدمة واحدة ، وهى إثبات مماثلة آدم

<sup>(</sup>۱) الفسير هو القياس الاضهاري والتشيل هو إلحاق أمير بأسر لجامع بينهما ويسمى هذا في عرف الفقهاء قياسا ، بينا يسمى في عرف المناطقة تمثيلا .

<sup>(</sup>٢) ينصه الحذف والايجاز في شكل الأتيسة .

لعيسى ، وطوى ما عداها ، وكأن سياق الدليل هكذا إن آدم خلق من غير أب كعيسى ، فلوكان عيسى ابنًا بسبب ذلك لكان آدم أولى ؛ لكن آدم ليس ابناً أيضاً . وأنت ترى أن حذف هذه المس ابناً باعترافكم ، فعيسى ليس ابناً أيضاً . وأنت ترى أن حذف هذه المقدمات قد أعطى الكلام طلاوة ، وأكسبه رونقاً ، وجعل الجملة مثلا مأثو، اليفيد في الرد على النصارى وفي الوعظ العام ، إذ هو يذكر الجميع بأن آدم ( والناس جميعاً ينهون إليه ) من تراب ، وهكذا يرى المنتبع لكثير مما في القرآن الكريم من استدلال ، وما يشمل عليه من احتجاج .

### القصص:

ومن الأساليب التي اتخـذها القرآن الكريم طريقاً للإقناع والتأثير القصص، وتضمين القصة الأدلة على بطلان ما يعتقد المشركون وغيرهم ، وقد يكون موضوع القصص رجلا محترماً ممن يجادلهم القرآن الكريم إذَّ يدعُون محاكاته في دينه ، واتباعه في ملته ، فيجيء برهانُ الله على لسانه . فيكون ذلك أكثر اجتداباً لأفهامهم ، وأقوى تأثيراً في قلوبهم. انظر إلى قصة إبراهيم عليه السَّلام مع أبيه ، وقصته مع قومه ترى في القصتين أدلة واضحة قوية ، تثبت بطلان عبادة الأوثان . وذلك لأن إبراهيم عليه السلام كان شرف العرب ، ومحتدهم الذي إليه ينتسبون ، وقد كانوا يزعمون أنهم على ملته ، فإذا جاءهم الحبر عنه بأنه كان موحداً ، وسيق لهم ما كان يحتج به على قومه . وأبيه كان ذلك مؤثراً .أى تأثير فى قلوبهم ! ومن ذلك قوله تعالى حاكياً ` قول إبراهيم لأبيه ليبين له بطلان عبادة الأوثان : « واذكر فى المكتاب إبراهيم ، إنه كان صديقاً نبياً ، إذ قال لأبيه يا أبت ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يغنى عنك شيئاً . يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ، ألا ترى أن الكلام متضمن إبطال عبادة الأوثان على أبلغ وجه ، إذ بين أنها لا تسمع ولا تبصر فهى دون الإنسان ، وكيف يعبد الإنسان ما دونه ؛ وفوق ذلك فالعبادة دعاء ، وكيف يدعو الإنسان مَا لا يسمعُ ولا يبصر .

وإن مجىء الدليل فى ضمن خبر لرجل يعترف بفضله المجادلون ، يعطى الدليل قوة فوق قوته الذاتية ، إذ تكون الحجة قد أقيمت عليهم من جهتين ، من جهة أن الذى قاله رجل محترم فى نظرهم ، يدعون هم أنهم أتباعه ، فهم ملزمون بقوله ، مأخوذون برأيه .

وقد بحىء الدليل أحيانا على لسان حيوان فى قصة فيكون فى ذلك غرابة تسترعى الذهن ، وتشر الانتباه ؛ وتملأ النفس بالحقيقة إيمانا ؛ كما جاء دليل التوحيد على لسان الهدهد فى سورة النمل ، إذ يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن سيدنا سليمان عليه السلام : « وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين \* لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين \* فمك غير بعيد ، فقال أحطت بما لم تحطبه ، وجئتك من سبأ يتبأ يقين \* إنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم \* وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون \* ألا يسجدوا لله الذي نخرج الحب ء في السموات والأرض ، ويعلم ما تخفون وما تعلنون \* الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم .

#### قياس الخلف:

وهو الذي يتجه فيه إلى إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وقد يتجه إليه الفرآن الكريم في استدلاله كإثباته سبحانه وتعالى الوحدانية بقوله تعالى : «لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون» وقوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، إذن لذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض » . وقوله تعالى : « لوكان معه آلهة كما يقولون ، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » . وكإثبات الله مسحانه وتعالى أن القرآن الكريم من عند الله بقوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله ، لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » . ففي كل هذه الآيات الكريمة قد أثبت المطلوب بإبطال نقيضه ، وأنت ترى أن حذف بعض المقدمات في كلها ، يدل على كثرة الإضمار في دلائل القرآن الكريم .

## السبر والتقسيم :

وهو باب من أبواب الجدل ، يتخذه المجادل حجة لإبطال كلام خصمه بأن يذكر أقسام الموضوع المجادل فيه ، ويبن أنه ليس من خواص واحد منها ما يوجب الدعوى التي يدعيها الخصم ، وقد ذكر السيوطي أن من أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين ، قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ، أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنم صادقين ، ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين ، قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ، أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، ليضل الناس بغير علم ، إن الله لا يهدى القوم الظالمين » .

وبين السيوطى وجه الاستدلال فقال : إن الكفار لمسا حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى رد الله تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والنقسيم ، فقال : إن الحلق لله تعالى ، خلق من كل زوج مما ذكر ذكراً وأنثى ، فم جاء فقال : إن الحلق لله تعالى ، خلق من كل زوج مما ذكر ذكراً وأنثى ، فم جاء به تحريم ما ذكرتم ، أى ما علته لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة ، أو الأنوثة ، أو اشتمال الرحم الشامل لهما ، أو لا بدرى له علة ، وهو التعبدى بأن يأخذ ذلك عن الله تعالى ، إما بوحى وإرسال رسول ، أو سماع كلامه ، ومشاهدة تلقى ذلك عنه ، وهو معنى قوله «أم كتتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » ، فهذه وجوه التحريم ، ثم لا تخرج عن واحد منها ، والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماً ، والثانى يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حراماً ، والثانى يلزم عليه أن تكون ألم عليه أن تكون ألم عليه أن تكون ألم عليه أن تكون ألم عليه أن ألم بالذي بلا واسطة باطل ، معا ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ، على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ، على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ، على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ، على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ، على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ، وإذا بطل جميع ذلك ، ثبت المدعى ، وهو أن ما قالوه افتراء على وضلال (١) .

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن .

#### التمثيل:

وهو أن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على امر معروف ويبين الجهة الجامعة بينهما ، والآيات الكريمة التي تنهج ذلك المهج كثيرة ؛ انظر إلى قوله تعالى : « يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ، لنبين لكم ، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ، لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ، وترى الأرض هامدة ، فإذا أنزلنا علما الماء اهتزت ، وربت ، وأنبت من كل زوج بهيج ، ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيى الموتى ، وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فها ، وأن الله يبعث من في القبور » .

ألا تراه سبحانه وتعالى قاس أمر الإعادة للإنسان خلقاً سوياً في الحياة الآخرة الذي كان يثير استغراب العرب على الأمر الذي ليس موضع ريب، ولا مجال المشك فيه ، وهو الإنشاء الأول ، وكان القياس على أبلغ وجه وأجمل أسلوب ، قد المتقى فيه الجلال والكمال والجمال ؛ ومثل ذلك قوله تعالى في سورة يس حاكياً اعتراض المشركين والرد عليهم : « وضرب لمنا مثلا ونسي خلقه ، قال : من يحيي العظام وهي رميم ؟ قل يحييها الذي مثلا ونسي خلقه ، قال : من يحيي العظام وهي رميم ؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ، فإذا أنتم منه توقدون ، أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن مخلق مثلهم ، بلى ؛ وهو الخلاق العليم .

وهكذا فى القرآن الكريم شىء كثير فى هذا الباب بلغ من سمو البيان أقصاه، وبلغ من قمته أعلاها ، وأخص ما يتجه إليه سنة التدرج من المحسوس إلى المعقول ، ومن المشاهد إلى الغائب فى بيان يأخذ بالألباب ، ويقطع كل عجادل مرتاب .

هذا ويلاحظ القارىء للقرآن الكريم ، المتتبع لأحكامه ، المتبصر في أدلته ، أن جلل القرآن الكرم يتجه أحياناً كثيرة إلى إرشاد الحجادل ، والأخذ بيده إلى الحق ، وتوجيه نظره إلى حقائق الأشياء ، وما في الكون من عبر ، كما ترى فى قوله تعالت كلماته : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف ينيناها ، وزيناها ، ومالها من فروج . والأرض مددناها ، وألقينا فيهما رواسی ، وأنبتنا فها من كل زوج بهیج ، تبصرة وذكری لكل عبد منيب ، ونزلنا من السياء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل بَاسقات لها طلع نضيد ، ززقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً ، كذلك الحروج » . وكما ترى فى قوله تعالى فى سورة الرحمن : « الرحمـن\*علم القرآنِ \* خلق الإنسان \* علمه البيان \* الشمس والقمر محسبان \* والنجم والشجر يستجدان ﴿ والسَّمَاءُ رَفِّمُهَا وَوَضَّمَ الْمَرَّانَ ﴿ الَّا تَطَّعُوا فَيُّ الميزان \* وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المنزان \* والأرض وضعها للأنام ﴿ فَهَا فَاكُهُمْ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْبَامِ ﴿ وَالْحِبِ ذَوِ الْعَصْفُ وَالْرَيْحَانَ ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴿ خلق الإنسان من صلصال كالفخار ﴿ وخلق الجان من مارج من نار ﴿ فَأَى آلاء ربَّمَا تَكذَّبانَ ﴾ إلخ . . . . . و في هذا ترى الجدل متجهاً كل الانجاه إلى الإرشاد والأخذ بيد السامعين إلى الحقيقة السامية ، وهي توحيد الله جل وعلا .

وأحياناً يبتدىء بإلزام المجادل وإفحامه . ثم يأخذ بيده إلى الحقيقة إذ يبينها له واضحة كاملة ، كما ترى فى قوله تعالى رداً على ما زعمه المشركون من أن الرسول يجب أن يكون ملكاً : «وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا ينظرون \* ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا وللبسنا علمهم ما يلبسون » .

وكما ترى فى رده سبحانه وتعالى على اليهود عندما ادعوا أنه قد عهد إليهم ألا يؤمنوا برسول ، حتى يأتيهم بقربان تأكله النار ، فقد قال سبحانه وتعالى حاكياً وراداً : ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول

حتى يأتينا بقربان تأكله النار ، قل قد جاءكم رسل من قبلى يالبينات وبالذى قلتم ، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين » ، وكما يرى فى قوله تعالى يرد على من أنكر أن ينزل الله على بشر شيئاً فقد قال جلت قدرته : « وما قدروا الله حق قدره ، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ، قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس » .

وفى هذه الآيات كلها ترى الإلزام المفحم والحجة القاطعة ، والفيصل الفارق ، قد ألزم به الحصم ، وأدحضت حجته ، وأرشد إلى المحجة ، ووضعت له الصور والأعلام ، ليسير على الجادة ، بعد أن بددت وأذهب ضوء الحق ظلام فكره ، فمن أبى واستكبر بعد ذلك فهو من الأخسرين أعمالا .

وعند توجيه الله سبحانه وتعالى نظر المجادل أو القارىء إلى الحقائق من غير انجاه إلى إلزام من أول الأمر أو بعد إلزامه وإفحامه ، يكون تصاريف البيان ومناحى التأثير ، والعبارات التي تخاطب الوجدان ، وتمس مواطن الإحساس ، تتنوع المناهج ، وتتكرر المعانى بدون أن تفقد جدتها وطلاوتها ، بل مع التكرار تزداد الفائدة ، وتكثر الثمرات، وتنوع الأساليب من استفهام إلى تعجب إلى تهديد إلى إخبار ، ويختلف الاتجاه إلى مواضع الاستدلال ومصادره .

فسرة يكون الاستدلال يرد المسائل إلى أمور بدهية معروفة ، أو حقائق مشهورة مألوفة يخر بين يديها المجادل صاغراً ، كما ترى فى رد الله سبحانه وتعالى على من زعم أن لله ولداً إذ يقول : « بديع السموات والأرض ، أنى يكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل ، لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » .

ألا ترزه سبحانه قد استدل على بطلان أن يكون له ولد سبحانه بأمر معروف مألوف ، لا يمارى فيه أحد وهو أنه لوكان له ولد لكان له صاحبة ، ولم يدّع أحد أن له سبحانه صاحبة فيجب ألا يكون له ولمد .

وأحياناً يضرب سبحانه وتعالى الأمثال ، ليقرب الحقائق الأفهام ويدنها من الأنام ، ومن ذلك قرله تعالى في الرد على من يعبدون الأصنام : « ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقة من السموات والأرض شيئة ، ولا يستطيعون \* فلا تضربوا لله الأمثال ، إن الله يعلم ، وأنتم لا تعلمون \* ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً ، فهو ينفق منه سراً وجهراً ، هل يستوون \* الحمد لله بل أكثر هم لا يعلمون ۞ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم . لا يقدر على شيء ،` وهو كَـلُّ على مولاه ، أينا يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » فني هذه الآيات الكريمة قد بين سبحانه وتعالى بطلان عبادة الأوثان ، لأنها لا تملك رزقاً ، ولا تنفع ولا تضر ، وضرب مثلين يبينان أنه لا يستوى فى عرف الناس ومألوفهم غير القادر مع القادر فكيف يسوى الوثني بين القادر سبحانه وبين أحجار لا تنفع ولا تضر . وأحياناً يوجه نظر الناس إلى المخلوقات، وإلى ما في الكون مما يدل على قدرة الصانع ، وعلم المبدع ، وإرادة الجبار . انظر إلى قوله تعالى : « وإلهكم إله واحد ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم \* إن في خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ، وما أنز ل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بن السهاء والأرض لآيات لقوم يعقلون 🖔 .

وأحيساناً يقص سبحانه وتعالى على الناس خبر قوم كانت حالهم كحال من يثبت بطلان اعتقادهم ، مضمنا القصص الأدلة على بطلان ما يعتقدون ، وصحة ما يدعو إليه النبي مالية ، وقد بينا ذلك فما مضى ،

ولنكتف هنا بالتيمن بقراءة هذه الآيات الكريمة المشتملة على أروع القصص وأبلغ الاستدلال وهي قول الله تعالى في سورة الشعراء: إلى واثل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون ؟ إلى العبد أصناما ، فنظل لها عاكفين ، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ، أو يضرون إقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إقال أفرأيتم ماكنتم تعبدون التمان وآباؤكم الأقدمون إلى فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو مهدين إلى والذي هو يطعمني ويسقين إلى وإذا مرضت فهو يشفين إلى والذي . يميتني ثم يمين إلى والذي أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين إلى رب هب لى حكما وألحقني بالصالحين إلى واجعلى لى لسان صدق في الآخرين الله واجعلى من ورثة جنة النعيم » .

وبلاحظ أن القرآن السكريم في الجدل الذي يلزم الحصم ويفحمه يجيئه في الإفحام من أقرب الطرق ، وأشدها إلزاما . ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى في مجادلة إبراهيم لمدعى الألوهية . فقد قال تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ، إذ قال إبراهيم ربى الذي يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت ، قال إبراهيم : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق ، فأت بها من المغرب ، فبهت الذي كفر ، والله لا يهدى القوم الظالمين » ، وقد مرت بك آيات أخرى ، منها يتبين كيف كان الإلزام من أقرب طريق .

وطرق القرآن الكريم في هذا كثيرة :

١ - منها التحدى كما تحدى الله سبحانه وتعالى بالقرآن ، وكما تحدى.
 إبراهيم مدعى الألوهية بأن يأتى بالشمس من المغرب .

٢ - والأخذ بموجب كلام الخصم واستنباط ما يريده من ذلك قوله تعالى فى شأن المنافقين والرد عليهم: « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزمها الأذل . ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .

٣ - ومنها مجاراة الخصم فيا يقول ثم التعقيب عليه بما يبطل مدعاه ومن ذلك قوله تعالى حاكياً عن الرسل مع أقوامهم «قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ، قالوا : إن أنتم إلا بشر متلنا تريدون أن تصدونا عماكان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين \* قالت لهم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

فترى من ذلك أن الرسل سلموا بالمقدمة التي بني عليها الأقوام رفضهم ، ولكنهم نقضوا الننيجة بقولهم « ولكن الله يمن على من بشاء » فكأنهم قالوا ماقلتموه من أننا بشرحق ، ولكن ما تريدون أن تبنوه عليه من إنبات . أننا لسنا برسل باطل ، لأن الله يمن على من يشاء من عباده ، فلا مانع من أن يمن هلينا بالرسالة ،

هذه قبسة من ذلك النور العظيم الذى أضاء الله به الحليقة ، لتهتدى الأجيال بهديه ، وتسير على ضوئه ، وتعشو إليه إذا أظلمت عليها الجهالات وناهت فى مسالك الباطل ، ومثارات الشيطان ، وما أردنا بذلك البيان إحصاء لطرق القرآن الكريم فى استدلاله ، ولا استقراء لمسالكه فى جدله ، فدون ذلك تنفق القوى ، وينبت الظهر ، ويقصر الشأو ، ولكن أردنا أن يرى القارىء الكريم مثلا من طرق جدل القرآن الكريم. ، وكيف كانت أعلى من المنطق تدقيقاً ، وإن لم تتقيد بأساليب المناطقة ، ولا بأشكال الأقيسة ، ففيها التقديم والتأخير والحذف والإطناب تبعاً لحسن البيان لا تبعاً لأشكال الرهان .

ولو أن المتكلمين الذين عنوا بإثبات العقائد ، والجدل فيها ، سلكوا مسلك القرآن الكريم ، وساروا في سمته ، لكان علمهم أكثر فائدة ، وأدنى جنى وأينع ثماراً ، ولكنهم سلكوا مسلك المنطق وقيوده ، والبرهان وأشكاله ، فكان علمهم للخاصة ، من غير أن يفيد العامة ، وقد وازن العرالي بمن طريق

القرآن الكريم وطريق المتكلمين في رسالة (إلجام العوام عن علم الكلام) وقال في ذلك : أدلة القرآن الكريم مثل الغذاء يتتفع به كل إنسان ، وأدلة المتكلمين مثل الدواء يتتفع به آحاد الناس ، ويستضر به الأكثرون . بل إن أدلة القرآن الكريم كالماء الذي ينتفع به الصبي الرضيع ، والرجل القوى ، وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة ، ويمرضون بها أخرى ، ولا ينتفع بها الشعوياء مرة ، ويمرضون بها أخرى ، ولا ينتفع بها الصبيان أصلا .

وفى الحق أن الناس لو شغلوا بدراسة القرآن الكريم وما فيه من استدلال لينهجوا على نهجه(١) . ويسيروا فى طريقه لكان لهم من ذلك علم كثير ، فإن

ومثل للأولى بما جاء على لسان إبراهم عليه السلام في مجادلته مدعى الألوهية إذ قال :
و إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ي . وقال أبو حامد في ذلك : رايت في
هذه الحجة أصلين قد ازدوجا ، فتولد منهما نتيجة هي المعرفة ، إذ القرآن الكريم مبناء على
الحذف والإيجاز ، وكمال صورة هذا الميزان : كل من يقدر على إطلاع الشمس فهو الإله فهذا
أصل ، وإلحي هو القادر على الإطلاع وهذا أصل آخر ، فلزم من مجموعهما أن إلهي هو الإله دونك يا تمروذ .

ومثل الثناف بقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فلما أفل ، قال ؛ لا أحب الآفلين به ويقول فى بيانه: وكال صورة هذا الميزان أن النجم آفل ، والإله ليس بآفل ، فالقمر ليس بإلد ، ويفرق بينه وبين الأول ، أما هذا فإحداهما موجبة والأخرى سالبة .

ومثل الشالث بقوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره ، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى الناس ، ويفرق بينه وبين السابقين بأن نتيجته جزئية ، وهي إثبات إنزال الله سبحانه وتعالى الكتب على بعض البشر .

ومثل قرابع بقوله تعالى : « لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون » .

ومثل للخامس بقوله تعالى : ﴿ قُلَ مِنْ يَرِزُقَكُمْ مِنَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ، قُلَ اللَّهُ ، وإنَّا أُو إيا كم لعل هدى أو في ضلال مبين » . ويقير ل رحمه الله بعد بيان هذه الأقسام : سميت ==

<sup>(</sup>۱) قد استنبط الغزالى من القرآن الكريم خسة من أشكال الاستدلال سماها ميزان التعادل الأكبر ، وميزان التعادل الأوسط ، وميزان التعادل الأصغر ، وميزان التعادل الأصغر . وميزان التعادل الأصغر . التعادل التعادل .

القرآن الكريم قد اشتمل على مناهج فى الاستدلال ، والجدل ، والتأثير ، تكشف عن أدق نواميس النفس الإنسانية ، وتبين شيئاً كثيراً من أحوال الجاعات النفسية والفكرية ، وفيه الطب لأدوائها ، والعلاج الناجع لأمراضها ، والدواء الشافى لعللها ، وفى مناهجه البيانية المثل الأعلى المكلام المؤثر والحجج الدامغة ، واعتبر ذلك بأثره فى مخالفيه من المشركين ، وأثره فى المسلمين الأولين .

ولقد بلغ من أثره فى المشركين أن كل من كان يسمعه يناله من نوره قبس . سمع الوليد بن المغسيرة النبى عَلَيْتُهُ يقرأ القرآن الكريم ، فقال مخاطباً قريشاً :

فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منى ، ولاأعلم برجزه ، ولا بقصيده منى ، والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا ، والله إن لقوله الذى يقوله لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمشمر أعلاه ، مغدق أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، وإنه ليحطم ما تحته .

وكان كل من داناه منهم مس نوره قلبه ، ونال وجدانه أثره ، حتى لقد تناهى زعماؤهم عن سماعه ، وتعاهدوا على ذلك ، لما رأوه من سيل كل من سمعه للإيمان .

وقد كان من أثر القرآن الكريم في المؤمنين الأولين أن عكفوا عليه يرتلونه و ويتفهمونه ، ويتعرفون أحكامه ومراميه ، وجعله معلمهم الأول ، ومرجعهم إذا اختلفوا ، ومنهل العقائد ينهلون منه ما يقوى إيمانهم ، ويثبت يقينهم ، ولم يعرفوا حجة سواه، ولا محجة غير طريقه وهديه ، به يجادلون وعن هديه يصدرون .

<sup>=</sup> الأول ميزان التعادل ( الأكبر والأوسط والأصغر) لأن فيه أصلين متعادلين كأنهما كفتان متحاذيتان ، وسميت الثانى ميزان التلازم لأن أحد الأصلين يشتمل على جزأ بن أحدهما لازم والآخر ملزوم كقوله تعالى « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » فإن قوله تعالى لفسدتا لازم ، والملزوم قوله تعالى « لو كان فيهما آلهة » ، ولزمت النتيجة من نفى اللازم ، وسميت الثالث ميزان التماند، لأنه رجع إلى حصر قسمين بين النفى والإثبات ، يلزم من ثبوت أحدهما نفى الآخر ، ومن نفى أحدهما ثبوت الآخر ، ومن نفى أحدهما ثبوت الآخر ، ومن نفى أحدهما ثبوت الآخر ، فين القسمين تعاند وتضاد .

## المجكل بعدالنبي طسيارا

## تمهيد في افتراق الأمة وسببه :

جاء في البخارى: عن زينب بنت جحش أنها قالت: استيقظ النبي المتنبخ من النوم محمراً وجهه يقول: ولا إله إلا الله ، ويل للعرب من شرقد اقترب ويروى عن النبي عليه النبي الله قال: « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » . وفي بعض الروايات إسقاط النصارى ، وفي بعضها زيادة كلها في النار إلا واحدة . وقال المقبلي في كتاب (العلم الشامخ ) حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة ، يشد بعضها بعضاً ، حيث لا تبقى ريبة في حاصل معناه .

ونرى من هذه الآثار أن النبى عَلَيْتُهُ تُنبأ بهذا الافتراق قبل وقوعه ، وأخبر عن حدوث الفتن قبل أن تنبت فى الرؤوس ، وتلك خصائص النبوة ومزايا الرسالة ، وقد أخبر لتنبه الأذهان ؛ وتعتصم بالحق ، وتتجنب الشطط والفتن فى كل حال أمر واقع ، ليس له من دافع ، ولماذا اختلف المسلمون ، وبين أيديهم كتاب الله لا يضلون ما إن تمسكوا به ، وأمامهم سنة رسول الله عليه ، من أخذ بها اعتصم من الشر بسور شديد ، لا يأتيه الباطل ولا يصل إليه زيغ الشيطان ؟

إن أسباب اختلاف المسلمين كثيرة لا يمكن تقصيها ، ولا يستطيع الباحث استقراءها ، إذ أن كل فكرة نبتت وكل فرقة نشأت ، أحيطت نشأتها بأسسباب تضافرت على تكوينها ، وتآزرت فى إحداثها ، فلنكتف ببيان الأسباب إجمالا ، وقد يغنى الإجمال عن التفصيل ، والتعميم عن التخصيص وها هى ذى .

### العصبية العربية :

كان العرب ، منقسمين إلى شعبين عظيمين ، قحطانيين وعدنانيين ، وبين الفريقين التنافس الشهديد ، والعداوة المستحكمة ، والنفار الذي لا يكون معه اتفاق ، وكان العدنانيون أنفسهم على قسمين . ربعيين ومضريين وكل حرب على الآخر لا يسالمه ، ولا يهادنه ، ولا يساكنه ، والقبائل العربية فها بينها في تناحر شديد ، وتقاتل ، وتنازع مستمر :

فسترت العصبية حيناً من الزمان أخذاً بتلك التعاليم العالية ، وهذه الآداب السامية ، ولحن سرعان ما استيقظت ناراً مشبوبة على الوحدة الإسلامية ، والجامعة الدينية ، فظهرت العصبيات في الإسلام ، ظهرت أولا في الردة .

يروى أن مسلمة الكذاب حيما تنبأ فى بنى حنيفة ، اتبعه الناس على العصبية ، وكان منهم من يقول : إنا لنعلم أن محمداً صادق ، ومسلمة كاذب ، ولكن كاذب ربيعة أجب إلينا من صادق مضر . ولما انتهت الردة خمدت العصيية ، حتى استيقظت فى الفتن الإسلامية بعد ذلك . وكان بعض الخلفاء والأمراء من الأمويين يذكى نيرانها ويؤجج لهيها ، حتى عادت جاهلية ، ونور الإسلام فى الآفاق ، وقد كانت تلك العصبية سبباً فى فشوء فرق إسلامية واختلافها ، حتى إنك لترى أكثر الحوارج ربعين .

التنازع على الخلافة وطلب الملك :

لعن الله طلب الملك ، فقد كان شرآ مستطيراً على الوحدات والجامعات في الأمم ، وقد ابتلى الله الأمة الإسلامية بذلك المنوع من الابتلاء ، وأحياناً كانت تتغلب قوة الإيمان على رغبات النفوس ، كما حدث في الاختلاف بين المهاجرين والأنصار ، فقد تغاب الإيمان القوى، ودوى صوت الحق في وسط تلك الزوبعة ، فقرت الأمور ، وأقروا على الحلافة أمثلهم ، وأقواهم إيماناً . وأحياناً كانت تنتصر الرغبة كها حدث في منازعة معاوية لعلى في الحلافة ، وقد اشتدت المحن بعد ذلك ، وتشنعت الإحن ، وكانت الحوارج بفرقهم ، والشيعة بنحلهم ، وانقسم المسلمون بذلك فرقاً وأحزاياً «كل حزب بما لديهم فرحون» .

دخول طوائف كثيرة فى الإسلام: من أصحاب الديانات القديمة ، والملل والنحل السابقة ، فقد بقى أولئك على كثير مما ورثوه من عقائدهم ، إذ لم يستطيعوا أن يخلصوا منه ، وأن يهجروه دفعة واحدة ، فقد مكننه الأجيال فى قرارات نفوسهم ، ومنهم من كانوا يحاولون أن يخلعوا ذلك القسديم ؛ وبعضهم نزعوا إلى تقريب الإسلام مما ألفوه ، وتفسيره بما عرفوه ، وقد يكون ذلك منهم وهم لا يشعرون .

مجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة ، وسربان كثير من أهل الديانات القديمة ، وسربان كثير من أفكار أولئك إلى المسلمين خصوصاً ، لم يكن ثابت العقيدة قوى الإيمان ؛ وقد دلنا على ذلك تقارب كثير من آراء بعض اليهود والنصارى ، فترى تقارباً شديداً بن آراء فرقة الفروشيم من اليهود ، من آراء المعتزلة ، وترى تقارباً شديداً بين أفكار الرافضة الذين يدعون أنهم مسلمون وآراء اليهود . قال مديداً بين أفكار الرافضة الذين يدعون أنهم مسلمون وآراء اليهود . قال ابن عبد ربه في الجزء الأول من العقد الفريد ناقلا عن الشعبي :

أحذرك الأهواء المضللة ، وشرها الرافضة ، فإنها يهود هذه الأمة ، يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية ، ولم يدخلوا فى الإسلام ، رغبة ولارهبة من الله ، ولكن مقتاً بأهل الإسلام ، وبغياً عليهم ، وقد حرقهم

على بن أبى طالب رضى الله عنه بالنار ، ونفاهم إلى البلدان ؛ منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط وعبد الله بن سباب نفاه إلى الحازر ، وأبو الكردس . وذلك أن محبة الرافضة محبة اليهود . قالت اليهود الا يكون الملك إلا في آل داود . وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا في آل على بن أبي طالب . وقالت اليهود الا يكون جهاد في سبيل الله ، حتى يخرج المسيخ المنتظر . وبنادى مناد من السياء . وقالت الرافضة الإ بحهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدى ، وينزل من السياء . واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم وكذلك الرافضة ، واليهود لا ترى على واليهود لا ترى على النساء عدة وكذا الرافضة . . واليهود تبغض جبريل وتقول :هو عدونا من المسائكة ، وكذلك الرافضة . قول على علم المرافضة . الملائكة ، وكذلك الرافضة تقول :غلط جبريل في الوحى إلى محمد ، بترك على ابن أبي طالب . واليهود لا تأكل لحم الجزور ، وكذلك الرافضة . ا ها باختصار قليل .

وترى من هذا كيف كانت التعاليم اليهودية تسرى إلى بعض من يدعون الإسلام ، إما لإضارهم غير الإسلام ، وإظهارهم الإسلام ، وإما لأنها سرت إلى بعض ضعفاء الإيمان من مجاوريهم ، ولعله كان من الرافضة الفريقان .

محاولة أعداء الإسلام إفساد الأمر بين المسلمين: فقد نشروا بينهم أهواء مردية، وأفكاراً باطلة كما كان يفعل الزنادقة والقرامطة وغيرهم؛ فقد كانوا يفعلون ما يفعلون مستظلين بلواء الإسلام منتمين إليه. قال ابن حزم في كتاب الفصل: والأصل في أكثر خروج هده الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم، وجلالة الحطر في أنفسهم ؟ حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء ؟ وكانوا يعدون جميع الناس عبيداً لهم ، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أبدى العرب، وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً ، تعاظمت الأمور ، وتضاعفت وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً ، تعاظمت الأمور ، وتضاعفت لديهم المصيبة ، وراموا كيد الإسلام ، بالمحاربة في أوقات كثيرة ، فني كل ذلك يظهر الحق . . . فأظهر قوم منهم الإسلام ، واستمالوا أهل التشيع ،

بإظهار محبة أهل البيت ، واستشناع ظلم على رضى الله عنه ، ثم سلكوا بهم مسالك شتى ، أخرجوهم عن الإسلام ، فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجلا ينتظر ، يدعى المهدى ، عنده حقيقة الدين ، إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء الكفار ، إذ نسبوا أصحاب رسول الله عليه إلى الكفر ، وقوم خرجوا إلى نيوة من ادعوا له النبوة ، وقوم سلكوا بهم المسلك الذى ذكرنا من القول بالحلول ، وسقوط الشرائع ، وآخرون تلاعبوا فأوجبوا خسين صلاة في كل يوم وليلة .

## ترجمة الفلسفة في آخر العصر الأموى والعصر العباسي :

كان للكتب الفاسفية المترجمة أثر واضح ، إذ غزا الفكر الإسلامى كثير من المنازع الفلسفية ، والمذاهب القديمة فى خالق الكون ، وظهر كثير من علماء المساين نزعوا منزع الفلاسفة الأقدمين ، وأخذوا بطريقتهم .

وظهر فى العصر العباسى أقوام شكيون ، ينزعون فى الشك منزع السوف الله الذين ظهروا فى اليونان والروم ، فكان كل ذلك ضغثا على البلة : أضاف إلى أسباب الحلاف أسباباً أقوى وأشد خطراً .

التعرض لبحث كثير من المسائل التي ليس في استطاعة العقل البشري الوصول إليها منفرداً عن الشرع ، كسألة إثبات الضفات ونفيها ، ومسألة قدرة العبد بجوار قدرة الرب ، وغير ذلك ، فإن البحث في همذه المسائل يفتح باباً واسعاً من أبواب الاختلاف ، إذ تختلف الأنظار ، وتتباين المسائل ، ويتجه كل اتجاها يخالف الآخر ، وربما كانت أكثر المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة من هذا القبيل .

## ورود المتشابه في القرآن الكبريم :

إن بعض ذوى الأفهام حاول الوصول إلى تأويله وإدراك كنه المراد فاختلفوا فى ذلك ، وبعض آخر ، ممن يضربون بينهم وبين الزيخ حجاباً مستوراً توقفوا بم

## استنباط الأحكام الاسلامية:

اختلف المسلمون بسبب استنباط الأحكام الإسلامية من الكتاب والسنة إذ تشعبت أمامهم طرق تعرف الأحكام، وكل أخذ بما انقدح في نفسه من رأى ، أو بما اقتنع به من حديث أو أثر وربما كان هذا الخلاف أخف أنواع الخلاف خطراً ، وأقواها أثراً ، وأبينها ثمراً ، إذ نتج من مجموع الآراء المجتلفة المتقاربة قانون محكم ، يعادل أحكم القوانين وضعاً ، وأدقها نظاماً ، وأعدلها منهجاً ، وأقواها على مسايرة الزمن ، ومساوقة الفطرة الانسانية .

## القصص :

ظهر القصص في عصر الشهيد عنمان رضى الله عنه ، وكرهه على رضى الله عنه حتى أخرج القصاص من المساجد (۱) ، لما كانوا يضعونه في أذهان الناس من خرافات وأساطير ، بعضها مأخوذ من الديانات السابقة بعد أن دخلها التحريف ، وعراها التغيير . وقد كثر القصص كثرة فاحشة في عصر الأمويين وكان بعضه صالحاً ، وكثير منه غير صالح . وربما كان السبب في دخول كثير من الإسر اثيليات في كتب التفسير وكتب التاريخ الإسلامي هذا القصص الذي لا يتحرى فيه الصدق والحق في بعض الأحيان . وطبيعي أن أفكاراً غير ناضجة تلقى في مجالس القصص المختلفة قد تكون سبباً من أسباب الحلاف وخصوصاً إذا شايع القاص صاحب مذهب ، أو زعيم فكرة ، وشايع الآخر غيره ، فإن ذلك الحلاف يسرى إلى العامة ، وتسوء العقبي ، وقد كان غيره ، فإن ذلك يحدث في العصور السابقة .

<sup>(</sup>١) ولم يستثن إلا الحسن البصرى .

# البحك المناظرة في عطر خلفا إلراشرين

قوبت الوحدة الإسلامية فى عصر الحليفتين الأولين ، حتى إنه ماكان . يحدث خلاف إلا انتهى إلى اتحاد ، ولا افتراق إلا انتهى باتفاق ، حتى ظهرت الفتن فى عصر الحليفة الثالث ، فاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ، وانشقت الوحدة الإسلامية ، والشعبت من غير تلاق ، وانفرعت من غير اتفاق ، وركبت الأهواء الرءوس ، وقامت فتنة خير وصف لها ما جاء فى صحيح البخارى : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله بالتي : «ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشى عبر من الماشى خير من الماشى خير من الساعى ، من تشرف لها تستشرفه ، فن وجد فيها ملجأ أو معاذاً ، فليعذ به » ولسنا الآن بصدد بيان هذه الفتن ولكنا ذاكرون آثارها فى الجدل الإسلامى مع الإشارة إلى أسبابها فى موضعه .

وقد تناول الجدل في عصر الخلفاء الراشدين شعباً ثلاثة :

١ – جدلا في الإمامة .

٢ -- وجدلا في أصول العقيدة .

٣ – وجدلاً في الفروع .

ولم يكن الجدل فى هذه الشعب بمقدار واحد ، بل يتفاوت فيها تفاوتاً عظيماً . .

#### الإمامة:

قبل أن نذكر الحلاف فى الإمامة والجدل فيها نتقدم بكلمة موجزة عن كنهها والداعى إليها ، والشروط الشرعية فيها . قال ابن خلدون فى بيان حقيقة الخلافة والفرق بينها وبين الملك : إن الملك الطبعى هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ، والسياسي هو ، حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار ، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروبة والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به .

وهسذه التفرقة بين الملك والخلافة كانت واضحة في عصر الخلفاء الراشدين ، كانوا رضوان الله تعالى عنهم مقيمين للحدود ، منفذين لأحكام الشرع الشريف ، حراساً على الناس في تنفيذه ؛ دعاة إليه ، مبينين لأحكامه ، موضحين لما عساه يهم على الناس ، وقد كان ذلك شأن الحلافة حتى انقلبت ملكا عضوضاً ، كما ورد بذلك الأثر .

و لما فى الخلافة من المعنى الدينى ، والرقابة على تنفيذ الشرع الشريف كانت من قبيل فروض الكفاية ، فيجب على الكافة إقامة خليفة ، بحيث يأتمون جميعاً إن لم يقم . قال ابن حزم فى كتابه الفصل : اتفق جميع أهل السنة ، وجميع المرجئة ، وجميع الشيعة ، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التى أتى بها رسول الله عليها ، حاشا النجدات من الخوارج ، فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة ، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم : وهذه فرقة ما نرى بتى منهم أحد ، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عويمر الحنفى باليامة ، وقول هذه الفرقة ساقط يكنى فى الرد إليه وأبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه ، والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد وردا بايجاب الإمام ، من ذلك قول الله تعالى : « أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم » مع أحاديث كثيرة صحاح فى طاعة وأطبعوا الإمامة ، ثم بعن أن الفرض إقامة إمام واحد ولا بجوز إقامة

إمامين ، فقال . . « ثم اتفق من ذكرتا ممن يرى فرض الإمامة على أنه يجوز كون إمامين فى وقت واحمد فى العالم ، ولا يجوز إلا إمام واحد إلا محمد ابن كرام السجستانى ، وأبا الصباح السمر قندى ، وأصحابهما ، فإنهما أجازوا كون إمامين وأكثر فى وقت واحد ، واحتج هؤلاء بقول الأنصار أو من قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين : منا أمبر ، ومنكم أمير ، واحتجوا أيضاً بأمر على والحسن مع معاوية ، وكل هذا لا حجة لهم فيه ، لأن قول الأنصار رضى الله عنهم ما ذكرنا لم يكن صواباً ، بل كان خطأ ، أداهم إليه الاجتهاد ، وخالفهم فيه المهاجرون ، ولابد إذا اختلف القائلان على قولين متناقضين من أن يكون أحدهما حقاً ، والآخر خطأ ، وإذا كان ذلك كذلك فواجب رد ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله عز وجل للرد إليه عند الننازع ، إذ يقول سبحانه : « فإذا تنازعتم فى شىء ، فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » فنظرنا فى ذلك ، فوجدنا رسول الله يؤلين ، قد قال : إذا بوبع لإمامين فاقتلوا الآخر منهما ، وقال تحالى : « ولا تكونوا كالذين بوبع لإمامين فاقتلوا الآخر منهما ، وقال تحالى : « ولا تكونوا كالذين وإذا كان إمامان فقد حصل النفرق المحرم ووجد الننازع ، ووقعت المعصية .

فصح أن قول الأنصار رضى الله عنهم خطأ رجعوا عنه إلى الحق وعصمهم الله من التمادى عليه ، وأماأ مر على والحسن ومعاوية فقدصح عن النبى يَرَالِنَّهِ أنه أنذر بخارجة تخرج من طائفتين ، وأنه تقتلها أولى الطائفتين بالحق ، فكان قاتل تلك الطائفة على رضى الله عنه ، فهو صاحب الحق بلا شك ، وكذلك أنذر عليه الصلاة والسلام بأن عماراً تقتله الفئة الباغية ، فصح أن علياً هو صاحب الحق ، وكان على السابق إلى الإمامة فصح بعد أنه صاحبها وأن من نازعه فيها فمخطىء ، فعاوية رحمه الله مخطىء ، مأجور مرة ، لأنه عبمته ، ولا حجة في خطأ المخطىء ، فبطل قول هذه الطائفة أيضاً . أ ه . باختصار قليل .

وقد ذكر ابن خلدون شروط الإمامة فقال :

وأما شروط هذا المنصب فهى أربعة : العلم ، والعدالة ، والسكفاية ، وسلامة الحواس . واختلف فى شرط خامس وهو النسب القرشى . وقد اشترط ابن حزم أن يكون رجلا ، لقول رسول الله على الله الله على الله عل

أما الاختلاف الذي أشار إليه ابن خلدون في النسب القرشي فواسع النطاق ، مترامي الأطراف مختلف النواحي ، قال ابن حزم : اختلف القائلون على وجوب الإمامة في قريش، فذهب أهل السنة ، وجميع الشيعة ، وبعض المعتزلة ، وجمهور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا في قريش خاصة من ولد فهر بن مالك ، وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير بني فهر بن مالك ، وإن كانت أمه من قريش ، ولا في حليف ، ولا في مولى ، و ذهبت الحوارج كلها ، وجمهور المعتزلة ، وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة ، والواجب أن يقدم الحبشي ، لأنه أسهل لخلعه من قام بالكتاب والسنة ، والواجب أن يقدم الحبشي ، لأنه أسهل لخلعه إذا حاد عن الطريقة .

ثم قال : واختلف القائلون بأن الإمامة لا تجوز إلا في قريش . فقالت طائفة : هي جائزة في جميع ولد فهر ، وهذا قول أهل السنة ، وجمهور المرجئة ، وبعض المعتزلة . . وقالت طائفة: لا تجوز الحلافة إلا في ولد على ابن أبي طالب . . وبلغنا عن بعض بني الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول لا تجوز الحلافة إلا في بني عبد المطلب خاصة ، وبراها في جميع ولد عبد المطلب ، وأبو لهب ، والحارث ، والعباس ، وبلغنا عن رجل كان بالأردن أنه يقول لا تجوز الحلافة إلا في بني أمية بن عبد شمس ، ورأينا كتاباً مؤلفاً لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه عبد معتج بأن الحلافة لا تجوز إلا لولد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما . . . وترئ من هذا أن جماهير العلماء من المسلمين برون أن الخليفة من ويش ومن عداهم أقل عدداً وأضعف ناصراً ، وقد احتج أولئك الكثرة قريش ومن عداهم أقل عدداً وأضعف ناصراً ، وقد احتج أولئك الكثرة

وترئ من هذا أن جماهير العلماء من المسلمين برون أن الخليفة من قريش ومن عداهم أقل عدداً وأضعف ناصراً ، وقد احتج أولئك الكثرة من العلماء بحديث الأئمة من قريش ، وفى رواية : الأمراء من قريش . وإذا رجعنا إلى أقوال الرواة والشراح فى ذلك الحديث نرى أمرين :

أحدهما: أنهم اختلفوا في معناه ، فويق خرّ ج الحديث على أنه خبر بما سيقع ، وهو أن الإمامة الحقيقية الشرعية سيتكون في قريش ، لا في غيرهم ، وفريق قال إن المقصود الأمر والتكليف ، واستمع إلى ما يقوله ابن حجر في شرح حديث ابن عمر عن النبي على الله يزال هذا الأمر في قريش ما بتي اثنان » . المتقدير لا يزال هذا الأمر أي لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش ، إلا أن يسمى به أحدهم من غيرهم غلبة وقهراً . وإما أن يكون المراد به الأمر ، وإن كان لفظه لفظ الخبر . ثم قال : قال النووى : يكون المراد به الأمر ، وإن كان لفظه لفظ الخبر . ثم قال : قال النووى : ما قاله على أبن زمنه إلى يوم القيامة ما بتي من الناس اثنان ، وقد ظهر ما قاله على ذلك ، ومن تغلب على الملك بطويق الشركة ، لا ينكر أن الخلافة في قريش من غير مزاحة في قريش، وإنما يدعى أن ذلك بالنيابة عنهم . ثم قال : قال القرطبي : هذا الحديث خبر عن المشروعية أي لا تنعقد الإسامة الكبرى إلا لقرشي ، مهما وجد منهم أحد ، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعني الأمر .

قانيهما : أن الروايات تضافرت على أن أولوية قرش مقيدة بعد لهم ؟ وإقامتهم الحق ، بـل طاعة كل متول مقيدة بذلك ، ومن ذلك ، قوله يَوْلِكُمْ لقريش : «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ، ما كنتم على الحق ، إلا أن تعدلوا فتاحوا كما تلحى هـذه الجريدة » . وقوله يَوْلِكُمْ : « استقيموا لقريش ما استقاموا لكم ، فإن لم يستقيموا ، فضعوا سيوفكم على حواتقكم ، فأبيذوا خضراءهم ، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء » .

ويفهم من كل هذا أن القرشي أولى بالخلافة ما تساوى مع غيره كفاية وعدلا ، فإن لم يكن في كفاية غيره ، وعدالته ، فغيره أولى . ويؤيد ذلك ما روى عن عمر رضى الله عنه ، أنه قال : إن أدركني أجلى ، وأبوعبيدة حي استخلفته ، فإن أدركني أجلى ، وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ ابن جبل ، ومعاذ بن جبل غير قرشي ، وقوله عليله : « اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد حبشي ، كأن رأسه زبيبة » . فهسلا وذاك يؤيد جواز أن تكون الولاية في غير قرشي .

### اختلاف المسلمين في الحلافة:

ولنرجع إلى اختلاف المسلمين في الخلافة في عصر الخلفاء الراشدين ، فنقول: اختلف المسلمون بعد رسول الله يَرْكِينَ ، في شأن من يخلفه في ولاية أمر المسلمين ، فالأنصار رأوا أن الخليفة يكون منهم ، لما لهم من فضيلة الإيواء والنصرة ، ولأنهم هم حماة الإسلام ، ونصراء الرسول مَرْكِينَ ، والدعاة إليه ، ولم يروا أن النبي يَرْكِينَ ، خصها ببطن من بطون العرب ، ولا بقبيلة من قبائلهم . وفريق آخر على رأسهم أبو بكر ، رأوا أن الأمر للمهاجرين ، وفريق ثالث جعلوها في بني هاشم ، ونادوا بعلى لامتيازه على كل بني هاشم بالسابقة في الإسلام ، والدفاع عنه ، والمواقف في الجلي ، والعلم والفقه في الدين ، ولم يدم الخلاف طويلا ، فإن الفريق الوسط قد غلب الفريقين ، وتبعه جماهير المسلمين ، وسكن الرأى الأول حتى نادى به الخوارج ، وخمد الرأى الثالث حتى استيقظت رءوس الفتن في عهد الخليفة الشهيد عثمان رضى الله عنه وذلك لأن شخصية الخليفتين ، وما قد قدماه من فداء وبلاء مرا الأنظار ، فلم يفكر الناس في رجعة أو انتكاث .

وفوق ذلك فقد شغل المسلمون بالجهاد في سبيل الله ، والتعاون في تدبير الأمور لتلك الفتوح التي اتسعت بها رقعة الحكم الإسلامي ، ولذلك لم يحفظ التاريخ من المحادلات في الحلافة من لدن وفاة النبي عَلِيلَةٍ ، إلى الخليفة الثالث عمّان رضى الله عنه إلا مجادلة الأنصار للمهاجرين ، وانتهاء الأمر بمبايعة أبي بكر رضى الله عنه ، وإلا امتناع على رضى الله عنه وبعض أهل بيته ومن ينتمون إليه عن البيعة زمناً قيل إنه ستة أشهر ، وما تخلل ذلك من مناقشات له رضى الله عنه في إثبات حقه في الخلافة ، وإدلائه إليها بقرابته وسابقته ، ولما بايع أحسن الطاعة ، ولم يحدث نفاراً ، ولم يشاقق خليفة فيا يعتقده حقاً له ، فأدى للخلافة حقوقها ، ولولى الأمر ما يجب له من نصيحة وموعظة حسنة ، ومشورة خالصة .

وقد سلك الصحابة في طريق انتخاب الخلفاء ثلاثة مسالك ، لأنهم لم

بجدوا نصاً شرعياً يقيدهم بطريق ، ويأخذهم بمذهب ، إذ الشرع تولئ الناس أحراراً فيه ، يسلكون أى مذهب يوحى به العقل ، وتوافق عليمه الكثرة لأن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة ، فلم يقيدهم الشرع بطريق قد يصلح فى زمن ، وربما لا يصلح فى غيره .

### والمسالك التي سلكها الخلفاء:

١ - طريقة الانتخاب المباشر من المسلمين ، وقد حصل ذلك فى انتخاب
 أبى بكر رضى الله عنه الذى تم سريعاً فى سقيفة بنى ساعدة .

Y - وطريقة العهد لمن بعده، وكان ذلك لا يتم إلا بعد مبايعة المسلمين لمن يعهد إليه ، وقد حصل ذلك فى انتخاب الفاروق عمر رضى الله عنه إذ اختاره أبو بكر ، وعهد إليه ، ثم أخد البيعة له من المسلمين . ولو أردنا أن نرد الحقائق إلى نصابها فى هذه الطريقة ، لقلنا إن عهد الخليفة ماكان اقتراحاً وقد نفذه المسلمون بمبايعتهم ذلك المستخلف . والأمر الذى جعل أبا بكر يعمد إلى ذلك هو خوفه أن يضيع أمر الأمة سدداً بدداً ، والجيوش قد ذهبت فاتحة ، ضاربة فى الأرض ، والأعسداء فى كل مكان يتر بصون الدوائر بالمسلمين ويريدون الفرصة فينتهزونها .

٣- وطريقة الاختيار الشورى من أشخاص يعينهم الحليفة ، ليختار أنهم من يخلفه . وقد فعل ذلك عمر رضى الله عنه عندما ضربه أبو لؤلؤة المحبوسي لعنه الله . والذي حصل أن ثلاثة من الستة الذين عينهم عمر ؛ فوضوا لعبد الرحمن بن عوف اختيار على أو عبان ، فاختار عبان رضي الله عنه ، وبايع الناس ، وما اعتبر عبان خليفة إلا بعد أن تمت له البيعة من المسلمين بالمدينة المنورة . و على ذلك يمكننا أن نقول إن الانتخاب العام كان روح هذه الطريقة ، والفرق بينها وبين سابقتها أن همذه اقتراح بانتخاب شخص من بين ستة ، قال عنهم عمر رضى الله عنه أن رسول الله عليه من بين من بين سنة ، قال عنهم عمر رضى الله عنه أن رسول الله عليه من بين من بين سنة ، قال عنهم عمر رضى الله عنه أن رسول الله عليه من بين من بين سنة ، قال عنهم عمر رضى الله عنه الاخرين ، ولم ير د أن مات وهو عنهم راض ، فلم يجد لأحدهم فضلا على الآخرين ، ولم ير د أن يتحمل التبعات حياً وميتاً .

الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه

استيقظت الفتن في عهد الشهيد عَبَّان رضي الله ، وكان العامل فيها خسة عناصر :

أولها: سماحة القرشيين وكبار المهاجرين والأنصار بالذهاب إلى الأقاليم ، فإن أولئك ذهبوا إلى البلاد ، فانسابوا فيها بعد أن كان عمر رضى الله عنه قد منعهم منها ، وقد كان فيهم جرأة على الحكام بسبب قدمهم السابقة فى الإسلام ، ثم من القرشيين من كونوا أرستقراطية عربية ، لها مجالس خاصة ؛ ومميزات تجعل لهم الصدر ، وقد اختلفوا فى هذه الحجالس ؛ وتناولوا الخليفة وعماله بالنقد، ومن المهاجرين الأولين من رأى أعمالا ينكرها ، وأموراً لم يقرها ، فشدد النكير بسببها على الحليفة ، وعماله ، كما فعل أبو ذر رضى الله عنه ، فإنه يروى أنه كان يقول فى الشام : والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها ، والله ما هى فى كتاب الله ، ولا فى سنة نبيه على الله إلى لأرى حقاً يطفأ ، وباطلا يحيا ، وصادقاً مكذباً ، وأثرة بغير تتى ، وصالحاً مستأثراً عليه : فقال حبيب بن مسلمة الفهرى لمعاوية : إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام ، فتدارك أهله ، إن كان لك فيه حاجة ، وقد كثرت أقواله على هذه الشاكلة حتى شكى معاوية إلى الخليفة المقتول عثمان رضى الله عنه منه ، فآمره حتى شكى معاوية إلى الخليفة المقتول عثمان رضى الله عنه منه ، فآمره عثمان بأن يحمله إليه .

وترى من هذا كيف كان سماح عمّان لهؤلاء العلية من الصحابة فاتحاً باباً لنقد أمره بين أقوام قريبى عهد بكفر ، أو دخلوا فى حكم المسلمين كارهين لا طائعين ؛ ولو أبقاهم بجواره لاستطاع أن يجد منهم المستشاريس والمعينين إن أراد ذلك .

ثانيها: اشتهار سيدنا عنّهان رضى الله عنه بحبه لأقاربه وليس فى ذلك من إنّم ولا لوم ، ولكنه وثق بكثير من الأمويين وهم أسرته ، وبعضهم ليسوا بأهل لهذه الثقة ، فكان يستشيرهم فى كثير من أمور الدولة ، وبذلك نفر منه عظماء من علية الصحابة ذوى السبق فى الإسلام ، كطلحة ، وسعد

ابن أبي وقاص ، والسيدة عائدة أم الؤمنين ، لأنهم وأوه قد أخذ يشاور هؤلاء يدل أن يشاور أولئك السابقين الأونين من المهاجرين والأنصار ، والذين البعوهم بإحسان . وقد كان عمر رضى الله عنه قد اختص بشوراه الحاصة أولئك الممتازين ، وكان كلما جد أمر من الأمور ذوات الحطر جمع سكان المدينة أجمعين ، واستشارهم في شورى عامة .

وقد كان أولئك الأمويون يُتاولمون القبض على ناصية الأمور . يروى أن عثمان لما أحاط به المصريون والكوفيون والبصريون ، استعان بعلى رضي الله عنه في صرف المصريين ، فصرفهم ، وأشار عِليه على بأن يكلم الناس مِكلام يسمعونه ، يشهد الله على ما في قلبه من النزوع والإنابة ، فتكلم بكلام ، فرق له الناس ، وبكى كثيرون منهم ، وارتدت القلوب الشاردة وكادت القضب ترجع إلى أجفانها ، وتموت نوازع الشر في خلاياها ، ولكن مروان جاء إليه ، وقال له بأبي أنت وأمي ، والله لوددت أن مقالتك هذه كانت، وأنت ممتنع منبع، فكنت أول من رضى بها، وأعان عليها، ولكنك قلت ما قلت حين بلغ الحزام الطبيين ، وخلف السيل الزبي ، وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل ، والله لإقامة على خطيئة تستغفر منها أجمل من توبة تخوف علمها . وإنك إن شئت تقربت بالتوبة ، ولم تقر بالخطيئة ، وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناس ، فقال عثمان : فاخوج إليهم ، فكلمهم ؛ فإنى لأستحيى أن أكلمهم ، فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضاً ، فقال: ما شأنكم ، فقد اجتمعتم كأنكم قد اجتمعتم لنهب ، شاهت الوجوه ؛ وكل إنسان آخذ بأذن صاحبه ، جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ، اخرجوا عنا . أما والله لئن رميتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم ، ولا تحمدوا غب رأيكم . ارجعوا إلى منازلكم ، فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما فى أيدينا (١) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى الجزء الخامس صفحة ۱۱۲ ، قد نقل ذلك الطبرى ، وهو من الثقات ، ونبثنى كيف يكون وقع هذا الكلام فى النفوس ، لابد أن يكون بأما من إشكاه ، ومع اليأس العصيان ، وكذلك كان .

قالفها: تولية بعض العال فإنهم لم يكونوا من ذوى السبق ، وبعضهم قد أباح سيدنا محمد على دمه ، إذ ارتد بعد إيمان ، وهو عبد الله بن سعد ابن أبى السرح ولاه أمر مصر بعد عمرو بن العاص ، فاكتسب من عمرو عدوا شديد الخصومة ، ولم يكتسب من عبد الله نصيراً يرد الشهة وينشر الحق . فقد أخذ عمرو يؤلب الناس على عثمان ، حتى إنه روى فى الطبرى أنه كان يقول : والله إن كنت لألتى الراعى فأحرضه عليه ، وأما عبد الله بن سعد فقد كانت ولايته مصر سبباً لنشر قالة السوء عن سيدنا عثمان رضى الله عنه إذ أخذ الناس يتحدثون فى شأن توليته ؛ وهو الرجل الذى آمن ثم كفر ، ثم كذب على رسول الله على أو دعى أنه لبس على المسلمين دينهم ، إذ قال إنه كان يكتب القرآن الكريم بخلاف ماكان يأمره به على المسلمين دينهم ، إذ قال إنه كان يكتب القرآن الكر يم بخلاف ماكان يأمره به على ألم وغير ذلك من الدعاوى الخطرة التي نسبت إليه .

وفوق هذا لم يكن البر الرحيم الذى يأسو الجراح الناغرة بحسن سياسة، ويرقأ النفوس الثائرة بحذق وكياسة ، بل كان فى سياسته العنف الذى لم يمازجه عدل .

جاء في كتساب الإه

أهل مصر جاءوا يشكون ابز

يتهدده فيه ، فأبى ابن أبى السرح ا

بعض من آتاه من قبل عثمان من أهل مصر ، حتى هنله ، فانظر إلى الرجل كيف يستهين بأمر أمير المؤمنين ، وكيف تدفعه غوايته إلى الجرأة على إيذاء من أوصاه بالعدل بينهم ، والرأفة بهم . ثم إذا شعر الناس بأن أمر الحليفة يهون على من ولاه ، ألا ييئسون من إقامة العدل ، وفي اليأس فتح باب الشر والفتن والقتل والقتال ، إذ الشعور بالعدل هو الحاجز الحصين الذي يحول بين الشعوب ، والغزوع إلى الفتن والآثام والشرور .

رابعها: لنن سيدنا عثمان رضي الله عنه:

لم يكن سيدنا عثمان رجلا عنيفاً بمن يأخذون الأمور بالشدة ، ويعالجونها بالحزم ، بلكان رجلا مسالماً يميل إلى أخذ الأمور ومعالجتها بالحسنى ،

وكثير من الفتن لا تعالج إلا بالسيف ولا تؤخذ إلا بالشدة ، ولو أن سيدنا عبان رضى الله عنه أخذ أولئك العصاة بالشدة عندما تحركت رءوس إلى الانتقاض ، وقضى على فتنهم حتى أيأسهم من أن تكون الثورة وسيلة للعلاج ، ثم بعد ذلك يأخذ فى رد الأمور إلى نصابها ومعالجتها ، وأبعد الولاة الذين كانوا سبباً فى شيوع القالة وانتشار السوء ، لو فعل ذلك لنجا ، ولكنه آثر العافية للناس ، وكان أهل المدينة وعظماء الصحابة كلما هموا بحمل سيوفهم للوقوف فى وجه أولئك الذين ساوروا المدينة ثبطهم ومنعهم ، فإن الرواة يقولون إن ثمانمائة من الصحابة كانوا على استعداد لحمل السلاح ، وكلهم من بقايا السيف ، وبقايا السيف أبتى عدداً ، وأحفظ للبيضة ، وأشد من يحامون عن الحوزة ، وقد منعهم سيدنا عبان من التقدم لإخراج هؤلاء من يحامون عن الحوزة ، وقد منعهم سيدنا عبان من التقدم لإخراج هؤلاء وأول قربان ألق فى تلك النيران التى تأجبت .

خامسها: وهو أعظم الأسباب، وجود طوائف من الناقين على الإسلام الكائدين له بين ربوع المسلمين، فعملوا على تفريق أهله، وتمزيق وحدتهم، وتضييعهم سدداً بدداً، ولا جامعة تجمعهم. وكان أولئك يلبسون لباس الغيرة على الدين، ويشيعون السوء عن عثمان، ويذكرون علياً بالخير، وينشرون روح النقمة والتمرد بين الشعوب الإسلامية، ويتخذون من بعض ما يفعله ولاة لعثمان ما يبنون عليه دعوتهم، لأنهم يحبون أن تشييع المظالم في الذين آمنوا، وكان الطاغوت الأكبر لحوَّلاء جميعاً عبد الله بن سباً. واستمع إلى ما يقوله الطبرى فيه: كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان، ثم تنقل في بلدان المسلمين، يحاول ضلالهم، فبدأ ببلاد الحجاز، ثم البصرة، ثم المكوفة، ثم الشام، فلم يقدر غلى ما يريد عند أحد من أهل الشام؛ فأخرجوه، حتى أتى مصر، فاعتمر ما يريد عند أحد من أهل الشام؛ فأخرجوه، حتى أتى مصر، فاعتمر فيهم، فقال لهم فيما يقول به لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب بأن عمداً لم يرجع، وقد قال عز وجل: وإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى

معاد ۽ . فمحمد أحق بالرجوع من عيسى ، فقيل عنه ، ووضع لهم الرجعة ، فتكلموا فيها . ثم قال لهم بعد ذلك : إنه كان ألف نبى ؛ • ولكل نبي وصى ، وكان على وصى محمد . ثم قال : محمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء ، ثم قال بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز وصية سول الله يَرْكِينَهُ ، ووثب على وصى رسول الله عَرْكِينَ ، وتناول أمر الأمة ، ثم قال لهم بعد ذلك إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصى رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فانهضوا في هذا الأمر فحركوه ، وابدءوا بالطعن على أمراثكم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم إلى هـذا الأمر ، فبث دعاته ؛ وكاتب من كان استخفى في الأمصار ، وكاتبوه ، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار كتباً يضعونها في عيوب ولاتهم ، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك . ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرؤه أولئك في أمصارهم ، وهؤلاء في أمصارهم ، حتى تناولوا بذلك المدينة ، وأوسعوا الأرض إذاعة ، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون ؛ فيقول أهل كل مصر إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء، إلا أهل المدينة . فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار ، فقالوا : إنا لني عافية مما فيه الناس.

انظر إلى أولئك المنافقين الذين يعينون في الأرض كيف يملأون الجو صياحاً، ويجأرون بالشكاوى الكاذبة، ونبئني كيف يكون حالم إذا وجدوا هناة لأمير، أو ذنباً سابقاً أو لاحقاً لوال، لا بد أن يذيعوه وينشروه ، ليملئوا نفوس الناس بأن أمر الأمة قد فسد وضاع ، وليوقظوا فيهم إحساساً بأن ظلماً واقع ، وعدلا ضائع ، ويشعروهم باليأس من النصفة إلا بتغيير ، وفي التغيير تأريث للعداوات وتذكية لنيران الأحقاد ، وفتح أبواب الشرعلى مصاريعها ، فتفشل الأمة ، وتذهب ريحها ، وذلك ما يبغون .

تضافرت الأسباب السابقة ، فأوجدت تلك الفتن التي ابتدأت بقتل ذلك

الخليفة الشهيد ، وانتهت بتقسيم الأمة الإسلامية إلى فرق وشيع وأحزاب تتجادل أحياناً باللسان ، وتتناحر أحياناً بالسيف .

فى ظل تلك الفتن نبتت الشيعة ، وإن كان لعلى أنصار فى الحقيقة ، قبل ذلك يرجع وجودهم إلى الخلاف الأول الذى نشأ ، بعد وفاة النبى يَلِيَّتِهِ ، ولكن لم يأخذوا شكل طائفة تجمعها آراء ومبادىء تتعلق بالإمامة ، إلا بعد أن أخذ عبد الله بن سبأ يدعر دعوته هذه ، وينشر ذلك الرأى الذى ارتآه طريقاً لغايته ، ولما قتل سيدنا على رضى الله عنه أخذت آراء الشيعة تتسع وتنقسم فرقاً مختلفة على ما سنبين إن شاء الله تعالى عند الكلام على الشيعة

وفى صدى هذه الفتن ، وآثارها التي استمرت طول مدة الخليفة الرابع على كرم الله وجهه ، وجدد الخوارج الذين خرجوا على على رضى الله عنه بعد التحكيم ، وأخدوا ينادون بتلك الكلمة التي كانوا يرددونها وهي «لاحكم إلا لله » وقد أخذوا يجادلون علياً ، وعلى يجادلهم ، حتى قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت ، ولم يسلموا قاتله ، وقالوا كلنا قتله ، فقاتلهم على رضى الله عنه حتى كاد يبيدهم .

### الجدال في الخلافة في هذا العصر :

كثر الجدال في الخلافة الإسلامية في ثلاثة أدوار في عصر الخلفاء الراشدين: فني الدور الأول كان يدور الجدل أولا حول استحقاق الأنصار و المهاجرين للخلافة، وكان الأنصار يحتجون بالنصرة والإبواء، والمهاجرون ولهاجرون أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن الكريم عليكم، ويحتجون بأنهم أقرباء ي مالية ، وقد انتهى ذلك الجدل بالإقرار للمهاجرين، وقد كانت روح بن تسود المتجادلين، والإخلاص كان يسيطر على الفريقين، ولذلك انتهى للاف وشيكا . وقد عقب ذلك خلاف آخر قوامه شعور على بأنه أحق للافة لقرابته القريبة، وهو يحتج بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم بعض في كتاب الله » . ويحتج بأن المهاجرين احتجوا بأن رسول الله علي ففازوا، وإن يكن الفلج لهم فالهاشميون أولى ، لأنهم الأقربون، والا

فالأنصار على حجتهم . وقد انتهى ذلك الجـــدل بمبايعة على رضى الله عنه لأبي بكر خليفة رسول الله عليلية ، لأنه لم برد لهذه الأمة شقاقاً ولانفاراً ، فاخلاص الصحابة هو في الحقيقة الذي حسم الداء .

أما الدور الثانى فقد كان فى تلك الفتن التى قامت فى آخر عصر الحليفة الثالث رضى الله عنه ، وقد كان بعضه بجرى سراً فى الأقاليم كالذى كان يجرى بين السبئية فيا بينهم ، وقوام هذا النوع الغرض ، وقصده الكيد ، فهو من نوع التآمر المفسد ، وكان بعضه يجرى علناً فى صورة شكوى من الظلم والظالمين ، وبعضه كان يجرى فى صورة نقد كما كان ينتقد بعض الصحابة رضى الله تعمل عنهم أعمال سيدنا عثمان . وبعضهم كان يصارحه بها . وبعضهم كان يتحدث فى المجالس ناقداً مستنكراً كما كان يفعل عمرو بن العاص وبعضهم كان يتحدث فى المجالس ناقداً مستنكراً كما كان يفعل عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنها وغيرهم .

وكان عَبَان رضى الله عنه إزاء نبال النقد التي كانت تصوب إليه من كل ناحية يدافع عن نفسه وعن ولاته ، ويرد على ما بهاجمه به خصومه .

وإنا ناقلون لك مجادلتين من الحجادلات لتعرف منهما شكلها ، وروحها والدوافع إليها :

إحداهما: أنه لما كثرت القالة في شأن عثمان رضى الله عنه وعماله ، اجتمع نفر من أصحاب رسول الله على أب فكلموا على بن أبي طالب فلاخل على عثمان ، وقال له : الناس ورائى ، وقد كلمونى فيك والله ما أدرى ما أقول ، وما أعرف شيئاً تجهله ، ولا أدلك على أمر لا تعرفه ، إنك لتعلم ما نعلم ، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ، ولا خلونا بشيء فنبلغكه ، وما خصصنا بأمر دونك ، وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله على أولل بعمل الحق منك ، ولا ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك ، ولا ابن الحطاب بأولى بشيء من الحير منك ، وإنك أقرب إلى رسول الله على ألى شيء ، ولقد نلت من صهر وسول الله على الله على الله ولا سبقاك إلى شيء ،

فالله الله في نفســك ، فإنك والله ما تبصر من عمى ، ولا تعلم من جهل ، وإن الطريق لواضح بين ، وإن أعلام الدين لقائمة ، تعلم يا عُيَّان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدى وهدى ، فأقام سنة معلومة ، وأمات بدعة متروكة ، فوالله إن كلا لبين ، وإن السنن لقائمة ، لها أعلام ، وإن شر الناس عنـد الله إمام جائر ضل ، وضل به ، فأمات سـنة معلومة ، وأحيا بدعة متروكة ، وإنى سمعت رسول الله ﷺ ، يقول : يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر ، وليس معه نصير ولا عاذرً ، فيلتى في جهنم ، فيدور فى جهنم كما تدور الرحى ، ثم يرتبطم فى غمسرة جهنم ؛ وإنى أحسذرك الله وأحذرك سطوته ونقمانه ، فإن عدابه شديد أليم ، وأحذرك أن نكون إمام هذه الأمة المقتول، فإنه يقال : يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة ، وتلبس أمورها علبها ، ويتركهم شيعاً ، فلايبصرون الحق ، لعلو الباطل ، يموجون فيها موجاً ، ويمرجون فيها مرجاً ، فقال عَمَّانَ : قد والله علمت ليقولن الذي قلت . أما والله لوكنت مكاني ما عنفتك ، ولا أسلمتك ، ولا عبت عليك ؛ ولا جئت منكراً إن وصلت رحمًا ، وسددت خلة ، وأديت ضائعًا ووليت شبيهًا بمن كان عمـر يولى ، أنشدك الله يا على ، هل تعلم أن المغيرة ابن شعبة ليس هناك : قال نعم ، قال فتعلم أن عمر ولاه ، قال نعم ، قال فلم تلومني ، إن وليت ابن عامر فى رحمه وقرابته : قال على: سأخبرك إن عمر بن الحطاب كان كل من ولى ، فإنما يطأ على صاحه ، إن بلغه عنه حرف جلبه ، ثم بلغ به أقصى الغاية ، وأنت لا تفعل ، ضعفت ، ورفقت على أقاربك ، قال عمان : هم أقاربك أيضاً ، فقال على : لعمرى إن رحمهم منى لقريبة ، ولكن الفَصْل فى غيرهم . قال عُمَّان : هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها ؟ فقد وليته ، فقال على : أنشدك هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمسر من يرفأ غلام عمر منه . قال نعم : قال: فإن معاوية يقتطع الأمور دونك ، وأنْت لا تعلمها ، فيقول للناس: هذا أمر عُبَّانَ ، فيبلغك ولا تغير على معاوية ، ثم خرج على من عنده (١) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى جزء خامس صفحة ۹۷ .

ويستنبط القارىء لهذه المجادلة :

١ ــ ألم سيَّدَنا عَبَّان لتشنيع الناس عليه واستنكار الصحابة له .

۲ ــ وأنه لا يرى تولية الأقارب إلا يرا برحمه ، مادام لم يقرهم على ظلم ته
 ٣ ــ و إنه يختار ولاة لا يقلون عن عمر ، فير د عليه على بأن المأخوذ عليه ضعفه ورفقه بهم ، واستبدادهم بالأمر دونه ، وبأن الفارق بينه وبين عمــر

فالجدل يحوم حول العمال وشئونهم والحكم عليهم ، وهذه صورة لما كان يجرى بين الناس عامة ، والصحابة خاصة ، وتلمح فى ثنايا الألفاظ شيئاً من تجافى النفسين ، وإن كان كلاهما يربد هداية لاغواية فيها ، وحقاً قائماً لاظلم يجانبه ، فالصورة التي تعطيها لنا هذه المجادلة :

أن عمر كان شديداً على ولاته بهابونه ويحافونه فلايقطعون الأمور دونه .

١ ـــ التجافى بين المتجادلين .

٢ – اختلاف وجهة النظر ؛ وإخلاص كل منهما فيما يرى .

ثانيتهما : أنه لما جاء وفد الكوفيين والبصريين معترضين على عنان جمعهم فى المسجد ، وقد أحاط بهم أصحاب رسول الله براي ، فقال : بعد كلام ، إن هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منها مثل الذى علم ، إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرونها ، ليوجبوها على عند من لا يعلم ، وقالوا : أتم الصلاة فى السفر وكانت لا تتم . ألا وإنى قدمت بلداً فيه أهلى ، فأتممت ، أكذلك ؟ قالوا: اللهم نعم . وقالوا: حميت حمى قبلى ، والله ما حموا شيئاً لأحد ، ما حموا إلا ما غلب عليه أهل المدينة ، ثم لم يمنعوا من رعيه أحداً واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها ، لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع ؛ ثم مامنعوا ولا نحوا منها أحد ؛ ومانى من بعير غير راحلتين ، ومانى ثاغية ولا راغية ، وإنى قد وليت ، وإنى أكثر العرب بعيراً وشاة ، فمالى اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجى ، أكذلك ؟ قالوا: اللهم نعم .

-وقالوا كان القرآن الكريم كتباً فتركثها إلا واحدة . ألا وإن القرآن واحد ، جاء من عند واحد ، وإنما أنا في ذلك تابع ، أكذلك ؟ قالوا نعم . وقالوا ، إني رددت الحكم ، وقد سيره رسول الله عليه ، من مكة المكرمة إلى الطائف ثم رده رسول الله عليه ، فرسول الله عليه سيره ، ورسول الله عليه و ده ، أكذلك ؟ قالوا اللهم نعم . وقالوا استعمات الأحداث ، ولم أستعمل إلا مجتمعاً محتملًا ، وهؤلاء أهل عملهم ، فسلوهم عنه ، وهؤلاء أهل بلدهم . ولقد ولى من قبلى أحدث منهم ، وقيل فى ذلك لرسول الله مِرَاليَّةِ أَشْد مما قبل لى فى استعاله أسامة ، أكللك ؟ قالوا. اللهم نعم . قال : يعيبون للناس ما لا يفسرون.وقالوا أنى أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه وإنما نفلته الحمس ما أفاء الله عليه من الحمس ، فكان مائة ألف ، وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك ، فرددته عليهم ، وليس ذَاكُ لهم ، أكذلك ؟ قالوا نعم . وقالوا إنى أحب أهل بيتي وأعطيهم ، فأما حبى فإنه لم يمل معهم على جور ، بل أحمل الحقوق عايهم وأما إعطاؤهم فإنى أعطيهم من مالى ، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسى ، ولا لأحد من الناس ، ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، وأنا يومثذ حريص شحيح .، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي ، وفتي عمرى ، . وودعت الذي لى في أهلى ، قال الملحدون ما قالوا . وإنى والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا ، فيجوز ذلك لمن قاله ، وقد رددته عليهم وما قدم على الأخماس ، ولا يحل لى منهم شيء ، فولى المسلمون وضعها في أهلها دونى . . وما آكل إلا من مالى .

وترى من ذلك الدفاع المحكم الذى دافع به سيدنا عثمان رضى الله عنه وساجل الصحابة فيه وذاكرهم إياه صورة لما كان يجرى من النقد المر العنيف له رضى الله عنه ، وما كان يشيعه السبئيور من قالة السوء . وما يعملون على ترويجه من باطل مزيف ، فقد أجملل رضى الله عنه ذكر الاعتراضات التى كانوا يعترضون بها عليه ، وبين وجه الحق فيا يفعل ، وأنه

كان على بينة من أمره ، وعلى حجة من دينه ، ولكنهم مغرضون لايريدون وشاداً ، ولا يبغون سداداً . فجادلته لهم مجادلة رجل مخلص مع آخر يتربص به الدوائر ، ويتسقط هفواته لينفذ أغراضاً ويلتى فى نفوس عنه إعراضاً ، ومن كان شأنه كذلك لا تقدمه الحجة ، ولا بهديه الدليل . ومن يضلل الله فلا هادى له .

أما الدور الثالث فقد كان بعد أن بويع على رضي الله عنه بالحلافة ، فقد تقدمت طاثفة من كبار الصحابة تناقش علياً الحساب ، وتدعوه إلى القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه ؛ وقد حاول على رضي الله عنه أن يعرف القاتل من بينهم ، فما استطاع إليـه سبيلا ، وانتظر أن يجيء أو لياء الدم يرفعون الأمر إليه ، ويطلبون القود ، ويمعاونتهم يستطيح العثور على القائل ، ولكن بدل أن يأتى أولئك الأولياء بما هو الشرع ، أخذوا يتهمون عليًّا بالممالأة في قتله ، وحماية القاتلين ، وصار الأمر هرجاً ، وتقدم جمع من المسلمين على رأسهمالسيدة عائشة رضى الله عنها ، وطلحة والزبير ، وحاربو ا علياً في واقعة الجمل المشهورة ، وقد تخلل ذلك مجادلات كثيرة: في ذلك الموضوع . منها ما جاء في العقد الفريد عن أبي حرب عن أبي الأسود عن أبيه ، قال خرجت مع عمران بن حصين وعبَّان بن حنيف إلىالسيدة عائشة ، فقلنا:أخبرينا عن مسيرك هذا ، عهد عهده إليك رسول الله عرائي ، أم رأى رأيتيه . قالت:بل رأى رأيته حين قتل عثمان بن عفان ، إنا نقمنا عليه ضربه بالسوط ، وموقع المسحاة المحماة ، وإمرة سعيد والوليد . وعمدوتم عليه فاستحللتم منه الثَّلاث : حرمة البله ، وحرمة الخلافة ، وحرمة الشهر الحرام؛ أمرك إن مصصتموه كما يماص الإناء ، فغضبنا لكم من سـوط عثمان ، ولا نغضب لعثمان من سيفكم !!! قلنا:ما أنت وسيفنا وسوط عَمَانَ ، وأنت حبيس عَلِيِّتُهُ ؛ أمرك أن تقرى فى بينك ، فجئت تضربين الناس بعضهم ببعض . قالت:وهل أحد يقاتلني أو يقول غير هذا ؟ قلنا : نعمر قالت ومن بنمعل ذلك ، هل سبلغ عني يا عمران ؟ قال : لست مبلغاً عنك. حرفاً واحداً . قلت لكنى مبلغ عنك ، فهات ما شئت . قالت : اللهم اقتل مذيماً قصصاً بعثمان وارم الأشتر بسهم من سهامك لايشوى ، وأدرك عماراً بحرته على عثمان .

وبعد واقعة الجمل ، ظهر طمع معاوية فى الخلافة وإن كان قد ستره أولا بطلب قتلة عثمان . وكان جدل كثير بين المسلمين أيهما أحق بالخلافة ، وكانت المراسلة دائمة بين معاوية وعلى يطحورة واضحة لهذا الجدل ، وإنا نثبت لك هنا كتاباً لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه يتبين لك منه كيف كان حدل الرجلين ، وكيف كان يحتج كل لحقه ، وها هو ذا :

أما بعد فقد أتانا كتابك تذكر فيه اصطفاء الله محمداً مُثَلِّقَةٍ وآله لدينه ، وتأييده إياه بمن أيده من أصابه ، فلقد خبأ لنا الدهر منك عجباً ، إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا ، ونعمته علينسا في نبينا ، فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر ، أو داعي مسدده إلى النضال . وزعمت أن أفضل الناس ف الإسلام فلان وفلان أمراً إن تم اعتزلك كله . وإن نقص لم يلحقك ثلمته . ما أنت والفاضل والمفضول ، والسائس والمسوس ، وما للطلقاء وأبناء الطلقاء ، والتمييز بين المهاجرين الأولين ، وترتيب درجاتهم ، وتعريف طبقاتهم .هيهات لقد حن قدح ليس منها ، وطفق يحكم فيها من عليه ، ألا تربع إلى الإنسان على ظلعك وترضى بقصور ذرعك ، وتتأخر حيث أخرك القدركفما عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر . وإنك لذهاب فى التيه ، رواغ عن القصد ؛ ألا ترى غير مخبر ، ولكن بنعمة الله أحدث أن قُوماً استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين ولكل فضل ، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء ، وخصه رسول الله مالية ، بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه ، أو لا ترى أن قوماً قطعت أيديهم في سبيل الله ؛ ولكل فضل ، حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيل الطيار في الجنة وذو الجناحين ، ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرَّء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين ، ولا تمجها آذان السامعين ٌ فدع منك من

مالت به الرمية ، فإنا صنائع ربنا ، والناس بعد صنائع لنا ، لم يمنعنا قديم عزنا ، ولا عادى طولنا على قومك إن خلطناكم بأنفسسنا ، فنكحنا ، وأنكحنا فعل الأكفاء ، ولستم هناك ، وأنى يكون ذلك كذلك ، ومنا النبي عليه ، ومنكم المكذب ، ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف ، ومنا سيد شباب أهل الجنة ، ومنكم صبية النار ، ومنا خير نساء العالمين ، ومنكم حالة الحطب ، في كثير مما لنا . وعليكم . فإسلامنا قد سمع ، وجاهليتنا لا تدفع ، وكتاب الله يجمع ما شذ عنا ، وهو قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ألقه عنا ، وقوله تعالى : « إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين » . فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة . ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة بوسول الله عليه ، فالحق لنا دونكم ، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم .

و زجمت أنى لكل الحلفاء حسدت ، وعلى كلهم بغيت ، فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك فيكون عذرها إليك ، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها . وقلت إنى كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ، ولعمر الله أردت أن تذم فمدحت ، وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضة فى أن يكون مظلوماً ، ما لم يكن شاكا فى دينه ، ولا مرتاباً بيقينه ، وهده حجتى إلى غيرك قصدها ، ولكنى أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها .

ثم ذكرت ماكان من أمرى وأمر عثمان فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه ، فأينا كان أعدى عليه ، وأهدى إلى مقاتله ، أمن بذل نصرته فاستقعده واستكفه ؟ أم من استنصره فتراخى عنه ، وبث المنون إليه ، حتى أتى قدره عليه ؟ كلا والله : « لقد علم الله المعوقين منكم والقائلين الإخوانهم هلم إلينا ؛ ولا يأتون البأس إلا قليلا » :

وما كنت لأعتلر من أنى أنقم عليه أحداثاً ، فإن كان الذنب إليه

إرشادى وهدايتي له فرب ملوم لا ذنب له ، وقد يستفيد الظنة المتنصح : « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيتي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ، .

وذكرت أنه ليس لى ولأصحابي إلا السيف ، فلقد أضحكت بعد استعبار، متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين ، وبالسيف محوفين ، لبت قليلا يلحق الهيجا جمل، فسيطلبك من تطلب ، ويقرب منك ما تستبعد ، وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، شديد زحامهم ، ساطع قتامهم ، متسربلين سربال الموت ، أحب اللقاء إليهم لقاء رجم ، قد صحبتهم ذربة بدربة ، وسيوف هاشمية قد عرفت مواقع نصالها و أخيك و خالك و جذك ، وأهلك ( وما هي من الظالمين ببعيد ) .

ونرى من ذلك الكتاب كيف الحدة مسيطرة على الفريقين المتناظرين وكل مجادلة بينهما بتبادل كتب كانت توسيع الهوة ، وتمزق الحرق ، ولا ترقق الفتق ، وإذا التقوا إلى فكرة جامعة في مراسلة تنافرا بعدها ، واشتد النفار ، وأحد الفريقين يحتج بالسابقة في الإسلام ، والقرابة القريبة كما ترى ، والآخر وهو معاوية لا يفضل نفسه على على ، ولكن يلطخه بدم عنان رضى الله عنه ، ويثير شبهات حوله وحول أعماله مع الحلفاء السابقين ، ولكل أقوام يصدقون دعوته ، ويصدرون عن رأيه ، وينهضون بحجته، وقدلبس الحق، وغشى بستائر من بطلان ، ولوكانت الحجة وحدهاتشق حجب الظلمات لكان ما أدلى به على رضى الله عنه كافياً لإزالة الشهات ، ورد الحق إلى نصابه ، ولكن الحجة لا تكنى إلا إذا كانت النفوس على فطرتها ، ولم تعبث ما مطامع وأغراض ، وسبحان من تنزد عن الخطأ والغرض واختص بالعلم وهو الواحد القهار .

وقد استمر الجدل بينهما فى شأن الحلافة حتى كان التحكيم ، فلما كان انشقت الوحدة فى جنود على رضى الله عنه ، وأصبح بأسهم بينهم شديداً ، وانتقلت المناظرة إلى جواز التحكيم ، ثم أخذت المجادلة دوراً آخر فى شأن مرتكب الكبيرة ، وصار الخوارج الذين لم يجوزوا التحكيم بعد أن نادوا به ينتقلون من فكرة مبتدعة إلى أخرى ، لا يقيدون أنفسهم بفكرة أو نظر على ما سنبيز أبرهم عند الكلام عليهم إن شاء الله تعالى ه

## الجدل في أصول الدين في عصر الخلفاء الراشدين:

كان المسلمون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يشتقون عقيدتهم من المقرآن الكريم ، ويعرفون ما يئيق بذاته تعالى ، وما ينزه عنه جل وعلا من آياته تعالت كلماته ، ولذا لم يكن بينهم جدل في شأن من شئون العقائد ، بهذا جاءت الأخبار ، وتواردت الآثار . قال المقريزى فى خططه : اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمداً عَرَكِيُّ ، رسولا إلى الناس جميعاً ، وصفه لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصفبه نفسه الكريمة . . فى كتابه العزيز المذى نزل به على قلبه عَلَيْتُ ، الروح الأمين ، وبما أوحى إليه ربه تعالى ، فلم يسأله ﷺ ، أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك ، كما كانوا يسألونه عَلَيْتُهِ ، عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه وتعالى أمر ونهمي ، وكما سألوه مَانِيَّةٍ ، عن أحوال القيامة والجنة والنار ؛ إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه عَلَيْنَهُ ؛ في أحكام الحلال والحرام ، وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ، ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاحمها ، ومسانيدها وجوامعها . ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوى الشريف ، ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرو قط من طريق صحيح ولاسقيم عن أحد الصحابة رضي الله عنهم مع اختلاف طبقاتهم ، وكثرة عددهم ، أنه سأل رسول الله مُلِّنَةِ ، عن معنى شيء مما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه ﷺ ، بل كلهم فهموا معنى ذلك ، وسكتوا عن الكلام في الصفات ، نعم ولا فرَّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل 

والسمع والبصر ، والكلام والجلال والإكرام ، والجود والإنعام · والعز والعظمة ، وساقوا الكلام سوقاً واحداً .

والحقيقة أن بلك الأحوال التي ذكرها كانت خاصة بالا منين الصادق الإيمان الذين أسلموا وجوههم لله تعالى ، أما غيرهم فقد كان مهم أسئلة كثيرة الغرض منها تعجيز الذي على الله على الله حالهم بقوله تعالى : « فأما الذين في قلوبهم زينغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ؛ وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كال من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولو الألباب » .

ويظهر أن المسألة التي كانت أحياناً تثير بعض مناقشات في عصر النبي بيالية ، مسألة القدر ، وهي المسألة التي شغلت أذهان أصحاب الديانات القديمة وسرت إلى المشركين ، حتى كانوا أحياناً محتجون بها ، وقد حكى الله سبحانه وتعالى عنهم بعض ذلك ، فقال تعالى حاكياً عنهم : « لو شاء الله ما عبدنامن دونه من شيء ، وحكى قول طائفة أخرى ، فقال سبحانه : « أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » : وقال تعالى مبيناً حال المشركين : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم ، حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم ، فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون » .

ويقول الألوسي في تفسير هذه الآية : لم يريدوا بهذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح إذ لم يعتقدوا قبح الله أفعالم ، وهي أفعى لهم ، بل هم كما نطقت به الآيات يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، وأنهم يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلني ، وأن التحريم إنما كان من الله عز وجل فما مرادهم بنلك إلا الاحتجاج على أن ماارتكبوه حق ومشروع ومرضى عند الله ، بناء على أن المشيئة والإرادة تساوق الأمر وتستلزم الرضا كما زعمت المعتزلة فيكون حاصل كلامهم إن ما فرتكبه من الشرك والتحريم وغيرهما ، تعلقت به مشيئته وإرادته ، فهو مشروع ومرضى عنده .

وترى من ذلك أن أولئك المشركين ، إنما يشرون مسألة القسدر ، ويحتجون بها على النبي مِرَاقِيَةٍ .

وقد كان يظهر في عصر النبي غَلِيْتِهِ مثارات أخرى غير القدر ، يشرها أرباب الشكوك من المنافقين ، ومن تأثروا بتعاليم قديمة . قال الشهرستاني ؛ واعتبر حال طائفة جادلوا في ذات الله ، تفكراً في جلاله ، وتصرفاً في أفعاله ، حتى منعهم وخوفهم بقوله تعالى : « وبرسل الصواعق فيصيبها من يشاء ، وهم يجادلون في الله ، وهو شديد المحال ، فهذا ما كان في زمانه عليه الصلاة والسلام ، وهو على شوكته ، وقوته وصحة بدنه ، والمنافقون يخادعون فيظهرون الإسلام ، ويبطنون النفاق ، وإنما يظهر نفاقهم في كل يخادعون فيظهرون الإسلام ، ويبطنون النفاق ، وإنما يظهر نفاقهم في كل وقت بالاعتراض على حركاته وسكناته ، فصارت الاعتراضات كالبذور ، وظهرت منها الشهات كالزرع .

غير أن أقوى المسائل ظهوراً فى زمن النبى يَرَائِنَةِ القدر ، وقد نهى النبى عَرَائِنَةِ القدر ، وقد نهى النبى ورقيق عن الحوض فيه ، والإمساك عن ذكره مع وجوب الإيمان به ، فقد ورد فى حديث سؤال جبريل للنبى ورقيق أن جبريل عليه السلام قال فأخبر فى عن الإيمان قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره وشره » :

والإيمان بالقدر نوع من الإذعان لله ، والإقرار بإحاطة عامه بكل شيء وتقديره في الأزل كل ما هوكائن على مقتضى الحكمة ، ولذا حث النبي على الخوض ، فلأن الخوض مضلة الأفهام ، ومزلة الأقدام ، وحيرة العقول في مضطرب فسيح من المذاهب

والآراء ، وذلك يدفع إلى الفرقة والانقسام ، فى غير نفع وجداء ، ولأن إثارة الجدل إثارته فى أمر ، ليس فى سلطان المجادل الإقناع فيسه ، وليس بيد أحد من الدلائل العقلية ما يحسم الحلاف ويحمى الألفة من أن تتوزعها عوامل الانقسام ؛ لهما وذاك نهى النبى مالية ، عن الحوض فى القدر ، وأمر المسلمين بالإمساك ؛ ويكنى النقل دليلا ما دام قد ثبت صدقه من غير ربب ونسبته إلى الله سبحانه من غير امتراء .

ولما انتقل النبي مَلِيَّتِيم ، واختلط المسلمون بغـــيرهم من الأمم وأصحاب الديانات القديمة كالنصارى واليهود ، وفيهم من يثبت القدر ومن ينفيه ، ابتدأت المناقشة في المقدر تأخذ شكلا لا يلتم مع ما أرشد إليه النبي مَلِيَّةٍ .

يروى أن عمر أتى بسارق فقال : لم سرقت ؟ فقال : قضى الله على ، فأمر به فقطعت بده وضرب أسواطاً ، فقيل له فى ذلك ، فقال : القطع للسرقة ، والجلد لما كذب على الله ؟

فترى من هذا أن ذلك الرجل زعم أن القدر قد يبرر الجريمة ، لأنها مكتوبة ، ولذلك ساته عذراً . وقد زعم بعض الناس أن الاعتقاد بالقدر يوجب عدم الحدر ، فقيل لعمر رضى الله عنه عندما امتنع عن دخول مدينة بها طاعون : أفراراً من قدر الله ؟ قال عمر : نفر من قدر الله إلى قدر الله . فكأن عمر رضى الله عنه يبين له أن قدر الله محيط بالإنسان في كل الأحوال ، وأنه لا يمنع الأخذ بالأسباب ، وأن ذات الأسباب مقدورة فيجب علينا الأخد بها ، والسمير في طريقها إقامة للتكاليف وتحملا لنبعات الأشياء .

وقد زعم بعض الذين اشتركوا فى قتل سيدنا همّان رضى الله عنه أنهم ما قتلوه إنما قتله الله ، بل حين حصبوه قال بهضهم له الله هو الذى يرميك. فقال عمّان رضى الله عنه : كذبتم ، لو رمائى الله ما أخطأنى . وما كانت كل هذه الظنون ، وتلك الشهات إلا بعض ما زرعه الهود والنصارى والمجوس فى نفوس المسلمين . ومسألة القدر كانت من المسائل التى ثارت حولها عجاجة

البحث، واضطربت فيها العقول، وفي النفس شهوة الاطلاع على كل مجهول، وتعرف كل مبهم، فكان بعض الناس يجد في المناقشة في القدر إرضاء لنهمة العقل، وإشباعاً لحاجته، فخاضوا في حديثه، وبعض الذين ليس للدين في نفوسهم حريجة، قد وجدوا في حديث القسدر اعتذاراً عن مقابحهم، وتبريراً لمفاسدهم، فهم ساروا فيا يشبه الإباحية وإسغاط التكليف كما فعل بعض المجوس، وهؤلاء كانوا ممن دخلوا في الإسلام حديثاً، وليسوا ممن استقرت في نفوسهم عقيدته.

وقد كان حديث القدر يشتد ، والمناقشة تحتد ، كلما اتسع نطاق الفتن ، وأحد ، جاء في نهج البلاغة وشرحه لابن أبي الحديد : قام شيخ إلى على عليه السلام فقال : أخبرنا عن مســرنا إلى الشام ، أكان بقضاء الله وقدره . فقال : والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، ما وطئنا موطئاً ، ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله وقدره . فقال الشيخ : فعند الله أحتسب عناى ، ما أرى لى من الأجر شيئاً ، فقال : مه أيها الشيخ ، لقد عظم الله أجركم فی مسیرکم ، وأنتم سائرون ، وفی منصرفکم وأنتم منصرفون ، ولم تکونوا فى شيء من حالاتكم مكر هين ، ولا مضطرين . فقال الشيخ : وكيف والقضاء والقدر ساقانا . فقال : ويحك لعلك ظننت قضاء لازماً ، وقدراً حتما ، لوكان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ، والوعد والوعيد ، والأمر والنهى ، ولم تأت لائمة من الله لمذنب ، ولا محمدة لمحسن ، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيىء، ولا المسيىء أولى بالذم من المحسن ، تلك مقالة عباد الأوثان ، وجنود الشيطان ، وشهود الزور ، أهل العمى عن تحذيراً ، وكلف تيسيراً ، ولم يعص مغلوباً ، ولم يطع كارهاً ؛ ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثاً ، ولم يخلق السموات وما بينهما باطلا: « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ، فقال الشيخ فما القضاء والقــدر اللذان ما سرنا إلا بهما ؟ فقال: هو الأمر من الله والحسكم ، ثم تلا قوله

سبحانه وتعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) فنهض الشيخ مسروراً ، و هو يقول :

أنت الإمام الذى نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا ماكان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه إحساناً

وقد استمر الكلام فى القدر يكثر وينمى ، ويزيد وينتشر ، حتى نشأت ُ الفرق الإسلامية كما سنبين فى العصر الأموى .

هذا هو القدر والجدل فيه في عصر النبي عليه وعصر الخلفاء الراشدين .

وقد جد فى عصر على رضى الله عنه الجــدل فى مسألة أخرى تتعلق بأصول الدين ، وهى مسألة مرتكب الكبيرة ، فإن البحث فى هذه المسألة أثاره الحوارج بعد التحكيم ، إذ حكموا بكفر من قال بالتحكيم ، وكفروا علياً ومن معه لتحكيمهم . وقد جر هــذا إلى المناقشة فى شأن مرتكب الكبيرة ، وأخذ الجدل فيها ينمو ويزيد ، حتى اختلفت العلماء فيها اختلافا طويلا ، وكانت من عوامل افتراق المسلمين ، بل يعدها بعض العلماء زأس مسائل المعتزلة التى عنوا بها ، حتى نحاتهم اسمهم ، كما سنبين فى نشأة المعتزلة فى العصر الأموى إن شاء الله تعالى .

وهناك مسائل أخرى تتعلق بأصول الاعتقاد أثارها السبئية . وأخدوا يبثونها في عهد على كرم الله وجهه ، بل في آخر عهد عبان رضى الله عنه . وهي مسألة الرجعة . وخلاصتها : اعتقاد أن النبي الله سيرجع ، ونشروا بين بعض المسلمين عقيدة تناسخ الأرواح ، وغالوا حتى ادءوا حاول الإله ، وقد كان من زعمهم السياسي الذي خلطوه بعقيدة دينية أن علياً كان نبياً ، ولم حبريل أخطأ وجاء إلى محمد علي أله ، ثم غالوا أكثر من ذلك ، فادعوا أن علياً إله ، وقد قتل على ممن قال هذا القول عدداً كبيراً ، ولما قتل على زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن علياً وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة على ، وأن علياً صعد إلى السهاء كما صعد إليها عيسى ابن مريم ؛ وزعم بعض السبئية أن علياً في السحاب وأن الرعد صوته ، وكان عبد الله بن

سبأ يقول: لوجئتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته ، لا يموت حتى. ينزل من السماء ويملك الدنيا بحدافيرها ؛ وغير ذلك من السماء ويملك الدنيا بحدافيرها ؛ وغير ذلك من السماء ويملك الدنيا

سقنا هذا كله لتعرف كيف عشت الأوهام والخرافات في الرءوس ، وكيف وجدت مع وضوح بطلانها وظهور فسادها ، وبعدها عن كل معقول أقواماً يبشرون بها ويتقبلونها بقبول حسن ، وهذه أمور تدل على أن هؤلاء قوم قريبو عهد بعقائد فاسدة بينها وبين ذلك النوع من الأوهام ملاءمة ومجانسة ، أو قوم ينشرون بين الدهماء أمثال تلك المفاسد ليفسدوا عليهم دينهم ويمزقوا جمعهم ؛ ويجعلوا أمورهم إلى خبال ، وقوتهم إلى اضمحلال ، وملكهم إلى زوال ، وسترى أن الغرس قد آتى أكله بعد حين الذاهب في العصر الأموى على نحو من التنازع لم يعد في أم فتية تحمل معها ذخيرة من إيمان وتتى ، ورسالة خالدة إلى الكون الإنساني ، ولولا رحمة من ربك ، لقضى على الأمة من يوم أن ظهرت قوتها ، ولكن الله أراد لها الوجود ، حتى تتم رسالتها ، فكان ما أراد وهو العزيز الحكيم .

## الجدل في الفروع :

كان الناس فى زمن النبى يَرْقِينَ ، إذا النبس عليه حكم أمر من الأمور سألوا النبى يَرْلِينَ ، فيجيهم عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله به . وكثيراً ما كان ينزل فى موضوع السؤال قرآن كريم ، فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وحدثت أحداث ، وجدت فى شئون الاجتماع شئون ، وحرضت أمور ، وتعقدت الأحوال الاجتماعية كانوا يرجعون فى تعرف أحكامها إلى كتاب الله سبحانه ، فإن لم يجدوا فيه نصاً يستنبطون منه ما يريدون انجهوا إلى المأثور عن رسول الله من في أن أو فعل أو تقرير ، فإن لم يجدوا في ذلك أثراً ، اجتهدوا أراءهم .

وقد عرف الرأى ابن القيم فقال : خصوه بماييراه القلب بعــــد فــِكر . وتأمل ، وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات <sup>(١)</sup> . فإذا

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ، الجزء الأول ، صفحة ه. .

استقرر أبهم على أمرمَن الأمورنفذوه . وكان طبيعياً أن يختلفوا عند بحث الأمور على النحو السابق ، فإن الأنظار تختلف ، ووجوه الصواب والباطل تتشابه ؟

مما يروى في ذلك أن جدة جاءت إلى سيدنا أبي بكر رضهي الله عنه تسأله ميرانها في تركة وزعها . فقال ما لك في كتاب الله من شيء وماعلمنا لك في سنة رسول الله على شيئاً ، فارجعي ، حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله على أعطاها السدس ، فقال معك غيرك ، فقام محمد بن مسلمة ، فقال مثل ذلك ، فأنفذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب وضي الله عنه تسأله ميرانها ، فقال ما لك في كتاب الله من شيء ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتها فيه فهو بينكما ، وأيكما ، خلت به فهو لها .

وكانت اختلافات الصحابة رضي الله عنهم منشؤها واحد مما يأتى :

١ – اختلافهم في فهم القرآن الكريم :

(أ) لاحتمال اللفظ أكثر من معنيين كاختلافهم فى المراد من القرء فى قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» . فقد فهم ابن مستود وعمر رضى الله عنهما ، أن القرء الحيضة ، وفهم زيد بن ثابت أنه الطهر .

(ب) أو لتعارض ظواهرالنصوص كاختلافهم فى عدة الوفاة للحامل ، فقد قال على رضى الله عنه تعتد بأبعد الأجلين عملا بآية البقرة وآية الطلاق : وقال عمرو بن مسعود تعتد بوضع الحمل عملا بآية الطلاق (١) .

٢ – اختلافهم بسيب معرفة بعضهم لحديث لم يروه الآخرون .

۳ اختلافهم بسبب الرأى، فإنه باب واسع، ولكل إنسان نظره،
 و اتجاه فكره، وقد يرى ما لا يرى الآخرون، ويظهر أن أكثر الخلاف

 <sup>(</sup>١) قال تمالى في سورة البقرة : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربضن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا». وقال تمالى في سورة الطلاق : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن ». فالنص الأول يشمل الحوامل ، والثاني يشمل عده الوفاة .

كان ذلك منشأه ؛ وقد أثر كثير من المسائل كانت تختلف فيها أنظارهم ، . ومن ذلك اختلافهم فى توزيع التركة عند اجتاع الجد مع الإخوة ، فقد كان . من رأى أبى بكر أن الجد أولى بالتعصيب من الأخ ، وأما عمر فقد توقف . حتى سأل الصحابة ، فقال زيد بن ثابت : يا أمير المؤمنين شجرة نبتت . فانشعب من الغصن غصنان ، فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثانى . فكان يجعله أخاً حتى يصير ثالث ثلاثة ، وكان على . يعلم أخاً حتى يصير شالث ثلاثة ، وكان على . يعلم أخاً حتى يصير شالث ثلاثة ، وكان على . يعلم أخاً حتى يصير سادس سنة (١) .

وقد كان جدال الصحابة فى الفروع رائده الاخلاص وطلب الحقيقة ، ولذا لم يكن بينهم تناحر فيها ولا تنازع ولا تعصب ، بل طلب للحق أياً كان و ، بحث عن الصواب من أية ناحية أخذ ، ومن أية جهة استبان ، قطهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومدارهم إصلاح الأمة ، فكانوا حقاً آخذين بقوله تعالى : و فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلك خسير وأحسن تأويلا ، بل إن ذلك الاختلاف كان فيه شحد للأذهان ، واستخراج للأحكام من القرآن الكريم ، واستنباط قانون شرعى من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة .

وقد روى الشاطبي في كتاب الاعتصام أن ذلك النوع من الاختلاف رحمة فقال : روى عن القاسم بن محمد قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله على العمل ، لا يعمل العامل بعلم رجل منهم ، إلا لأنه رأى أنه في سعة . وعن ضمرة بن رجاء قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم ابن محمد فجعلا يتذاكران الحديث . قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم . وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى تبين فيه . فقال له عمر : لا تفعل ، فما يسرني باختلافهم حمر النعم . وروى ابن وهب عن القاسم أيضاً قال الفد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز . ما أحب أن أصحاب محمد القاسم أيضاً قال الفد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز . ما أحب أن أصحاب محمد القاسم أيضاً قال الفلا في ضيق ،

<sup>(</sup>١) ملخص من أعلام الموقعين لابن القيم ، اللجزء الأول ، صفحة ١٨٤ .

وإنهم أئمة يقتدى بهم ، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة ، ومعنى .

هـذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه ، لأنهم لو لم
يفتحوه لـكان الحجهدون فى ضيق ، لأن مجال الاجتهاد ، ومجالات الظنون
لا تنفق عادة ، فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم
مكلفين باتباع خلافهم ، وهو نوع من تكليف ما لا يطاق ، وذلك من
أعظم الفيق .

فِوسِع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم ، فكان فتح باب للأمة الله على الرحمة أ هـ (١) :

من هذا نرى أن الباحثين لا يرون فى الخلاف فى الفروع إلا ثمرات ناضجة لما ابتعثه القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة فى نفوس الناس من البحث العقلى وتدبير شئونهم بالشورى ومبادلة الرأى ، مستضيئين بسنة النبى يَرَاتِيْكُم ، ومستظلين بأحكام القرآن السكريم ، التفصيلية والإجمالية لا يعدونها ولا يتجاوزون هدايتها . وقد دفعهم إلى البحث الديني الحركثرة الحوادث. وتشعب الشئون الاجتماعية ومحاولتهم تعرف أحكامها من الدين الإسلامي ، وكان فى ذلك كل الخير والهداية ، وسنوا لمن بعدهم بعملهم سنناً قويمة وطريقاً مستقيماً .

<sup>(</sup>١) الاعتصام ، جرم ، ص ١١ .

# البحسال في العصرالا موى

#### تمهيسد:

لم تنته الفتن بمقتل الحليفة الرابع الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه ، بل كان قتله ابتداءفتنة أشد خطراً، وأقوى في حياة المسلمين أثراً، إذ ابتدأت الحلافة تصير ملكاً عضوضاً ، وقد كانت من قبل تقوم على الشورى ، واختيار أمثل المسلمين ، وأقواهم في دين الله ، وأشدهم في ذات الله . وكما أن التاريخ لم يرو لنا أن ملكاً أعطى شــعبه حقه اختياراً ، كذلك لم يرو التاريخ أن شعباً ذاق حلاوة الشورى، يسلمها من غير اضطرار، بل من غير أن تقوم زعازع من الفتن ، وثورات تأكل الأخضر واليابس ، وإذاكان ذلك الشعب لم يتعود الخضوع للسلطان من غير وازع من دين ، فالحال أشد ، الإسلامية ، فإن العرب لم يتعودوا الخضوع للسلطان ، إلا بعد أن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان ، ولم يخضعوا إلا لقـوم فنوا في الله ، واحتسبوا أنفسهم لحماية دينه ، وحفظ الحق ، والدفاع عن حياضه ، فلما تقدم الأمويون لتسم عرش هذه الأمة من غير اختيارها ولم تكن لهم سابقة في. الإسلام لتسنم حكمهم ، ولا قرابة قريبة من النبي مُثَلِّقَةٍ تشفع لهم ، ولما كان ذلك كذلك لم يسلم الناس لهم الأمر طوعاً ، ولم يعطوهم الرياسة اختياراً بل قاوموهم وناضلوهم ، وتألبوا عليهم من كل ناحية .

وزاد الأمور تعقيداً ، والبلية حدة ، أن الأنصار الذين آووا رسول الله علي ونصروه ، رأوا فى قيام ملك الأمويين ، وهم خصومهم فى الحروب الإسلامية ، إعادة لسلطان الجاهلية على الإسلام ، ثم إن الأمويين المحروب الإسلامية ، إعادة لسلطان الجاهلية على الإسلام ، ثم إن الأمويين المحروب الإسلامية ، إعادة لسلطان الجاهلية على الإسلام ، ثم إن الأمويين

لم يستدنوا قلوب الأنصار ، بل أعادوا العداوة جذعاً ، وفرضوا فيهم خصوماً يناوئونهم ، ويلاحونهم ، وتحت ظل تلك الحال التي كانت تغرى بالعداوة والبغضاء نشبت الحرب بين الأمويين وأبناء الأنصار ، وكانت موقعة الحرة التي أبيحت فيها مدينة رسول الله على اللجند يعيثون فيها فساداً ، من غير رادع من دين ، ولا مراعاة لحرمة ، ولا حفاظ لمروءة ونخوة ، فكان ذلك ضغنا على إبالة ، وإبقاداً لنار الفتنة ، وإلهاباً للثورة .

وهناك أبناء على رضى الله عنه يسامون الحسف ، وبرادون على الله وهم الأقرباء الأقربون للنبى الكريم عليه ، والعترة الطاهرة ، وذرية النبى على على الشريف ، وفى نفوسهم تسرى روحه الطاهرة ، قتل الحسين بن على سيد شباب أهل الجنة كما ورد فى الأثر قتلة فاجرة ، وذهب دمه عبيطاً من غير أن تراعى حرمة قرابة أو دين ، وأخذت بنات على سبايا إلى يزيد ، وهن بنات ابنة النبى عليه ، وذريته ، ونسله ، وضئضئه وفروعه ، ولم يسلم على فى قبره من أذاهم ، بل جعل شيخهم معاوية لعن على على المنابر أمراً محتوماً ، وفرضاً واجب الأداء ، وقد نهاه بعض المسلمين الصادق الإيمان فلم ينته ، وأرسلت إليه أم سلمة زوج رسول الله على المنابركم ، وذلك أنكم تلعنون على بن آبى طالب ومن أحبه ، وأشهد أن الله منابركم ، وذلك أنكم تلعنون على بن آبى طالب ومن أحبه ، وأشهد أن الله أحبه ورسوله ، فلم يلتفت معاوية لكلامها ، وصار اللعن من بعده سنة متبعة ، حتى أبطلها عادل الأمويين عمر بن عبد العزيز .

وهناك بجوار هؤلاء وأولئك الموالى ، فإنا وإن مدحنا الأمويين لنزعتهم المعربية وإحيائهم لتراث العرب ومجدهم ، فلن نحمد فيهم ظلمهم للموالى ، وهضمهم حقوقهم ، فإن الناس جميعاً سواء فى الإسلام ، لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى ، وقد أوقع الأمويون بالموالى ظلماً شديداً حتى لقد حرموهم حقوقهم فى عطاء الجيش إن غزوا ، وخالفوا بذلك قسمة الله لقد حرموهم الغنائم . ولذلك أسهم الموالى فى الانتقاض على الأمويين ،

ولم يقروا لهم بحكم طائعين ، وإن أدل شيء على أن الظلم الواقع عليهم هو الذي دفعهم إلى الانتقاض أن المختار الثقني لما قام بثورته على الملك الأموى كان أكثر أنصاره من الموالى ، لأنه جعل لهم حقاً في الغنائم كحق العرب؛ ولم يحفل بنقمة بعض العرب ذلك عليه . قال الطبرى في تاريخه : لم يكن فيا أحدث المختار شيء هو أعظم من أن يروه يمنج الموالى نصيبه من النيء . وطالما كانوا يقولون عمدت إلى موالينا ، وهم فيء أفاءه الله علينا ، وهذه البلاد جميعاً ، فأعتقنا رقابهم ، نأمل الأجر في ذلك والثواب والشكر ، فلم ترض لهم بذلك ؛ حتى جعلتهم شركاءنا في فيئنا .

لما سبق كله كانت البلاد الإسلامية تموج بالفتن ، وتموج بالشر ، وإن سكنت في الظاهر فسكون النار المتأججة تحت الرماد .

وفى وسط ذلك المضطرب السياسى وجد مضطرب فكرى ، لا يقل عنفاً عن هذا المضطرب ، بل كان كلاهما يتغذى بالآخر ، ويستمد منه قوة وحياة ، وكثير من المسائل التي كانت موضع تنازع واختلاف انبعثت من السياسة واضطراب الناس فى أمرها ، فالفرق التي ابتدأت سياسية ثم خلطت بالسياسة غيرها من الأمور الدينية نمت وترعرت فى ظل ذلك الاضطراب ، فالخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها نما غرسهم ، واستغلظ سوق نبتهم فى ظل التنافس السياسى ، والتقاتل على السلطان . وقد وجدت عوامل أخرى زادت الحركة الفكرية قوة ونماء وحدة أعظمها :

(١) الاحتكاك بين حضارات مختلفة ، فنى الأصقاع الإسلامية التقت حضارة فارس بحضارة الرومان ، وحضارة السريان وفلسفة اليونان ، وأظل الجميع الإسلام ، فنتج من ذلك المزج بين العناصر المتنافرة اضطراب فكرى وتناحر مذهبي ، وكان أشد البقاع الإسلامية تصويراً لذلك الاختلاط العراق ولذا ظهرت فيه النحل المختلفة ، والمذاهب الدينية المتضاربة ، وقد قال ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة في علة اعتناق الروافض لمذهب الحلول والمغالاة في على رضى الله عنه : ومما ينقدح لى في الفرق بين هؤلاء القوم

الروافض) وبين العرب الذين عاصروا رسول الله على وآله، أن هؤلاء من العراق، وساكني السكوفة؛ وطينة العراق، ما زالت تنبت أرباب الأهواء، وأصحاب النحل العجيبة، والمذاهب البديعة، وأهل هذا الإقليم أهل بصر وتدقيق ونظر وبحث عن الآراء والعقائد، وشبه معترضة في المذاهب، وقد كان منهم في أيام الأكاسرة مثل ماني، وديصان، ومزدك، وغيرهم. وليست طينة الحجاز هذه الطينة، ولا أذهان أهل الحجاز هذه الأذهان.

ونرى من هذا أن العراق كان مزدحم الآراء فى المعتقدات من قديم ، ذلك لأنه كان يسكنه عدة طوائف من نجل مختلفة من قديم ، والمذاهب التى نشأت يبدو فيها اختلاط العقائد المتضاربة ، فالديصانية والمانوية ليست إلا مزجاً لثنوية المجوس بالمبادىء النصرانية ، وهكذا ترى كثيراً مما ظهر من النحل المختلفة فيه استنباط عقيدة من مجموع عقيدتين أو عدة عقائد .

(ب) والموالى الذين حرموا السيادة والسلطان انصرفوا إلى دراسة العقائد وتعرف أسرارها ، وسبر أغوارها ، والوصول إلى أعماقها ، ولذلك كان الجيل الذي ولى عصر الصحابة في فقه الدين ، والعكوف على دراسة الحديث وروايته من الموالى ، فسعيد بن جبير ، والشعبي ، وابن سيرين ، والحسن البصرى كل هؤلاء من الموالى ، وهم من عليه التابعين ، وأصحاب القدم الثابتة في فهم الدين ، والوصول إلى أبعد أغواره .

غير أنا إن رأينا في هؤلاء التابعين من الموالى إخلاصاً مبيناً لذلك الدين المكريم، وإدراكاً للبابه، وفهماً لمراميه، فن الموالى من لم يفهم الدين على حقيقته ولم يدركه كما انبعث من ينبوعه. وذلك لنحلتهم القديمة التي استمكنت في نفوسهم ففهموا الدين على ضوئها، وأدركوه على صورتها، فالتبس عليهم أمره، ولأن منهم من كان يدخل على المسلمين مبادىء إلحاد نكاية بالإسلام ومقتاً لأهله، وإفساداً لأمره، وقد نقلنا أنفاً كلام ابن حزم في هذا المقام فارجع إليه.

#### (ج) الفلسفة:

ابتسدأت الآراء الفلسفية تنتشر بين المسلمين باختلاطهم بالفرس واليونان والرومان ، وكل هؤلاء كان للعلوم والفلسفة فى بلادهم القدح المعلى ، وكان بالعراق مدارس فلسفية كما كان بفارس قبل الإسلام مثلها ، وقد تعلم فيها من العرب الحارث بن كلدة ، وابنه النضر .

ولما جاء الإسلام فى تلك الأصقاع وجد من سكانها من يجيدونها ومن يعلم المسلمين مبادئها ، وكان للسريان فى ذلك العمل الظاهر ، والأثر الواضح ، وقد كان ذلك فى العصر الأموى ، وإن لم يكن بمقدار ما كان فى العصر العباسى ، فيروى ابن خلكان : أن خالد بن يزيد بن معاوية وكان من أعلم قريش بفنون العلم ، وله كلام فى صنعة الكيمياء والطب ، وكان بصيراً بهذين العلمين ، متقنا لهما ، وله رسائل دالة على معرفته وبراعته . وأخذ الصنعة عن رجل من الرهبان يقال له مريانس الروى وله فيها ثلاث رسائل ، تضمنت إحداهن ما جرى له مع مريانس المذكور ، وصورة تعلمه منه ، والرموز التي أشار إلها .

وقد ترعرع وسط تناحر سياسي شديد ، كثير العنف قوى الصخب .

من هذا تعرف مقدار التناحر الفكرى الذى كان بين المسلمين فى ذلك العصر، وبيما كان العرب يعيشون فى مشتجر السيوف، وفى ميادين القتال، كان الموالى منصر فين إلى دراسات دينية عميقة، كانت شديدة الأثر فى نفوس المسلمين، وكان من آثارها الفرق الإسلامية التى شغل كثير منها أفكار المسلمين فى ذلك العصر، وبعضها قد غرست أصوله فيه، ولم تثمر تمراتها إلا فى العصر الذى وليه، ولأن جدل ذلك العصر كان أكثره بين الفرق المختلفة وجب أن نذكر كلمة عن أظهر هذه الفرق، وأظهر ماتعتنق من عقائد وآراء، وجلل كل فرقة، ثم نتكلم بعدئذ فى الجدل فى الفروع.

## الفرق الإسلامية

شغلت الفرق الفكر الإسلامي في ذلك العصر ، واستولت عليه استبلاء تاماً ، وقد ابتدأت سياسية تنزع منزعاً سياسياً ، وإن كانت طبيعة السياسة الإسلامية ذات صلة بالدين ، وهو قوامها ولها ، لذلك نقول إن الفرق السياسية التي نشأت في ذلك العصر كانت كل مبادئها تحوم حول الدين ، فتقرب منه حيناً ، وتبتعد عنه أحياناً ، ثم إن تلك الفرق خلقت بتلك البحوث الدينية في سياسة الناس ، بحوثاً أخرى تتعلق بأصول الإيمان والاعتقاد . فكان لها رأى قائم بذاته ، مستقل في الاعتقاد وأصول الإيمان ، بل في الأحكام العملية أحياناً ، وإن كانت العوامل في تكوينها السياسة ومايتعلق الما .

وقد قام على أثر تلك الفرق السياسية التي خلطت ببحثها أن " ياسة بحوثاً في العقائد فرق أخرى لا تبحث إلا في الاعتقاد ، وكان قوام بحثها أحياناً مسائل دينية تتعلق بأصل الإيمان وأحياناً كان قوام البحث في القدر، وقدرة الإنسان بجوار قدرة الله سبحانه وتعالى ، وغير ذلك .

ولنبدأ بالكلام في الفرق السياسية وجدلها .

## الفرق السياسية

#### الشيعة

الشيعة أقدم الفرق الإسلامية ، وقد علمت أنهم ظهروا بمذهبهم السياسي في آخر عصر عمان رضى الله عنه ، ونما وترعرع في عهد على رضى الله عنه ، إذ كان كلما اختلط رضى الله عنه بالناس ، از دادوا إعجابا بمواهبه وقوة دينه وعلمه ، فاستغل الدعاة ذلك الإعجاب ، وأخذوا ينشرون نجلتهم بين الناس . ولما جاء العصر الأموى ووقعت المظالم على العلويين ، واشتد نزول أذى الأمويين بهم ، ثارت دفائن المحبة لهم والشفقة عليهم ، ورأى الناس في على وأولاده شهداء هذا الظلم ، فاتسع نطاق المذهب الشيعى ، وكثرة أنصاره .

#### وقوام هذا المذهب :

أن الإمامة ليست من مصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ، ويتعين القائم بها بتعيينهم ، بل هي ركن الدين ، وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز لنبي إغفالها ، وتفويضها إلى الأمة ، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ، ويكون معصوماً عن الكبائر والصغائر (١) .

وأن على بن أبى طالب كان هو الحليفة المختار من النبى صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ، ويظهر أن الشيعة ليسوا وحدهم الذين كانوا يرون تفضيل على رضى الله عنه على سائر الصحابة ، بل إن من بعض السابقين من الصحابة من كان يرى ذلك ، ومهم عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفارى ، وسليان الفارسى ، وجابر بن عبد الله ، وأبى بن كعب ، وحذيفة ، وبريدة ، وأبو أيوب ، وسهل بن حنيف ، وأبو الهيثم بن التهان ، وحزيمة بن ثابت ،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلنون .

وأبو الطفيل عامر بن وائلة ، والعباس بن عبد المطلب ، وبنوه وبنو هاشم كافة ، وكان الزبير من القائلين به فى بدء الأمر ، ثم رجع ، وكان من بنى أمية قوم يقولون بذلك ، منهم خالد بن سعيد بن العاص ، ومنهم عمر ابن عبد العزيز (١) .

ولم يكن الشيعة على درجة واحدة ، بلكان منهم الغالون فى تقدير على وبنيه ، ومنهم المعتدلون المقتصدون ، وقد اقتصر المعتدلون في تفضيله على بقية الصحابة من غبر تكفير لأحد . وقد حكى ابن أني الحديد نحلة المعتدلين ، وهو منهم . فقال : كان أصحابنا أصحاب النجاة والحلاص والفوز في هذه المسألة ، لأنهم سلكوا طريقة مقتصدة ، قالوا : هو أفضل الحلق في الآخرة وأعلاهم منزلة في الجنة ، وأفضل الخلق في الدنيا ، وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب ، وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه ، فإنه عدو الله سبحانه وتعالى ، وخالد فى النار مع الكفار والمنافقين إلا أن يكون ممن قد ثبتت توبته ، ومات على توليه وحبه . فأما الأفاضل من المهاجرين والأنصار الذين ولوا الإمامة قبله ، فلو أنكر إمامتهم وغضب عليهم ، وسخط فعلهم ، فضلا عن أن يشهر عليهم السيف ، أو يدعو إلىنفسه ، لقلنا إنهم من الهالكين كما لو غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله قال له : حربك حربي ، وسلمك سلمي ، وأنه قال : اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وقال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . ولكنا رأيناه رضي إمامتهم ، وبايعهم ، وصلى خلفهم ، وأنكحهم ، وأكل فيثهم ، فلم يكن لنا أن نتعدى فعله ، ولا نتجاوز ما اشتهر عنه ، ألا ترى أنه لمـا برىء من معاوية ، برثنا منه ، ولما لعنه لعناه ، ولما حكم يضلال أهل الشام ، ومن كان فيهم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص ، وعبد الله اينه وغيرهما حكمنا أيضاً بضلالهم . والحاصل أننا لم نجعل بينه وبن النبي صلى الله عليه وسلم وآله

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .

إلا رتبة النبوة ، وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه ولم نطعن في أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فيهم ، وعاملناهم عا عاملهم به عليه الصلاة والسلام (١).

أما الغالون المتطرفون من الشيعة ، فقد رفعوا علياً إلى رتبة النبوة ، حتى لقد زعم بعضهم أن النبوة كانت له ، وأن جبريل أخطأ ، وذهب إلى النبى صلى الله عليه وسلم (٢) بل إن كثيراً مهم رفعوا علياً إلى مرتبة الإله وقالوا له هو أنت (الله) . ومنهم من زعم أن الإله حل في الأئمة على وبنيه وهو قول يوافق مذهب النصارى في حلول الإله في عيسى ، ومنهم من ذهب إلى أن كل روح إمام حلت فيه الألوهية تنتقل إلى الإمام الذي بليه .

وقد كان أكثر الغلاة على أن آخر إمام يفرضونه لا يموت ، بل هو حى يرزق باق حتى يرجع فيملأ الأرض عدلاكما ملئت جورا وظاما فطائفة قالت إن على بن أبى طالب حى لم يمت وهم السبئية ، وطائفة قالت إن محمداً بن الحنفية حى برضوى عنده عسل وماء ، وطائفة قالت إن يحيى ابن زيد لم يصلب ولم يقتل بل هو حى يرزق ، والإثنا عشرية : يزجمون إن الثانى عشر من أئمتهم هو محمد بن الحسن العسكرى ويلقبونه المهدى دخل فى سرداب بدارهم بالحلة ، وتغيب حين اعتقل مع أمه ، وغاب هنالك ، وهو يخرج آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا ... وهم ينتظرونه لذلك ، ويقفون كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد قدموا مركبا ، فهتفون باسمه ، ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم ، ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتية .. وبعض هؤلاء الغلاة يقول إنه الإمام الذى مات وسرجع إلى حياته الدنيا ، ويستشهدون لذلك بما وقع فى القرآن

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة .

<sup>(</sup>۲) وهم النرابية وسموا بذق لأنهم قالوا إنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يشبه النراب النراب

الكريم من قصة أهل الكهف ، والذى مر على قرية ، وقتيل بنى إسرائيل حين ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذيحها (١) .

وبعض هؤلاء خلطوا بهذه الآراء الفاسدة آراء اجباعية خطرة مفسدة ، للنسل ، هادمة للأديان ، فاستحلوا الحمر والميتة ونكاح المجارم ، وأنكروا القيامة وتأولوا قوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات » . وزعموا أن ما في القرآن الكريم من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزيركناية عن قوم يلزم بغضهم ، مثل أبى بكروعمروعمان ومعاوية ، وكل ما في القرآن الكريم من الفرائض التي أمر الله سبحانه بهاكناية عمن تلزم موالاتهم مثل على والحسن والحسين وأولادهم (٢) ،

ومن ذلك نرى أن الشيعة مزيج من الآراء ، ومرتع لكثير من الأفكار ، ونحلة قد ضلت بها أوهام كثيرة ، وسيطرت عليها خواطر باطلة ، ومبادىء من ملل قديمة ، وقد أرادوا أن يلبسوها بلباس الإسلام . فضاقت عن أن تسعهم عقيدة الإسلام السامية النقية وهي عقيدة التوحيد .

وقد تساءل بعض العلماء الأوربيين عن أصل الشيعة ، وهي مبادىء لاشك دخيلة في الإسلام ، فقد ذهب الاستاذ ولهوسن إلى أن العقيدة الشيعية نبعت من اليهودية (٣) أكثر مما نبعت من الفارسية ، مستدلا بأن مؤسسها عبد الله ابن سبأ وهو يهودى ، ويميل الاستاذ دوزى إلى أن أصلها فارسي ، فالعرب تدين بالحرية ، والفرس يدينون بالملك ، وبالوراثة في البيت المالك ، ولا يعرفون معنى لانتخاب الحليفة ، وقد مات محمد صلى الله عليه وسلم ولم يترك ولداً ، فأولى الناس بعده ابن عمه على بن أبي طالب ، فمن أخذ الحلافة منه كأبي بكر وعمر وعمان والأمويين فقد اغتصبها من مستحقها ،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون بتصرف .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني . والحطط للمقريزي .

 <sup>(</sup>٣) قد تقدم أن هذا رأى الشعبى كما جاء فى العقد الفريد وقد بينا ذلك فى سبب اختلافات
 المسلمين .

وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى إلهى ، فنظروا هذا النظر نفسه إلى على وذريته وقالوا إن طاعة الإمام أول واجب ، وأن طاعته طاعة الله (١) .

ويقول فان فلوتن:قد أثبت بالفعل أن من مذاهب الشيعة ماكان مباءة للعقائد الأسيوية القديمة كالبوذية والمانوية وغيرهما (٢).

والحق الذي لا مرية فيه أن الشيعة كانت مستراداً لكثير من الديانات القديمة الآسيوية ففيها من المذاهب الهندية مبدأ التناسخ الذي يقول إن روح الإنسان تنتقل إلى إنسان غيره ، فقد طبق بعضهم ذلك المذهب على أثمتهم ، وقالوا إن روح الإمام تنتقل إلى الذي يليه ، وأخذوا من البرهية القديمة والمسيحية مبدأ حلول الإله في الإنسان ، وأخذوا من البودية شيئا كثيراً ، وقد حكينا لك مقالة الشعبي التي نقلها ابن عبد ربه في العقد الفريد فارجع اليها ، وقال في ذلك ابن حزم في بيان أن عقيدة رجوع الأثمة مأخوذة من البهودية : سار هؤلاء في سبيل البود القائلين إن إلياس عليه السلام وفنحاس البهودية : سار هؤلاء في سبيل البود القائلين إن إلياس عليه السلام حيان إلى ابن العازار بن هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم ، وسلك هذا السبيل بعض تركى الصوفية ، فزعموا أن الخضر وإلياس عليهما السلام حيان إلى الآن ، وادعى بعضهم أنه يلتي إلياس في الفلوات ، والخضر في المروج والرياض وأنه متى ذكر حضر على ذكره (") .

وهكذا نرى الشيعة كانت طلالكثير من أهواء وملل ونحل قديمة دخلت على المسلمين لإفساد الإسلام ، أو تحت تأثير التربية والإلف ، فدخلوا في الإسلام ، ولم يستطيعوا نزع القديم .

هذه إلمامة موجزة بينت أحوال الشيعة إجهالا ، ونريد بعد ذلك أن نذك.

<sup>(</sup>١) فجر الإسلام للاستاذ الجليل أحمد أمين .

<sup>(</sup>٢) السيادة العربية .

<sup>(</sup>٣) الفصل ج ۽ ص ١٨٠ ٠

بعض فرقهم المشهورة وتاريخ نشأتها ، لنكون على بينة من أدوار هذه الفرقة فنقول :

#### السسلة:

هم أتباع عبد الله بن سبأ وكان يهوديا من أهل الحيرة ، أظهر الإسلام وأمه أمة سوداء . ولذلك يقال له ابن السوداء ، وقد علمت أنه كان من أشد الدعاة ضد عبان ، وقد تدرج في نشر أفكاره ومفاسده بين المسلمين وأكثرها موضوعة على على رضى الله عنه .

أخذ ينشر أولا بين الناس أنه وجد في التوراة أن لـكل نبي وصيا وأن علياً وصى محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه خير الأوصياء ، كما أن عمدًا خير الأنبياء ، ثم حكم بأن محمداً سيرجع إلى الحياة الدنيا ، وكان يقول عجبت لمن يقول برجعة عيسي ولايقول برجعة محمد ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : ١,١ن الذي فرض عليك القوآن لرادك إلى معاد » . ثم تدرج من هذا إلى الحكم بألوهية على رضى الله عنه ، واقد هم هذا بقتله إذ بلغه عنه ذلك . ولكن نهاه عبد الله بن عباس ، وقال له : إن قتلته اختلف عليك أصحابك ، وأنت عازم على العود لقتال أهل الشام ، فنفاه على إلى ساباط المدائن ، ولما قتل رضى الله عنه ، استغل ابن سبأ محبة الناس له كرم الله وجهه ، وأخذ ينشر حولِه إلاكاذيب التي تجود مها مخيلته إضلالا للناس وإنساداً ، فصار يذكر للناس : أن المقتول لم يكن عليا وإنما كان شيطانا تصور للناس في صورته ، وأن عليا صعد إلى السماء ، كما صعد إلىها عيسى ابن مربم عليه السلام . وقال : كما كذبت البهود والنصارى في دعواهما قتل عيسى كذلك كذبت الحوارج في دعواها قتل على ، وإنما رأت البهود والنصارى شخصا مصلوبا شهوه بعيسى ، كذلك القائلون بقتل على رأوا قتيلايشبه عليا فظنوا أنه على ﴿ وقد صعد إلى السماء ، وأن الرعد صوته والبرق تبسمه ، ومن سمع من سمبثيين صو ت الرعد يقول السلام عليك يا أمر المؤمنين ، وقد روى عمر بن شرحبيل أن ابن سبأ قيل له إن عليا قد قتل

فقال إن جئتمونا بدهاغه في صرة لم نصدق بموته ، لا بموت حتى ينزل من السماء ، وبملك الأرض بحذافترها (١) .

### الكيسانية:

هم أتباع المختار بن عبيد الثفني ، وقد كان خارجيا ، ثم صار من شيعة على رضى الله عنه . وقد قدم الكوفة حين قدم إليها مسلم بن عقيل من قبل الحسين رضي الله عنه ، ليعلم حالها ، ويخبر ابن عمه بأمرها . وقد أحضر عبد الله بن زياد المختار ، وضربه ثم حبسه إلى أن قتل الحسن ، فشفع له زوج أخته عبد الله بن عمر ، فأطلق سراحه على أن يخرج من الكوفة فخرج إلى الحجاز ، وقد أثر عنه أنه قال في أثناء مسره : سأطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول سيد المسلمين ، وابن بنت سيد المرسلين الحسين بن على . فور بك لأقتلن بقتله عدةمن قتل على دم يحيى بن زكريا. ثم لحق بابن الزبير ، وبايعه على أن يوليه أعماله إذا ظهر ، وقاتل معه أهل الشام ، تم رجع إلى الكوفة بعد موت يزيد ، وقال للناس : إن المهدى ابن الوصى بعثني إليكم أمينا ووزيرا ، وأمرنى بقتل الملحدين والطلب بدم أهل بيته ، والدفع عن الضعفاء . وزعم أنه جاء من قبل محمد بن الحنفية لأنه ولى دم الحسين رضى الله عنه ، ولأن محمداً رضى الله عنه ، كان ذا منزلة بين الناس امتلأت القلوب بمحبته ، إذ كان كثير العلم غزير المعرفة ، رواد الفكر ، مصيب النظر فى العواقب ، قد أخيره أبوه أمير المؤمنين على رضى الله عنه أخبار الملاحم . ولكن أعلن محمد بن الحنفية البراءة من المختار على الملأ من الأمة ، وعلى مشهد من العامة ، إذ بلغته أوهامه ، وأكاذيبه ، وعرف خبيء نياته . ومع تلك البراءة ، فقد تبع المختار هذا بعض الشيعة ، وأحذ هو يتكهن بينهم، ويسجع سمعا يشبه سميع الكهان ، حتى روى أنه كان يقول : أما ورب البحار ، والنخيل والأشجار ، والمهامه والقفار ، والملائكة الأبرار ، لأقتلن كل جبار، بكل لدن خطار ومهند بتار .. حتى إذا أقمت عمود الدين ،

<sup>(</sup>١) الفرق بين ألفرق لعبد القاهر البغدادي.

وزايات شعب صدع المسلمين ، وشفيت غليل صدور المؤمنين ، لم يكبر على وزايات أنه المانيا ، ولم أحفل بالموت إذا أتى .

وقد أخذ المختار فى محاربة أعداء العلويين ، وأكثر من القتل الذريع فيهم ولم يعلم أن أحداً اشترك فى قتل الحسين إلا أسكن نأمته ، فحببه ذلك فى نفوس الشيعة . فالتفوا حوله ، وأحاطوا به ، وقاتلوا معه ، ولكن هزم فى قتال مصعب بن الزبر إذ انتصر عليه وقتله .

وعقيدة الكيسانية لا تقوم على ألوهية الأئمة كالسبئية الذين يعتقدون حلول الجزء الإلهى فى الإنسان كما بينا ، بل تقوم على أساس أن الإمام شخص مقدس ، يبذلون له الطاعة ، ويثقون بعلمه ثقة مطلقة ، ويعتقدون فيه العصمة عن الخطأ ، لأنه رمز للعلم الإلهى .

ويدينون كالسبئية برجعة الإمام ، وهو فى نظرهم بعد على والحسن والحسن محمد بن الحنفية ، ويقول بعضهم إنه مات ، وسيرجع ، وبعضهم وهم الأكثرون يعتقدون أنه لم يمت ، بل هو بجبل رضوى عنده عسل وماء ، وقد كان من هؤلاء كثير عزة إذ يقول :

ألا إن الأثمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء على واللسلائة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربسلاء وسبط لايذوق الموت حتى، يقود الخيل يتبعه اللسواء تغيب لا يرى عنهم زمانسا برضوى عنده عسل ومساء

ويعتقدون البداء ، وهو أن الله سبحانه وتعالى يغير ما يريد تبعا لتغير علمه ، وأنه يأمر بالشيء ثم يأمر بخلافه . وقد قال الشهرستانى : وإنما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء ، لأنه كان يدعى علم ما يحدث من الأحوال إما بوحى يوحى إليه ، وإما برسالة من قبل ألإمام ، فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء ، وحدوث حادثة ، فإن وافق كونه قوله جعه دليلا على دعواه وإن لم يوافق قال قد بدا لربكم .

ويعتقدون أيضا تناسخ الأرواح ، وهو خروج الروح من جسد وحلولها في جسد آخر .

وقد علمت أن هذه الفكرة مأخوذة من الفلسفة الهندية القديمة .

وكانوا يقولون: إن للكل شيء ظاهراً وباطناً ، وللكل شخص روحاً وللكل تنزيل تأويلا ، وللكل مثال في هذا العالم حقيقة ، والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار ، مجتمع في الشخص الإنساني ، وهو العلم الذي استأثر على عليه السلام به ابنه محمد بن الحنفية . وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقا (۱).

وترى من هذا الذى ذكرناه وهو بعض مخاريقهم أنهم جانفوا مبادىء الإسلام ، وبعدوا عن روحه ، ورفعوا الأئمة إلى مراتب النبين ، وكأنهم اعتقدوا أن رسالة النبى صلى الله عليه وسلم ما انتهت بموته ، بل بقيت فى بيته من بعده .

#### الزيدية :

هذه الفرقة هي أقرب فرق الشيعة إلى الجاعة الإسلامية وهي لم تغل في معتقداتها ، ولم يكفر الأكثرون منها أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولين ، ولم ترفع الأئمة إلى مرتبة الإله ، ولا إلى مرتبة النبين ، وإمامها زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهم ، خرج (١) على هشام ابن عبد الملك بالكوفة فقتل و صلب بكناسة الكوفة وقوام مذهبه وهو مذهب هذه الفرقة إلى أن عراها التغيير .

<sup>(</sup>١) ويقول المسعودي في سبب خروجه :

كان زيد قد دخل على هشام بالرصافة ، فلما مثل بين يديه لم ير موضعا بجلس فيه ، فجلس حيث انتهى به مجلسه . وقال: يا أمير المؤمنين ، ليس أحد يكبر عن تقوى الله ، ولا يصغر دون تقوى الله . فقال هشام : اسكت لا أم لك ، أنت الذى تنازعك نفسك فى الحلافة ، وأنت ابن أمة . قال: يا أمير المؤمنين إن الك جوابا ، إن أحببت أجبتك به ، وإن أحببت أسكت عنه . فقال : بل أجب . قال إن الأمهات لا يقعدون بالرجال عن الغايات ، وقد كانت أم إسماعيل =

أن يمام منصوص عليه بالوصف لا بالإسم ، وأوصاف الإمام الى قالوا إنه لابد من وجودها حتى يكون إماما يبايعه الناس وهي كونه فاطميا ورعا ، عالمها ، سخيا ، نخرج داعيا الناس لنفسه ، وقد خالفه في شرط الحروج كثير من الشيعة وناقشه في ذلك أخوه محمد الباقر ، وقال له : على قضية مذهبك . والدك ليس بإمام ، فإنه لم يخرج قط ، ولاتعرض للخروج :

إنه بحور إمامة المفضول فكأنهذه الصفات عندهم للإمام الأمثل الكامل، وهو بها أولى من غيره. فإن اختار أولو الحل والعقد في الأمة إماما لم يستوف بعض هذه الصفات ، وبايعوه صحت إمامته ، ولزمت بيعته ، وبني على ذلك الأصل صحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عهما ، وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما، فكان زيد يرى أن على بن أبي طالب أفضل الصحابة إلا أن الحلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها ، وقاعدة دينية راعوها ، من تسكين ثائرة الفتنة ، وتطيب قلوب العامة ، فإن عهد الحروب التي من تسكين ثائرة الفتنة ، وتطيب قلوب العامة ، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً ، وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام عن دماء المشركين لم يجف ، والضغائن في صدور القوم ، من طلب الثار كما هي ، فا كانت القلوب تميل إليه كل الميل ، ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد ، وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن لمن عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن ، والسبق في الإسلام ، والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)

<sup>=</sup> أمةً لأم إسحاق صلى الله عليهما وسلم . فلم يمنعه ذلك أن بعثه الله نبيا ، وجعله للعرب أبا ، فأخرج من صلبه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم . فتقول لى هذا ، وأنا ابن فاطمة وابن على ،وقام وهو يقول :

شرده الحوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد منخرق الكفين يشكو الجوى تنكثه أظراف مرو حداد قد كان فى الموت له راحة والموت حتم فى رقاب العباد إن يحدث الله له دولة يترك آثار العدا كالرمساد

فضى عليها إلى الكوفة ، وخرج عنها ، ومعه القراء والأشراف .

<sup>(1)</sup> المللُ والنحل الشهرستاني .

وقد خذل زيداً أكثر الشيعة لقوله بذلك الأصل . قال البغدادى في . كتابه الفرق بن الفرق : لما استحر القتال بينه (زيد) وبين يوسف بن عمر و . الثقفي قالوا إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك على بن أبي طالب . فقال زيد : إني لا أقول فيهما إلا خبراً . وإنما خرجت على بني أمية الذين قتلوا جدى الحسين ، وأغاروا على المدينة يوم الحرة ، ثم رموا بيت الله الحرام بحجر المنجنيق والنار . ففارقوه عند . ذلك .

ومن مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين مختلفين محيث يكون كل واحد منهما إماما في قطره الذي خرج مادام متحليا بالأوصاف التي بيناها ، ويفهم من هذا أنهم لا مجوزون قيام إمامين في قطر واحد ، لأن ذلك يستدعى أن يبايع الناس الإمامين، وذلك منهى عنه بصريح الأثر. وقد كان الزيديون ، يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ما لم يتب توبة نصوحا ، وهم قد اقتبسوا ذلك من المعتزلة الذين يقولون هذه المقالة ، وذلك لأن زيداً رحمه الله كان ينتحل نحلة المعتزلة ، إذ تتلمذ. لواصل بن عطاء شيخهم في الأصول ، وأخذ عنه آراءه فها . وروى أن ذلك كان من أسباب بغض سائر الشيعة له إذ أن واصلا كان يرى : أن على ابن أبي طالب في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل ، وأصحاب الشام ، ماكان على الصواب بيقن ، وأن أحد الفريقين منهماكان على الحطأ لابعينه (١) . وذلك أمر لايرضي الشيعة . ولما قتل زيد بايع الزيديون ابنه. يحيى ، ثم قتل هو أيضا ثم بويع بعد يحيي محمد الإمام ، وإبراهيم الإمام. فقتلهما أبو جعفر المنصور، ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك . ومالوا عن القول بإمامة المفضول ، ثم أخذوا يطعنون في الصحابة كساثر الشيعة ، فذهبت عنهم بذلك أولى خصائصهم .

<sup>(</sup>١) الملل والنحل الشهرستاني .

الإمامية:

وهم القائلون بأن إمامة على رضى الله عنه ثبتت بالنص عليه بالذات من النبى صلى الله عليه وسلم نصا. ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل إشارة بالعين . قالوا: وماكان فى الدين أمر أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة ، فإنه إذا بعث لرفع الحلاف وتقرير الوفاق ، فلا بجوز أن يفارق الأمة ، ويتركهم هملا يرىكل واحد منهم رأيا ، ويسلك كل واحد منهم طريقا ، لا يوافقه عليه غيره ، بل بجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه ، وينص على واحد هو الموثوق بل بحب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه ، وينص على واحد هو الموثوق به ، والمعول عليه (١) .

ويستدلون على تعيين على رضى الله عنه بالذات ببعض آثار عن النبى صلى الله عليه وسلم يدءون صدقها ، وصحة سندها ، من مثل : من كنب مولاه . فعلى مولاه ، واللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ومثل أقضاكم على ، وغير ذلك من الآثار التي يدعون صحتها . ويشك علماء الحديث في صدقها ، ويستدلون أيضاً باستنباطات من أمور كلف النبي التي علياً القيام بها ، وكلف غيره أخرى ، فيستنبطون مثلا ، من تكليف النبي التي علياً قراءة سورة براءة دون أبي بكر أنه أولى بالحلافة . ويستنبطون من إرسال أبي بكر وعمر في بعث أسامة مؤمراً عليهما جدارة على بالحلافة دونهما ، لأنه ما أمر عليه قط . وهكذا استدلالاتهم ،

ولم يقتصروا على استحقاق على الحلافة دون سائر الصحابة ، بل تعدوا ذلك إلى الحكم بتكفير جل الصحابة ورميهم بالظلم والعدوان ، فشطوا بذلك شططا كثيراً ، وجاوزوا المحجة ، وحادوا عن الصواب .

وقد اتفق الإمامية على إمامة الحسن ثم الحسن بعد على ، واختلفوا بعد ذلك فى سوق الإمامة ، ولم يثبئوا على رأى واحد ، بل انقسموا فرقا عدها بعضهم نيفا وسبعين ، وأعظمها فرقتان : الاثنا عشرية ، والإسماعيلية .

<sup>(</sup>١٠) الملل والنحل للشهر ستاني .

أما الأولون فيرون أن الحلافة بعد الحسنين لعلى زين العابدين ، ثم لحمد الباقر بن زين العابدين ثم لج يفر الصادق بن الباقر ، ثم لابنه موسى الحكاظم ثم لعلى الرضا ثم لمحمد الجواد ثم لعلى الهادى ثم للحسن العسكرى ، ثم لحمد ابنه وهو الإمام الثانى عشر ، ويزعمون أنه دخل سرداباً فى دار أبيه بسر من رأى ، وأمه تنظر إليه ، ولم يعد بعد ، ثم اختلفوا فى سنه فقيل كانت سنه إذ ذاك أربع سنوات ، وقيل ثمانى سنوات ، وكذلك اختلفوا فى حكمه ، فقال بعضهم إنه كان فى هذه السن عالما بما بجب أن يعلمه الإمام ، وأن طاعته كانت واجبة .

وقال آخرون كان الحكم لعلماء مذهبه ، حتى بلغ فوجبت طاعته .

#### الاسماعيلية:

وهى طائفة من الشيعة الإمامية تتتسب إلى إساعيل بن جعفر ، ويسمون. أيضاً بالباطنية لقولهم بالإمام الباطن ، ويسمون الملحدة لما فى مقالتهم من الإلحاد ، إذ قد خلطت التشيع بمذاهب فاسدة مشتقة من الديانات القديمة ومن الفلسفة والأوهام ، وكلما امتد بهم الزمان زاد مذهبهم فسادا ، ولحق الناس من أعمالهم شركبير .

تقول هذه الطائفة أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسهاعيل بنص من أبيه ، وفائدة النص وإن كان قد مات قبل أبيه إنما هو بقاء الإمامة في عقبه ، ثم انتقلت الإمامة من إسهاعيل إلى محمد المكتوم وهو أول الأئمة المستورين ، وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر المصدق ، وبعده ابنه محمد الحبيب ، وهو آخر المستورين ، وبعده ابنه عبد الله المهدى الذي ملك المغرب ، وملك بعده بنوه مصر ، وهم الفاطميون (١) .

وقد اضطهدت تلك الطائفة في أول أمرها فيمن اضطهد ، حتى فر معتنقو مذهبها إلى فارس ، وهناك خالط مذهبهم آراء الفرس القديمة

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون .

وغيرها ، وقام فيها رجال ذوو أهواء ، يقضون لباناتهم باسم الدين فتولوا زعامتها . وأول ناشرى دعوتها رجل يقال ديصان ، أخذها عن عبد الله القداح ، ونشرها في بلاد فارس، ثم بدا له أن ينشرها في قلب الدولة ، فجاء إلى البصرة ، ودعا الناس سراً وجذب إليه رجلا من وجهاء اليمن ، كان يزور مقابر آل البيت ، فاتفقا على بث الدعوة لآل البيت في اليمن ، ونفذا ما دبرا . ثم أرسل القداح رجلين إلى المغرب لسهولة انقيادهما للرعاة ، وقال لهما: احرثا الأرض حتى يأتى صاحب البذر . ثم سال سيل الدعوة الشيعية في بلاد المغرب ، حتى أخذ الفاطميون ملك الأغالبة في أفريقية ، ثم اقتطعوا مصر من الحليفة العباسي على ما هو معلوم في التاريخ .

\* \* \*

## جسك النبيعة

قد رأيت فيا أخبرناك عن هذه الفرقة ونحلها أن أول مظهر يسودها أنها لا تعرف الآراء إلا من وراء الرجال. فقوام مذهبها تقديس الرجال وتقدير آرائهم من وراء ذلك التقديس، يزنون القول بقيمة قائله، ولايعرفون القائل من وراء مذهبه، وقد استهوت كثرتهم محبة آل البيت محبة غالوا فيها، فأوردتهم موارد الهلكة، وأوبأت عاقبتهم، وأفسدت مواهبهم، وسدت مسامع الإدراك في نفوسهم وأصبحوا حاثرين باثرين، لايدركون سدادا، ولا يبغون رشادا، وهم في هذا يشهون المريدين الذين استهوت نفوسهم عظمة رجل، فأصبحوا لا يفهمون الدين إلا من وارد فكره، والحق عظمة رجل، فأصبحوا لا يفهمون الدين إلا من وارد فكره، والحق سراً وإعلاناً.

وأول ماكانوا يتوجهون إليه في دعومهم وجدالهم أن يجيئوا إلى المسلم على براءته ، وصفاء نفسه من دون المداهب ويذكروا له بالثناء آل البيت ويعطروا ألسنتهم بمدحهم، وأي مسلم لا يتز قلبه لآل الرسول علي ، ولايتقبل بقبول حسن عبيق ذكرهم ، وأريج مدحهم ، وهم سلالة الذي صلى الله عليه وسلم وعبرته وعصبته وأقرباؤه الأطهار الأبرار ، فإذا استدنوا سامعهم بعطر الثناء ذكروا المظالم الواقعة بهم والمآثم التي ارتكبت في جانبهم ، وأي امرىء لا يألم لظلم نازل بالأبرار . فإذا أحسوا من نفس سامعهم دنو قلبه من قلومهم ، وفكره من أفكارهم، هجموا عليه بتر هامهم وأباطيلهم وأهوائهم الفاسدة ، فمن عصمه الله نجا واكتنى بمحبة الطاهرين ، ومن كتب الله عليه الشقوة سقط فكان مع الآثمين .

و يعمدون فى تأييد ترهاتهم إلى كثرة التحديث عن الرسول الله فى فضائل آل البيت ، وقد حفظت لهم أحاديث كثيرة فى هذا الباب قد رد المحدثون أكثرها . ومن ذلك ما عزوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أهل بيتى كسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن عدل عنها غرق . وما عزوه إليه عليه الصلاة السلام أنه قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا ، ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ، ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة . وما يعزونه إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى رضى الله عنه أما ترضى أن تكون منى عنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى .

وإذا أعوزهم النص ، أو عدلوا عنه اتجهوا إلى التأويل الفاسد البعيد .
الذى لا يعقله عقل خلا من الهوى ، وبعد عن أدران الغرض ، من مثل تأويل بعضهم المحرمات بأنها أبو بكر وعمر ، وقد ذكر الشعبى تأويلات بعض الشيعة ومثل بمثل جيد قال : ماشبهت تأويل الروافض فى القرآن الكريم إلا بتأويل رجل مضعوف من بنى مخزوم من أهل مكة المكرمة ، وجدته قاعداً بفناء الكعبة الشريفة فقال : ما عندك فى تأويل هذا البيت فإن بنى تميم يغلطون فيه ، وهو قول الشاعر :

بيتا زرارة محتب بفنائسه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل

فقلت له:وما عندك أنت فيه . قال البيت هو هذا البيت ، وأشار بيده إلى الكعبة المشرفة ، وزرارة الحجر زرر حول البيت فقلت له فمجاشع . قال زمزم جشعت بالماء . قلت فأبو الفوارس . قال أبو قبيس جبل مكة . قلت فنهشل ففكر طويلا ، ثم قال أصبته ، هو مصباح الكعبة (١) .

وهذا المثل ينطبق على الغلاة منهم ، وأما المعتدلون فقد علمت أنهم أقرب إلى الحق ، وأدنى إلى الرشاد .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد لابن عبدربه .

وقد كانوا إذا أمحلت بهم الحجة ، وضعف لديهم الدليل ، وخشوا عجادلهم ، زعموا أنه لم يطق ما يعتقدون ، ولم يدرك فكره ما وصلوا إليه ، وما تعمقوا فيه ، جاء فى العقد الفريد : ثم قال الأعشى دخلت على المغيرة ابن سعد ، وقد كان رافضيا ، فسألته عن فضائل على ، فقال إنك لاتحتملها ؟ قلت : بلى ، فذكر آدم صلوات الله عليه ، فقال على خيرمنه ، ثم ذكر من دونه من الأنبياء ، فقال على خيرمهم ، حتى انهى إلى محمد عليه فقال على عمد عليه فقال على مثله . فقلت كذبت عليه لعنك الله ، فقال قد أعلمتك أنك لاتحتمله .

ومنهم من كان يدعى أن للأشياء ظاهراً وباطناً ، وأن الباطن قاء اختص يه الأنمة ، ومن يفضون به إليه ، وهو فى كل الأحوال سر مكتوم عن الدهماء وأكثر الناس .

وفى الحق أن ذلك النحو من الدعوة والجدل لم يكن منهم جميعا ، بل كان فى الغلاة فقط ، أما المعتدلون فقد كانت دعاويهم معتذلة وجدالهم يدل على إنصافهم فى الجملة ، يعتمدون فى استدلالهم على أحاديث يقرها بعض محدثى الجاعة الإسلامية، وعلى تأويلات لاشطط فيها ، ولا تبعد عن العقل كثيراً ، وهم الذين ننقل عنهم بعض جدالهم وها هو ذا :

## نماذج من جدل الشيعة

مناظرة للشيعة فى مجلس عمر بن عبد العزيز

روى ابن العكلي قال :

بينها عمر بن عبد العزيز جالس فى مجلسه ، دخل حاجبه ، ومعه امرأة أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة ، ورجلان متعلقان بها ، ومعها كتاب من ميمون بن مهران إلى عمر ، فدفعوا إليه الكتاب ففضه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من ميمون بن مهران ،

سلام عليك ورحمة الله وبركاته . أما بعد : فانه ورد علينا أمر ضاقت به الصدور ، وعجزت عنه الأوساع ، وهربنا بأنفسنا عنه ووكلناه إلى عالمه لقول الله عز وجل : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوته منهم » . وهذه المرأة والرجلان أحدهما زوجها والآخر أبوها . وإن أباها زعم أن زوجها حلف بطلاقها أن على بن أبى طالب خير هذه الأمة ، وأولاها برسول الله ﷺ وأنه يزعم أن ابنته طلقت منه ، وأنه لا يجوز له في دينه أن يتخذه صهرا ، وهو يعلم أنها حرام عليه كأمه ، وإن الزوج يقول كذبت ، لقد بر قسمي ، وصدقت مقالتي ، وإنها امرأتي على رغم أنفك ، وغيظ قلبك ، فاجتمعوا إلىّ يختصمون في ذلك . فسألت الرجل عن يمينه . فقال : نعم قد كان ذلك . وقد حلف بطلاقها أن علياً خير هذه الأمة ، وأولاها برسول الله عَلِيُّ ، عرفه من عرفه ، وأنكره من أنكره ، فليغضب من غضب ، وليرض من رضي ، وتسامع الناس بذلك ، فاجتمعوا له وإن كانت الألسنة مجتمعة ، فالقلوبشتى . وقد علمت يا أمر المؤمنين اختلاف الناس في أهوائهم ، وتسرعهم إلى ما فيه الفتنة ، فأحجمنا عن الحكم لتحكم بما أراك الله ، وأنهما تعلقاً بها ، وأقسم أبوها ألا يدعها معه ، وأقسم زوجها ألايفارقها ، ولو ضربت عنقه ، إلاأن يحكم عليه بذلك حاكم لايستطيع مخالفته ، والامتناع منه ، فرفعنا إليك يا أمير المؤمنين ، أحسن الله توفيقك وأرشدك.

قال: فجمع عمر بن عبد العزيز بنى هاشم ، وبنى أمية ، وأفخاذ قريش ، ثم قال لأبى المرأة: ما تقول أمها الشيخ ؟ قال يا أمير المؤمنين هذا الرجل زوجته ابنتى ، وجهزتها إليه بأحسن مابجهز به مثلها ، حتى إذا أملت خيره ، ورجوت صلاحه حلف بطلاقها كاذبا ، ثم أراد الإقامة معها ، فقال له عمر: لعله لم يطلق امرأته ، فكيف حلف ؟ قال الشيخ : سبحان الله ، الذى حلف لأبين حنثا ، وأوضح كذبا من أن يختلج في صدرى منه شك

مع سن وعلم ، لأنه زعم أن عليا خير هذه الأمة ، وإلا فامرأته طالق ثلاثا . فقال للزوج ما تقول ، أهكذا حلفت . قال : نعم . فقيل أنه لما قال نعم كاد المحلس يرتج بأهله ، وبنو أمية ينظرون إليه شزرا ، إلا أنهم لم ينطقوا بشيء ، كل ينظر إلى وجه عمر ، فأكب عمر ملياً ينكت الأرض بيده ، والقوم صامتون ينظرون ما يقوله ، ثم رفع رأسه ، وقال :

إذا ولى الحكومة بين قسوم أصاب الحق ، والتمس السدادا وما خسير الأنام إذا تصدى خلاف الحق ، واجتنب الرشادا

ثم قال القوم: ما تقولون في عمن هذا الرجل ، فسكتوا . فقال : سبحان الله ، قولوا . فقال رجل من بني أمية : هذا حكم في فرج ، ولسنا نجترىء على القول فيه ، وأنت عالم بالقول مؤتمن لهم وعليهم . قال: قل ماعندك فإن القول ما لم يكن يحق باطلا ويبطل حقا جائز على في مجلسي . قال : لا أقول شيئا . فالتفت إلى رجل من يني هاشم من ولد عقيل بن أبي طالب ، فقال له ماتقول فيها حلف به الرجل يا عقيلي ، فاغتنمها ، فقال يا أمير المؤمنين ، إن جعلت قولي حكما ، وحكمي جائزاً . قلت ، وإن لم يكن ذلك فالسكوت أوسع لى، وأبقي للمودة: قال . قل: وقولك حكم ، وحكمك ماض . فلما سمع فلك بنو أمية قالوا : ما أنصفتنا يا أمير المؤمنين . إذ جعلت الحكم إلى غيرنا ، وخن من لحمتك وأولى رحمك . فقال عمر : اسكتوا عجزا ولؤما ، عرضت ذلك عليكم آنفا ، فما انتدبيم له . قالوا : لأنك لم تعطنا ما أعطيت عرضت ذلك عليكم آنفا ، فما انتدبيم له . قالوا : لأنك لم تعطنا ما أعطيت وحزم وعجزتم ، وأبصر وعميم فما ذنب عمر لا أبالكم . أتدرون مامثلكم وحزم وعجزتم ، وأبصر وعميم فما ذنب عمر لا أبالكم . أتدرون مامثلكم قالوا لا ندرى . ثم قال : ما تقول يارجل . قال : نعم يا أمير المؤمنين مثلهم كا قال الأول :

تناولـــه من لا يداخله عجــــز نداما . وهل يغني من الحدرالحرز دعيم إلى أمر فلما عجزتم فلما رأيتم ذاك أبدت نفوسكم فقال عمر : أحسنت وأصبت قل ما سألتك عنه ، قال يا أمير المؤمنين بر قسمه ولم تطلق امرأته . قال وأني علمت ذاك ؟ قال نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألم تعلم أن رسول الله يم قالت الوعك يا أبتاه ، وكان على غائبا في بينها عائد لها يابنية ما علتك ؟ قالت الوعك يا أبتاه ، وكان على غائبا في بعض حوائج النبي من ققال لها أتشهين شيئا ؟ قالت : نعم أشهى عنبا وأنا أعلم أنه عزيز وليس وقت عنب . فقال مراتي إن الله قادر على أن يحيئنا به ، ثم قال اللهم اثننا به مع أفضل أمتى عندك منزلة ، فطرق على الباب ودخل ومعه مكتل قد ألتى عليه طرف ردائه فقال له صلى الله عليه وسلم ما هذا يا على ؟ قال عنب التمسته لفاطمة . فقال الله أكبر اللهم كما سررتني بأن خصصت علياً بدعوتي فاجعل فيه شفاء بنيتي ثم قال كلي على اسم الله يا بنية ، فأكلت وما خرج رسول الله يا يني ثبي استقلت وبرأت ، فقال عمر : صدقت وبررت أشهد لقد سمعته ووعيته يارجل ، خذ بيد امرأتك ، فإن عرض لك أبوها فاهشم أنفه ، ثم قال: يا بني عبد مناف ، والله ما نجهل ما يعلم غيرنا أبوها فاهشم أنفه ، ثم قال: يا بني عبد مناف ، والله ما نجهل ما يعلم غيرنا .

وكتب إلى ميمون بن مهران: عليك السلام وإنى ، أحمد إليك الله الذى. لا إله لا هو . أما بعد فقد فهمت كتابك ورد الرجلان والمرأة وقد صدق الله عين الزوج ، وأبر قسمه ، وأثبته على نكاحه ، فاستيقن ذلك واعمل به والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

4 4

# مناظرة المأمون في تفضيل عَليّ (')

روى أن المأمون أرسل إلى أربعين عالما من علماء الأمة ، ولما استقر بهم الحالس ، قال :

إنما بعثت إليكم معشر القوم في المناظرة ، فمن كان به شيء من الحبثين لم ينتفع بنفسه ، ولم يفقه ما يقول ، فمن أراد منكم الحلاء فهناك ، وأشار بيده . فدعوا له . ثم ألقي مسألة من الفقه ، فقال يا أبا محمد : قل ، وليقل القوم من بعدك ، فأجابه تحيى (٢) ، ثم الذي يليه ، حتى أجاب آخرنا آخرنا في العلة وعلة العلة ، وهو مطرق لايتكلم ، حتى إذا انقطع الكلام ، التفت إلى محيى ، فقال يا أبا عمد ، أصبت الجواب ، وتركت الصواب ، ثم لم يزل يرد على كل واحا. منا مقالته ، ونخطىء بعضهم ويصوب بعضهم ، حتى أتى على آخرهم . ثم قال : إنى لم أبعث إليكم لهذا ، ولكنى أحببت أن أبسط لكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم في مذهبه الذي هو عليه ، والذي يدين الله به . قلناً ، فليفعل أمر المؤمنين ، وفقه الله . فقال : إن أمر· المؤمنين يدين الله ، على أن على بن أبى طالب خبر خلفاء الله بعد رسوله عَلِيْتُهُ وَأُولَى النَّاسُ بِالْحَلَافَةُ لَهُ ، قالَ إَسْحَقَ(٣) : فقلت يَا أَمْرُ المؤمنينُ \$ إن فيها من لا يعرف ماذكر أمر المؤمنين في على ، وقد دعانا أمر المؤمنين . للمناظرة . فقال يا إسحق اختر ، إن شَنْت سألتك أسألك ، وإن شنّت أن تسأل فقل . قال إسحق فاغتنمتها منه فقلت : بل أسألك يا أمبر المؤمنين . قال : سل ، قلت : من أين قال أمير المؤمنين أن على بن أبي طالب أقضل

<sup>(</sup>١) هذه المناظرة آثر نا نقلها في هذا الموضوع ، وإن كانت قد قيلت في العصر العباسي ، لأنها تصور تفكير معتدلي الشيعة في شأن على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن أكثم قاضى قضاة المأمون ، وكنيته أبومحمد .

<sup>(</sup>٣) هو إسمق بن إبراهيم بن حاد بن زيد راوى هذه المناظرة .

الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحقهم بالحلافة بعده . قال : يا إسحق خبرنى عن الناس بم يتفاضلون ، حتى يقال فلان أفضل من فلان . قلت بالأعمال الصالحة . قال صدفت ، قال فأخرى عمن فضل صاحبه على عهد رسول الله عَلَيْقُهُ ، ثم إن المفضول عمل بعد وفاة رسول الله عَلِيُّهُ بأفضل من عمل الفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أيلحق به ؟ فقال يا أبا إسحق لا تقل نعم ، فانك إن قلت نعم أوجدت لك في دهرنا هذا من هو أكثر منه جهادا وحجا وصياما وصلاة وصدقة ، فقلت أجل . ` يا أمير المؤمنين ، لا يلحق المفضول على عهد رسول الله عليه الفاضل أبدا . عال يا إسحق ، فانظر مارواه لك أصحابك ، ومن أخذت عنهم دينك ، وجعلتهم قدوتك من فضائل على بن أبي طالب ، فقس عليها ما أتوك به من فضائل أبي بكر. ، فإن رأيت فضائل أبي بكر تشاكل فضائل على ، فقل إنه أفضل منه ، لا والله ، ولكن قس إلى فضائله ماروى لك من فضائل أبي بكر وعمر فإن وجدت لهما من الفضائل ما لعلى وحده ، فقل إنهما أفضل منه ، لا والله ، ولكن قس إلى فضائله فضائل أبي بكر وعمر وعَمَّانَ ، فإن وجدتها مثل فضائل على ، فقل إنهم أفضل منه ، لا والله ، و لكن قس بفضائل العشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالجنة ، فإن وجدتها تشاكل فضائله ، فقل إنهم أفضل منه ، قال يا إسحق أى الأعمال كانت أفضل يوم بعث الله رسوله عَلَيْق ، قلت الإخلاص بالشهادة ، قال أليس السبق إلى الإسلام . فقلت نعم . قال اقرأ ذلك فى قوله تعالى : « والسابقون السابقون أولئك المقربون » إنما عنى من سبق إلى الإسلام ، فهل علمت أحد سبق عليا إلى الإسلام . قلت يا أمير المؤمنين ، إن عليا أسلم وهو حديث السن ، لا يجوز عليه الحكم ، وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحـكم . قال أخبرني أيهما أسلم قبلا ، ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال : قلت: على أسلم قبل أبى بكر على هذه الشريطة ، فقال نعم ، فأخبر في عن إسلام على حين أسلم ، لا يخلو من أن يكون رسول الله مالي دعاه إلى

الإسلام ُ، أو يكون إلهاما من الله . قال فأطرقت . فقال لي يا إسحق لا تقل إلهاما فتقدمه على رسول الله عِلَيْنِينَ ، لأن رسول الله عِلَيْنَ لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبريل عن الله تعمالي ، قلت أجل ، بل دعاه رسول الله عليه إلى الإسلام. قال يا إسحق فهل مخلو رسول الله عَلَيْقَ من أن يكون دعاه بأمر الله، أو تكلف ذلك عن نفسه ، قال : فأطرقت ، فقال يا إسحق لا تنسب رسول الله عَمْلِيُّكُ إِلَى التَكلف ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : « قل : وما أنا من المتكلَّفين » قلت أجل ، يا أمير المؤمنين ، بل دعاه بأمر الله . قال : فهل من صفة الجبار جل. ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم . قلت أعر ذ بالله . فقال أفتراه في قياس قولك يا إسحق أن عليا أسلم صبيا، لابجوز عليه الحكم ، وأنه قد كلف رسول الله مُلِلَّةِ من دعاء الصبيان مالايطيقون ، فهل يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة ، فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء ، ولايجوز عليهم حكم الرسول مُراتِين ، أترى هذا جائزاً عندك أن ينسبه إلى رسول الله وَاللَّهُ عَلَى أَعُوذُ بِاللَّهُ ، قال : يا إسمق فأراك إنما قصدت لفضيلة أفضل بها رسول الله مَلِيُّ عليا ، على هــــذا الحلق أبانه بها عليهم ، ليعرفوا فضله ، ولو كان الله أمره بدعاء الصبيان لدعاهم كما دعا عليا . تلت بلي . قال فهل بلغك أن رسول الله عِلْقِي دعا أحداً من الصبيان من أهله وقر ابته ، لثلا تقول أن عليا ابن عمه . قلت لا أعلم ولا أدرى أنه فعل ، أو لم يفعل . قال ثم أى الأعمال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام ؟ قلت الجهاد في سبيل الله . قال : صدقت ، فهل تجد لأحد من أصحاب رسول الله ﷺ ما تجد لعلى في الجهاد ؟ قلت : في أي وقت ؟ قال : في أي الأوقات شئت ؟ قلت: لاأريد غيرها ، قال فهل تجد لأحد إلا دون ما تجد لعلى يوم بدر ، أخبرنى كم قتلى بدر ؟ قلت : نيف وستون رجلا من المشركين . قال فكم قتل على وحده ؟ قلت : لا أدرى . قال : ثلاثة وعشرين أو اثنين وعشرين ، والأربعون لسائر الناس ، قلت : يا أمىر المؤمنين كان أبو بكّر مع رسول الله ﷺ في عريشه . قال يصنع ماذا ؟ قلت يدبر . قال : وتحك يدبر ' دون رسسول الله عَلِيُّ ، أم معه شريكا ، أو افتقارا من رسول الله علي إلى رأيه ، أي الثلاث أحب إليك ؟ قلت : أعوذ بالله أن يدبر أبوبكر دون رسول الله عَلِيُّ أو يكون معه شريكا ، وأن يكون برسول الله يُراتِيعُ افتقار إلى رأيه . قال : فما الفضيلة في العريش ؟ أليس من ضرب بسيفه بين يدى رسول الله عَلَيْتُهِ أَفْضُل ممن هو جالس؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، كل الجيش كان مجاهدا . قال : صدقت ، كل مجاهد ، ولكن الضارب بالسيف المحامى عن رسول الله علية وعن الجالس أفضل من الجالس. أما قرأت كتاب الله تعالى : ﴿ لايستوى انْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المحاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسني ، وفضل الله المحاهدين على القاعدين أجرا عظما » قلت : وكان أبو بكر وعمر مجاهدين . قال : فهل كان لأبى بكر وعمر فضل على من لم يشهد ذلك المشهد . قلت : نعم . قال فكذلك سبق الباذل نفسه فضل أبي بكر وعمر . قلت أجل ، وإن لأنى بكر فضلا . قال أجل لولا أن له فضلا ، ما قيل أن عليا أفضل منه ، فما فضله الذي قصدت له الساعة . قلت قول الله عز وجل : « وثانى اثنين ، إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ي . فنسبه إلى صحبته ، قال ياإسحق أما إنى لأحملك على الوعر من طريقك ، إنى وجدت الله تعالى ، نسب إلى صحبة من رضيه ، ورضى عنه ولو كافرا وهو قوله : «قال له صاحبه ، وهو یحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ، ثم من نطفة ، ثم سواك رجلا ، لكن هو الله ربي ، ولا أشرك بربي أحداً ، . قلت إن ذلك صاحب كان كافرا وأبو بكر مؤمن . قال فإذا جاز أن ينسب إلى صحبة من رضيه ، وزضى عنه كافرا ، جاز أن ينسب إلى صحبة نبيه ﷺ مؤمنا ، ولبس بأفضل المؤمنين ، ولا الثاني ، ولا الثالث ، قلت يا أمير المؤمنين أِن قدر الآية عظيم ، إن الله تعالى يقول : «ثانى اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا» . قال ياإسحق ، تأبي إلاأن أنه حك إلى الاستقصاء عليك ، أخرنى عن حزن أبي بكر ، أكان رضا أم سخطا . قلت إن أبا بكر إنما حزن من أجل رسول الله عليه عوفا عليه وغما أن يصل إلى رسول الله. مُلِقَةُ شيءمن المكروه . قالليس هذا جوابي، إنماكان جوابي أن تقول رضي أم سخط. قلت بل كان رضا الله . قال : فكأنه جل ذكره بعث إلينا رسولاً ينهى عن رضا الله عزوجل ، وعن طاعته . قلت أعوذ بالله . قال أو ليس قد زعمت أن حزن أبي بكر رضا الله . قلت بلي . قال : أو لم تجد أن القرآن. الكريم شهد أن رسول الله ﷺ قال لا تحزن بهيأ له عن الحزن . قلت أعوذ بالله . قال يا إسحق إن مذهبي الرفق بك ، لعل الله يردك إلى الحق، ويعدل بك عن الباطل لكثرة ما تستعيذ به .. يا إسحق من أفضل أمن كان معه في الغار أم من نام على فراشه ، ووقاه بنفسه ، حتى تم لرسول الله علي مأراد من. الهجرة . إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يأمر عليا بالنوم على فراشه ، وأن يقى رسول الله مُلِيِّجُ بنفسه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ،. فبكى على رضى الله عنه . فقال له رسول الله ﷺ ما يبكيك يا على أجزعا من الموت ؟ قال لا والذي بعثك بالحق يارسول الله ، ولكن خوفاً عليك . أفتسلم يارسول الله ؟ قال نعم . قال سمعا وطاعة ، وطيبة نفسي بالفداء. لك يارسول الله ، ثم أتى مضجعه واضطجع . وتسجى بثوبه ، وجاء . المشركون من قريش فحفوا به ، لا يشكون أنه رسول الله عليه ، وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجل ضربة بالسيف . لثلا يطلب الهاشميون من البطون بطنا بدمه ، وعلى يسمع ما القوم فيه من. إثلاف نفسه ولم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع صاحبه في الغار ، ولم يزل. على صابراً محتسباً فبعث الله ملائكته ، فمنعته من مشركي قريش حتى أصبح ،. فلما أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا: أين محمد ؟ قال ، ما علمي بمحمد. أين هو . قالوا فلا نراك إلا مغروراً بتفسك منذ ليلتنا ، فلم يزل على على مثل ما بدأ به يزيد ولا ينقص ، حتى قبضه الله إليه ، يا إسحق أترى حديث أنت. منى بمنزلة هرون من موسى . قلت نعم يا أمير المؤمنين قد سمعته وسمعت. من صححه . وجحده . قال ، فمن أوثق عندك من سمعت منه فصححه أم من .

جحده . قلت : من صححه . قال . فهل مِمكن أن يكون رسول الله عَرْبُطُّهُ مزح بهذا القول ، قلت أعوذ بالله . قال : فقال قولاً لامعنى له ، فلا يوقف عليه ؟ قلت أعوذ بالله . قال أفما تعلم أن هرون كان أخا موسى لأبيه وأمه ، قلت بلي . قال : فعلى أخورسول الله ﴿ لَا يَهِ لَا يَهِ وَأُمُهُ . قلت : لا . قال أوليس هرون نبيا ، وعلى غير نبي ؟ قلت بلي . قال : فهذان الحالان معدومان في حق على ، فما معنى قوله أنت منى بمنزلة هرون من موسى . قلت له إنما أراد أن يطيب بذلك نفس على لما قال المنافقون ، إنه خلفه استثقالا له ، قال فأراد أن يطيب نفسه بقول لامعني له . قال فأطرقت ، قال يا إسحـق له معنى في كتاب الله . قلت وما هو يا أمير المؤمنين قال قوله عز وجل حكاية عن موسى أنه قال لأخيه هرون : « اخلفني في قومي ، وأصلح ، . ولا تتبع سبيل المفسدين » . قلت ياأ مىر المؤمنين إن موسى خلف هرون فى قومه وهو حي ، ومضى إلى ربه ، وأن رسول الله ﷺ ، خلف عليا كذلك حين خرج إلى غزاته ، قال كلا ، ليس كما قلت ، أخر نى عن موسى حين خلف هرون ، هل كان معه حين ذهب إلى ربه أحد من أصحابه أو أحد من بني إسرائيل. قلت: لا. قال: أو ليس استخلفه على جاعتهم ؟ قلت : بلي . قال : فأخبرني عن رسول الله ﴿ إِلَّا لِهِ حِنْ خرج إلى غزاته ، هل خلف إلا الضعفاء والنساء والصبيان فأنى يكون مثل ذلك ، وله عندى تأويل آخر من كتاب الله سبحانه يدل على استخلافه إياه ، لايقدر أحد أن يحتج فيه ، ولا أعلم أحد احتج به ، وأرجو أن يكون توفيقا من الله . قلب وما هو يا أمر المؤمنين ؟ قال : قوله عز وجل حين حكى عن موسى قوله : ﴿ وَاجْعُلُ لِي وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِي ﴾ هرون أخى اشدد به أزرى ، وأشركه في أمرى ، كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا ، إنك كنت بنا بصيرا ، ، بِفَانت مَني يا على نمنز لة هرون من موسى وزيرى من أهلي وأخي ، شد الله به أزرى ، وأشركه فى أمرى ، كى نسبح الله كثيراً ، ﴿ وَنَذَكُرُهُ كَثَيْراً ، فَهُلَّ يقلر أحد أن يدخل في هذا شيئا غير هذا . ولم يكن ليبطل قول النبي عَرَالِيُّكُمْ

وأن يكون لا معنى له . فقال يحيى بن أكم القاضى ، يا أمير المؤمنين قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الحمر ، وأثبت مالا يقدر أحد أن يدفعه ، قال إسحق فأقبل علينا . وقال : ماتقولون ؟ فقلنا : كلنا يقول بقول أمير المؤمنين أعزه الله . فقال والله ، لولا أن رسول الله ويتيالي قال اقبلوا القول من الناس ، ماكنت لأقبل منكم القول . اللهم قد نصحت لهم القول . اللهم إنى قد أخرجت الأمر من عنقى . اللهم إنى أدينك بالتقريب إليك يجب على وولايته . أه . من العقد الفريد لابن عبد ربه محذف قليل ؟

\* \* \*

### الخسوارج

هم أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن اعتقادهم ، وحاسة لأفكارهم ، وشدة فى تدينهم ، واندفاعا وتهورا فيا يدعون إليه ، وما يفكرون فيه ، وهم فى اندفاعهم وتهورهم يستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظواهرها، وظنوها دينا مقدسا ، لا يحيد عنه مؤمن ، ولا يخالف سبيله إلا من مالت به نفسه إلى البهتان ، ودفعته إلى العصيان . استرعت ألبابهم كلمة «لاحكم إلالله»فاتخذوها دينا ينادون به فى وجوه مخالفهم ، ويقطعون به كل حديث . فكانوا كلما رأوا عليا يتكلم قذفوه بهذه الكلمة .

وقد روى أنه رضى الله عنه قال فى شأنهم عندما قالوها وكرروا قولها ، وكلمة حق براد بها باطل ، نعم إنه لاحكم إلا لله ، ولكن هــــؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله ، وأنه لابله للناس من أمير بر أو فاجر ، بعمل فى إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويجمع به النيء ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوى ، حتى يستريح بر ، ويستراح من فاجر » .

وقد اسهوتهم فكرة البراءة من عنان وعلى والحكام الظالمين حتى احتلت أفهامهم ، واستولت على مداركهم استيلاء تاما ، وسدت عليهم كل طريق للوصول إلى الحق ، فمن تبرأ من عنمان وعلى وطلحة والزبير والظالمين من بنى أمية سلكوه فى جمعهم وأضافوه إلى عددهم ، وتسامحوا معه فى مبادىء أخرى من مبادئهم ربما كانت أشد أثراً ، والحلاف فيها يبعده عنهم أكثر من الحلاف فى هذا التيرق .

خرج ابن الزبير على الأمويين فناصروه ووعدوه بالبقاء على نصرته والقتال في صفه ، ولما علموا أنه لايتيراً من أبيه وطلحة وعلى وعبان نابذوه

وفارقوه ، ولما ناقش عمر بن عبد العزيز شوذبا الحارجي كان محز الحلاف ، ومفصل المناقشة هو التبرؤ من أهل بيته الظالمين ، مع إقرار الحوارج أنه خالفهم ومنع استمرار ظلمهم ، ورد إلى الناس مظالمهم . ولكن استحوذت عليهم فكرة التبرؤ فكانت الحائل بيهم وبين الدخول في غار الجاعة الإسلامية.

وإنهم ليشهون في استحواذ الألفاظ البراقة على نفوسهم واستيلائها على مداركهم اليعقوبيين الذين ارتكبوا أقسى الفظائع، وأشد الشنائع في الثورة الفرنسية. فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والإخاء، وباسمها قتلوا الناس، وأهرقوا الدماء، وأولئك استولت عليهم ألفاظ الإيمان، ولا حكم إلا لله، والتبرؤ من الظالمين، وباسمها أباحوا دماء المسلمين وخضبوا البلاد الإسلامية بالدماء، وشنوا الغارة في كل مكان، ويظهر أن الحاسة التي امتازوا بها كانت الوحدة الجامعة بينهم وبين اليعقوبيين، وما صدر عن الفريقين من أعمال متشابهة، كان لهذه الحاسة وقوة العاطفة.

قال العلامة جوستاف لوبون في وصف اليعقوبيين في كتابه الثورة الفرنسية: وتوجد النفسية اليعقوبية خاصة عند ذوى الأخلاق المتحمسة الضيقة ، وتتضمن هذه النفسية فكراً قاصراً عنيداً ، وكل شيء خارج عن الإيمان بالفكرة غير مؤثر فيها ، وما تغلب على الروح اليعقوبية من العناصر العاطفية بجعل اليعقوبي كثير السذاجة . ولماكان بهذا لا يدرك من الأمور إلا علائقها الظاهرية ، فإنه يظن أن ما يتولد في روحه من الصور الوهمية حقائق ، ويفوته ارتباط الحوادث بعضها ببعض ، وما ينشأ عن ذلك من الاتائج ، لا يحول بصره عن خياله أبدا ، إذن فاليعقوبي لا يقترف الآثام لتقدم منطقه العقلي ، إذ لا يملك منه إلا قليلا ، وإنما يسير مستيقنا ، وعقله الضعيف يخدم اندفاعاته حيث يتردد ذو المدارك السامية فيقف .

وإن هذا الوصف البديع لليعقوبيين هو وصف كامل صحيح لأكثر نواحى الخوارج النفسية . وسترى فيما يلى من الحوادث والمناقشات ما يؤيد ذلك ويثبت صحته .

ولم تكن الحماسة والتمسك بظواهر الألفاظ ، لم تكن هذه فقط هي

الصفات الواضحة في الحوارج ، بل هناك صفات أخرى منها حب الفداء والرغبة في الموت ، والاستهداف للمخاطر من غير داع قوى يدفع إلى ذلك وربماكان منشأ ذلك هوساً عند بعضهم ، واضطرابا في أعصابهم ، لامجرد الشجاعة والتمسك بالمذهب فقط، وإنهم ليشهون في ذلك النصارى الذين كانوا تحت حكم العرب في الأندئس . فقد أصاب فريقا منهم هوس جعلهم يقدمون على أسباب الموت وراء عصبية جامحة ، وفكرة فاسدة .

واقرأ ماكتبه الكونت هنوى دى كاسترى فى وصفهم فإنك سترى وصفاً ينطبق على كثير من النواحى على الحوارج ، فقد قال : أراد كل واحد ( من هؤلاء النصارى ) أن يذهب إلى مجلس القضاء ليسب محمداً ويموت ، فتقاطروا عليه أفواجا أفواجا ، حتى تعب الحجاب من ردهم . وكان القاضى يصم الآذان ليكلا يحكم عليهم بالإعدام ، والمسلمون مشفقون على هؤلاء المساكين ويظنونهم من المجانين .

ولقدكان من الحوارج من يقاطع عليا في خطبته بل من يقاطعه في صلاته، ومن يتحدى المسلمين محتسبا الله في ذلك ظانا أنه قربة يتقرب بها إليه ولما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وبقروا بطن جاريته، قال لهم على ادفعوا إلينا قتلته. قالوا: كلنا قتلته، فقاتلهم على حتى كاد يبيدهم، ولم يمنع ذلك بقيتهم من أن يسيروا في طريقهم موغلين في الدعوة إليها والحاسة لها، فبينهم وبن أولئك النصارى شبه قريب من هذه الناحية.

وفى الحق أن الاخلاص للإسلام كان صفات كثير مهم ، وإن كان معه هوس بفكرة فيه ، والتأثر بناحية واحدة من نواحيه ، يروى أن عليا رضى الله عنه أرسل إليهم ابن عباس يناقشهم ، فلما صار إليهم رحبوا به وأكرموه ، فرأى مهم جباها قرحة لطول السجود ، وأيديا كثفنات الإبل ، عليهم قمص مرحضة (۱) » فاخلاصهم لديهم في الجملة أمر لاموضع فيه لارتياب ، ولكنه إخلاص قد عراه ضلال لفهم الدين وإدراك لبه ومرماه ، فالمسلم المخالف لهم لاعصمة لدمه ، بينما الذمى دمه معصوم .

<sup>(</sup>١) الكامل المبرد ص ١٤٣ م ٢ .

قال أبو العباس المبرد في السكامل : من طريف أخبارهم أنهم أصابوا مسلما ونصرانيا ، فقتلوا المسلم ، وأوصوا بالنصراني ، ولقيهم عبد الله بن خباب ، وفي عنقه مصحف ومعه امرأته وهي حامل ، فقالوا إن الذي في عنقك ليأمرنا أن نقتلك .. قالرا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيرا . قالوا فما تقول في على قبل التحكيم وفي عيمان في ست سنين فأثنى خيرا ، قالوا فما تقول في التحكيم ؟ قال : أقول إن عليا أعلم بكتاب الله منكم ، وأشد توقيا على دينه ، وأنفذ بصيرة ، قالوا إنك لست تتبع الهدى ، الما تتبع الرجال على أسمائها ، ثم قربوه إلى شاطىء النهر فذبحوه ... وساموا رجلا نصرانيا بنخلة له ، فقال هي لكم ، فقالوا والله ماكنا لنأخذها إلا بيمن . قال : ما أعجب هذا أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ، ولاتقبلوا منا حتى نخلة .

ولماذا كان التعصب للفكرة ، والهوس لها والتشدد فيها مع الحشونة في الدفاع ، والتهور في الدعوة إليها وحمل الناس عليها بقوة السيف ، والعنف والقسوة بدرجة لا رفق فيها ، وبحال لا تتفق مع سماحة هذا الدين ؟

السبب فى ذلك فيا أعتقد أن الخوارج كان أكثرهم من عرب البادية ، وقليل منهم كان من عرب القرى ، وهؤلاء كانوا فى فقر مدقع ، وشدة وبلاء قبيل الإسلام ، ولما جاء الإسلام لم ترد حالتهم المادية حسنا ، لأن كثيراً منهم استمروا فى باديتهم بلأوائها وشدتها وصعوبة الحياة فيها ، وأصاب الإسلام شغاف قلوبهم مع سذاجة فى التفكر وضيق فى التصور ، وبعد عن العلوم . فتكون من مجموع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة لضيق نطاق العقول بها، ومتهورة مندفعة وزاهدة ، لأنها لم تجد ، والنفس التى لاتجد إذا عمرها إيمان ، ومس وجدانها اعتقاد صحيح ، انصرفت عن الطموح إلى شهوات الدنيا ، وملاذ هذه الحياة ، واتجهت إلى الحياة الأخرى ، وإلى نعيمها والرغبة فى التمتع عملاذها ، والابتعاد عما يؤدى إلى جحيمها وشقائها ، ولقد كانت معيشهم دافعة لهم على الحشونة والقوة والعنف ، إذ النفس صورة

لما تألف وترى ، ولو أنهم عاشوا عيشة رافهة فاكهة بنوع من النعيم كالان ذلك من صلابتهم ، ورطب شدتهم ، ونهنه من حدتهم .

يروى أن زياد ابن أبيه بلغه عن رجل يكنى. أبا الخير من أهل البأس والنجدة أنه يرى رأى الخوارج فدعاه ، فولاه ورزقه أربعة آلاف درهم فى كل شهر ، وجعل عمالته فى كل سنة مائة ألف ، فكان أبوالخير يقول : مارأيت شيئاً خيراً من لزوم الطاعة ، والتقلب بين أظهر الجاعة ، فلم يزل والياً حتى أنكر منه زياد شيئا فتنمر لزياد فحبسه ، فلم يخرج من حبسه حتى مات .

انظر إلى النعمة كيف ألانت من طباعه ، وهذبت من نفسه ، وجعلته سمحا رقيقا بعد أن كان متعصبا عنيفا .

ونحن إن وصفنا الخوارج بالإخلاص فى خروجهم على على والأمويين من بعده ، لا ننكر أن هناك غير العقيدة ، أموراً أخرى حفزتهم على الحلافة ، من أعظمها وضوحا ، أنهم كانوا يحسدون قريشا على استبلائهم على الحلافة ، واستبدادهم بالأمر دون الناس ، والدليل على ذلك أن أكثرهم من القبائل الربعية التى كانت بينها وبين القبائل المضرية الإحن الجاهلية ، والعداوات القديمة التى خفف الإسلام من حدتها ، ولم يذهب بكل قوتها ، بل بقيت منها أثارة غير قليلة مستمكنة فى القلوب ، متغلغلة فى النفوس . وقد تظهر فى الآراء والمداهب من حيث لا يشعر المعتنق للمذهب، الآخذ بالرأى . وأن الإنسان قد يسيطر على نفسه هوى يدفعه إلى فكرة معينة ، وتخيل إليه أن الإخلاص راشده والعقل وحده يهديه ، وهذا أمر واضح فى الأمور التى تجرى فى الحياة فى كل ظراهرها ، فالإنسان ينفر من كل فكرة اقترنت بما يؤلمه ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلابد أن نتصور أن الحوارج وأكثرهم ربعيون رأوا الخلفاء قوما مضريين ، فنفروا من حكمهم ، واتجه تفكيرهم الحل آراء فى الحلاقة تحت ظل ذلك النفور من حيث لا يشعرون ، وظنوا أنه عض الدين ، ولب اليقين ، وأن لا دافع لهم إلا الإخلاص لدينهم ، والتوجه

لربهم ، وبذلك زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا وليس بمانع لدينا أن يكون الإخلاص فى طلب الدين لاتشوبه شائبة ، ولم يختلط به أى درن من غرض أو عارض من سوء هو الذى دفع بعضهم إلى الحروج . والله أعلم بما تخفى الصدور .

والخوارج كما رأيت أكثرهم من العرب . والموالى كانوا فيهم عدداً قليلا مع أن آراءهم فى الحلافة من شأنها أن تجعل للموالى الحق فى أن يكونوا خلفاء عندما تتوافر فى أحدهم شروطها ، إذ الحوارج لا يقصرون الحلافة على بيت من بيوت العرب ، ولا على قبيل من قبيلهم ، بل لا يقصرونها على جنس من الأجناس أو فريق من الناس ، والسبب فى نفور الموالى عن مذهبهم أنهم هم كانوا ينفرون من الموالى ، ويتعصبون ضدهم .

وقد روى ابن أبى الحديد أن رجلامن الموالى خطب امرأة خارجية ، فقالوا لها فضحتنا . . وربما لو تركوا تلك العصبية لتبعهم كثيرون من الموالى . ومع أن الموالى فى الخوارج كانوا عدداً قليلا نرى لهم أثراً فى بعض فرقهم .

فاليزيدية (١) ادعوا أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا من العجم ينزل عليه كتابا ينسخ بشرعه الشريعة المحمدية ، والميمونية (٢) أباحوا نكاح بنات الأولاد وبنات الإخوة والأخوات (٣) ، وهذه كما نرى مبادىء كفر . واضح أنها تفكير فارسى ، إذ الفرس المحوس هم الذين يحنون إلى نبى من فارس ، وهم الذين يتبعون الأنكحة السابقة .

من الكلام السابق عرفنا عقلية الخوارج ونفسيتهم وقبائلهم ، والحق أن آراءهم مظهر واضح لتفكيرهم وسذاجة عقولهم ونظراتهم السطحية ونقمتهم على قريش وكل القبائل المضرية .

وأول آرائهم ، وأحكمها وأسدها أن الخليفة لا يكون إلا بانتخاب حر صحيح يقوم به عامة المسلمين ، لا فريق دون فريق ، ولاجمع دون جمع

<sup>(</sup>١) أتباع يزيد بن أبى أنيسة الخارجي .

<sup>(</sup>٢) أتباع ميمون العجردى .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق للبغدادي .

ويستمر خليفة ما دام قائمًا بالعدل ، مقيمًا للشرع ، مبتعداً عن الخطأ والزيخ ، فإن حاد وجب عزله أو قتله .

ولا يرون أن بيتا من بيوت العرب اختص بأن يكون الحليفة فيه ، فليست الحلافة في قريش كما يقول غيرهم ، وليست لعربي دون أعجمي ، والجميع فيها سواء ، بل يفضلون أن يكون الحليفة غير قرشي ليسهل عزله أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق ، وجانب الصواب ، إذ لا تكون له عصبية ، ولاعشيرة تؤويه ، ولا ظل غير ظل الله يستظل به ، وعلى هذا الأساس اختار أوائلهم عبد الله بن وهب الراسبي وأمروه عليهم ، وسموه أمير المؤمنين ، وهو ليس بقرشي ، وقد علمت حجة ذلك الرأى وما قيل في شأن الحديث الصحيح : ( الأنمة في قريش ) فيا سبق . وكان ذلك المبدأ جديراً بأن يغرى جاهير المسلمين باعتناق مذهبهم ، ولمكن از دراءهم بالموالي واستباحهم لدماء المسلمين ، وسبيهم للنساء والذرية ، وطعنهم في بالموالي واستباحهم لدماء المسلمين ، وسبيهم للنساء والذرية ، وطعنهم في إلمهم .

ولا ننسى أن نذكر هنا أن النجدات من الخوارج يرون أنه لا حاجة للناس الى إمام قط ، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم ، فإن رأوا أن ذلك لايتم الا بإمام محملهم على الحق فأقاموه جاز ، فإقامة الإمام فى نظرهم ليست واجبة بإيجاب الشرع ، بل جائزة إن اقتضها المصلحة ، ودعت إليها الحاجة ، وقد سبق الرد على هذا المذهب عند الكلام على الحلافة فارجع إليه :

ويرى الحوارج تكفير أهل الذنوب ولم يفرقوا بين ذنب يرتكب عن قصد للسوء ، ونية للإثم ، وخطأ في الرأى والاجتهاد يؤدى إلى مخالفة وجه الصواب ، ولذا كفروا علياً بالتحكيم ، مع أنه لم يقدم عليه مختاراً ، ولو سلم أنه اختاره فالأمر لا يعدو مجتهداً أخطأ ولم يصب إن كلن التحكيم ليس من الصواب ، فلجاجتهم في تكفيره رضى الله عنه دليل على أنهم يدون إن الحطأ في الاجتهاد يخرج عن الدين ، ويفسد اليقين ، وكذلك

كان شأن طلحة والزبير وعثمان وغيره من علية الصحابة الذين خالفوهم فى جزئية من الجزئيات ، فكفروهم للاجتهاد الخطأ فى زعمهم .

وقد ساق ابن أبى الحديد أدلتهم التى تمسكوا بها فى تكفير مرتكب الكبيرة ، ورد عليها ، ولا يهمنا وجه الرد ، وإنما بهمنا ذكر بعض هذه الأدلة لنعرف منها وجهات نظرهم ، وكيف كانوا يفكرون ، وسترى أن تفكيرهم كان سطحيا ، لا يتعمقون فى محث ، ولا يتقصون أطراف موضوع .

وهذه الأدلة كثيرة ، منها قوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » فجعل تارك الحيح كافراً ، وترك الحج كبيرة ، فكل مرتكب كبيرة كافر فى زعمهم ، ومنها قوله تعالى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون» وكل مرتكب اللهنوب قد حكم بغير ما أنزل الله فى زعمهم فهوكافر ، ومنها قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم ، أكفرتم بعد إعانكم فلوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » قالوا والفاسق لا بجوز أن يكون ممن ابيضت وجوههم ، فوجب أن يسمى كافراً ، لقوله تعالى « « عاكنتم تكفرون » . ومنها قوله تعالى : « وجوه يومئذ علما غيرة \* ترهقها قيرة به مسفرة \*ضاحكة مستبشرة \* ووجوه يومئذ علما غيرة \* ترهقها قيرة به أولئك هم الكفرة الفجرة » والفاسق على وجهه غيرة ، فوجب أن يكون من الكفرة . ومنها قوله تعالى : « ولكن الظالمن بآيات الله بجحدون » أثبت من الكفرة . ومنها قوله تعالى : « ولكن الظالمن بآيات الله بجحدون » أثبت من الظالم جاحداً ، وهذه صفة الكفار (۱) .

كل هذه الدلائل كما ترى ظواهر نصوص ، قد نظروا إليها نظرا سطحيا ولم يدركوا مراميها ولا أسرارها ، ولم يصيبوا هدفها . وكان على رضى الله عنه محتج على من عاصروه مهم بالحجج الدامغة ، والأدلة القاطعة ، ومما قاله راداً عليهم : فإن أبيتم أن تزعموا إلا أنى أخطأت ، وضللت ، فلم تضلون

<sup>(</sup>١) ملخص من نهج البلاغة لابن أبى الحديد المجلد الثانى ص ٣٠٧ و ٣٠٨ و ارجع إلى الموضوع كاملا فيه .

عامة أمة محمد على الله بضلال ، وتأخذونهم بخطى ، وتكفرونهم بذنوبى ، سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم ، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب ، وقد علمتم أن رسول الله على ورثه أهله ، الزانى المحصن ثم صلى عليه ، ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع يد السارق وجلد الزانى غير المحصن ثم قسم عليهما من النيء ، ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله على وآله بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ، ولم يخرج أساءهم من بين أهله .

وفى ذلك الكلام القيم رد مفع لهم لا يمارون فيه ، ولا يستطيعون أن يشروا حوله غباراً ، ولعله رضى الله عنه عدل عن الاحتجاج بالكتاب إلى الاحتجاج بالعمل الذى كان عليه النبي مليقة ، لأن العمل لا يقبل تأويلا ، ولا يفهم إلا على الوجه الصحيح ، فلا يتسع لنظراتهم السطحية ، وتفكير هم الذى لا يصيب إلا جانبا واحدا ، ولا يتجه إلا إلى اتجاه جزئى ، وفى الاتجاه الجزئى فى فهم العبارات والأساليب ضلال عن مقصدها ، وبعد عن مرماها ، وفى النظرة الكلية الشاملة الصواب ، وإدراك الحق من كل نواحيه . فهو رضى الله عنه جادلم بالعمل ، حتى يقطع عليهم كل تأويل ، ولكى يبين لهم وضح الحقيقة من غير أن يجعل لتلبيساتهم الفاسدة ، أى باب من أبواب الحيرة والاضطراب .

هذه جملة الآراء التي اعتنقها أكثرهم ، ولم يتفقوا في غيرها على مذهب أو رأى أو نظر ، بل كانوا كثيرى الحلاف ، يشجر بينهم الحلاف لأصغر الأمور وأقلها ، وربما كان هذا هو السر في كثير من انهزاماتهم . وكان المهلب بن أبي صفرة الذي كان ترسا للجاعة الإسلامية منهم يتخذ الخلاف بينهم ذريعة لتفريقهم وخضد شوكهم من حدتهم ، وإذا لم يجدهم مختلفين دفع إليهم من يثير الاختلاف بينهم .

يحكى ابن أبى الحديد أن حداداً من الأزارقة كان يعمل نصالامسمومة ، فيرمى بها أصحاب المهلب ، فرفع ذلك إلى المهلب ، فقال أنا أكفيكموه

إن شاء الله ، فوجه رجلامن أصحابه بكتاب وألف درهم إلى عسكر قطرى بن الفجاءة قائد الخوارج ، فقال له : ألق هذا الكتاب في العسكر والدراهم ، واحذر على نفسك ، فمضى الرجل وكان في الكتاب: أما بعد ، فإن نصالك قد وصلت إلى ، وقد وجهت إليك بألف درهم فاقبضها ، وزدنا من النصال . فرفع الكتاب إلى قطرى فدعا الحداد فقال: ما هذا الكتاب ؟ قال: لا أدرى . قال ممن هذه الدراهم ؟ قال لا أعلم بها ، فأمر به فقتل . فجاء عبد ربه الصغير مولى بني قيس بن تعلبة فقال : قتلت رجلا على غبر ثقة وتبين ؟ قال قطرى : فما حال هذه الألف ؟ قال بجوز أن يكون أمر هاكذبا ، وبجوز أن يكون حقا . فقال قطرى : إن قتل رجل في صلاح الناس غير منكر ، وللإمام أن يحكم بما يراه صالحا ، وليس للرعية أن تعترض عليه، فتنكر له عبد ربه في جاعة معه ، ولم يفارقوه ، وبلغ ذلك المهلب فدس إليهم رجلا نصرانيا جعل له جعلا يرغب في مثله ، وقال له إذا رأيت قطريا فاسجد له . فإذا نهاك فقل إنما سجدت لك . ففعل ذلك النصر انى ، فقال قطرى : إنما السجود لله تعالى . فقال ما سحدت إلالك . فقال رجل من الخوارج : إنه قد عبدك من دون الله ، وتلا قوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ، أنتم لها واردون» فقال قطرى: إن النصارى قد عبدوا عيسى ابن مريم ، فما ضر عيسي ذلك شيئاً ، فقام رجل من الخوارج إلى النصراني فقتله ، فأنكر قطرى ذلك عليه وأنكر قوم من الخوارج إنكاره ، وبلغ المهلب ذلك ، فوجه إليهم رجلا يسألهم ، فأتاهم الرجل فقال أرأيتم رجلين خرجا مهاجرين لـكم ، فمات أحدهما في الطريق ، وبلغ الآخر إليكم ٠ فامتحنتموه فلم يجز المحنة ما تقولون ؟ فقال بعضهم : أما الميت مغى الجنة وأما الذي لم يجز المحنة فكافر حتى يجيز المحنة . وقال قوم آخرون : هما كافران حتى بجيزا المحنة ، فكثر الاختلاف ، وخرج قطرى إلى حدود اصطخر ، فأقام شهراً والقوم في خلافهم (١) .

<sup>(</sup>١) شرح منهج البلاغة المجلد الأول ص ٤٠١.

انظر كيف كان ذلك القائد العظيم يستغل حاستهم ، وشدة تعصب كل منهم لرأيه ، وسداجة تفكيرهم ، وضعف مداركهم ، فيؤرث نيران العداوة بينهم، ويؤجج لهيب الاختلاف ليكون بأسهم بينهم شديدا ، ويكونوا ضعفاء أمام عدوهم . وفي الحق إن مثارات الحلاف بينهم كانت كثيرة ، وكثيراً ماكانت من غير باذر لبدور الحلاف بينهم ، ولذلك انقسموا إلى فرق كثيرة ، ومن أجل أن نكون على بينة من جدلم مع غيرهم ، وجدلهم فرق مناهم ، نتكلم كلمة عن أظهر فرقهم ورءوسهم ، وهم . :

#### الأزارقة :

هم أتباع نافع بن الأزرق الجنبي ، وكانوا أقوى الخوارج شكيمة ، وأكثرهم عددا ، وأعزهم نفرا ، قاتلوا بقيادة نافع قواد الأمويين وابن الزبير تسعة عشر عاما ، ولما قتل نافع في ميادين القتال جاء من بعسده نافع ابن عبد الله ، ثم قطرى بن الفجاءة ، وفي عهده ضعف شأنهم ، بسبب بغض الناس لهم لشهرتهم بسفك الدماء ، وتألب المسلمين عليهم واختلافهم فيا يينهم ، فهزموا في كل مكان ، ثم توالت انهزاماتهم من بعده إلى أن انتهى أمرهم ، وقد ذهبوا إلى المبادىء العامة التي ذكرناها للخوارج وزادوا عليها :

١ ــ أن مخالفيهم من بجامة المسلمين ، ومن لا يرون رأيهم من الخوارج مشركون .

- ٧ ــ أن أطفال مخالفهم مشركون مخلدون فى النار .
- ٣ ــ دار المخالفين دار حرب ، ويجوز قتل أطفالهم ونسائهم وسبيهم .
- إسقاط حد الرجم عن الزانى ، إذ ليس فى القرآن الكريم ذكره ، وإسقاط حد القذف عن قذف المحصنين من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء .
  - حواز الكبائر والصغائر على الأنبياء (١).

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني .

#### النجدات:

هم أتباع نجدة بن عويمر الحنني ، وقد خالفوا الأزارقة في تكفير الفعدة من الحوارج واستحلال قتل الأطفال (٢) وزادوا عنيهم استحال أدل العهد والذمة . وقد كانوا باليمامة وقد كانوا مع أبي طالوت الخرجي ثم بايعوا نجدة سنة ست وستين ، فقطع أمره وأمرهم حتى استولى على البحرين ، وعمان ، وحضرموت ، واليمن والطائف. ثم اختلفوا على نجدة لأمور نقموها عليه ، منها أنه أرسل ابنه في جيش فسبوا نساء وأكلوا من الغنيمة قبل القسمة ، فعذرهم . ومنها أنه تولى أصحاب الحدود من أصحابه وقال لعل الله تعالى يعنو عنهم ، وإن عذبهم ، فني غير النار . ثم يدخلهم الجنة . ومنها أنه أرسل جيشا في البحر ، وجيشا في البر ، ففضل الذين بعثهم في البر في العطاء .

وقد ترتب على اختلافهم عليه أن انقسموا إلى ثلاث فرق ، فرقة ذهبت إلى سحستان مع عطية بن الأسود الحني ، وفرقة ثاروا مع أبى فديك على نجدة فقتلوه ، وفرقة عذرت نجدة فى أحداثه ، وهم الذين بتى لهم اسم النجدات . وقد بتى أبو فديك بعد نجدة إلى أن أرسل إليه عبد الملك بن مروان جيشا هزمه ، وبعث برأسه إلى عبد الملك بن مروان ، فانتهى أمر هذه الطائفة .

#### الصفرية:

أتباع زياد بن الأصفر ، وهم في آرائهم أقل تطرفا من الأزارقة . وأشد من غيرهم ، قد خالفوا الأزارقة في مرتكبي الكبائر ، فلم يتفقوا على إشراكه ، بل منهم من يرى أن الذنوب التي فها الحد ، لايتجاوز عرتكبا الاسم الذي سهاه الله به كالسارق والزاني ، وما ليس فيه حد فرتكبه كافر، ومنهم من يقول إن صاحب الذنب لا يكفر حتى محده الوالى .

<sup>(</sup> ٢ ) وقد علمت مما مضى أن النجدات لا يرون إقامة إمام واجبا شرعيا، ومما خالف فيه نجدة نافعا جواز التقية فانه يجيزها ونافع بمنعها .

ومن الصفرية أبو بلال مرداس وكان رجلا صالحا زاهدا . خرج فى أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة ، ولم يتعرض للناس ، وكان يأخذ من مال السلطان ما يكفيه إن ظفر به ، ولايريد الحرب ، فأرسل إليه عببد الله ابن زياد جيشا قضى عليه ، ومنهم عمران بن حطان ، وكان شاعرا زاهدا قد طوف فى البلاد الإسلامية ، فاراً بنحلته ، وقد انتخبه هؤلاء الحوارج إماما لهم بعد أبى بلال .

#### العجاردة:

هم أصحاب عبد الكريم بن عجرد أحد أتباع عطية بن الأسود الحننى ، وهم قريبون جداً من النجدات فى أصل نحلتهم ، وجملة آرائهم أنهم يتولون القعدة من الخوارج إذ عرفوا بالديانة ، ويرون الهجرة فضيلة لافرضا ، ولا يكون مال المخالف فيئاً إلا إذا قتل صاحبه .

وقد افترقت العجاردة فرقا كثيرة فى أمور، منها ما يتعلق بالقدر وقدرة العبد، ومنها ما يتعلق بأطفال المخالفين، وكان يدفعهم إلى الخلاف مسائل جزئية فينتهى الأمر إلى الكلام فى قضايا عامة تصيرهم فرقا وأحزابا، ومن أمثلة ذلك أن رجلا منهم اسمه شعيب كان مدينا لآخر اسمه ميمون فلما تقاضى هذا دينه، قال شعيب: أعطيكه إن شاء الله. فقال ميمون: قد شاء الله ذلك الساعة. فقال شعيب: لوكان قد شاء ذلك لم أستطع إلا أن أعطيكه. فقال ميمون: قد أمر الله بذلك، وكل ما أمر به فقد شاءه، وما لم يشأ لم يأمر به فافترقت العجاردة فى ذلك إلى ميمونية وشعيبية، وكتبوا إلى رئيسهم عبد الكريم. فقال: إنما نقول ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، عبد الكريم. فقال: إنما نقول ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن،

ويروى أن عجرديا اسمه ثعلبة كانت له بنت فخطبها عجردى آخر وأرسل إلى أمها يسألها ، هل بلغت البنت فان كانت قد بلغت ، ورضيت الإسلام على الشرط الذى تعتبره العجاردة ، لم يبال كم كان مهرها . فقالت إنها مسلمة فى الولاية سواء أبلغت أم لم تبلغ ، فرفع الأمر إلى عبد البكريم ، فاختار البراءة من الأطفال ، وخالفه ثعلبة ، وافترقت العجاردة على ذلك. إلى ثعالبة وميمونية .

#### الإباضية:

هم أتباع عبد الله بن إباض ، وهم أكثر الخوارج اعتدالا ، وأقربهم إلى الجهاعة الإسلامية تفكيرا ، فهم أبعد عن الشطط والغلو ، وأقرب إلى الاعتدال ، وجملة آرائهم :-

- ۱ - أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ، ولا مؤمنين ، ويسمونهم كفاراً ، ويروى عنهم أنهم قالوا إنهم كفار نعمة .

٢ - دماء مخالفيهم حرام في السر لا في العلانية : ودارهم دار توحيد إلا معسكر السلطان .

٣ - لا يحل من غنائمهم في الحرب إلا الخيل والسلاح ، وكل ما فيه
 قوة في الحروب ، ويردون الذهب والفضة إلى أصحامها .

٤ - تجوز شهادة المخالفين ، ومناكحتهم ، والتوارث معهم .

ومن هذا يتبين اعتدالهم ، وقربهم من إنصاف المخالفين ، ومن أجل ذلك بقوا إلى اليوم في بعض جهات العالم الإسلامي .

#### خوارج لا يعدون من المسلمين :

قام سذهب الخوارج على الغلو والتشدد فى فهم الدين ، فضلوا ، وأجهدوا أنفسهم والمسلمين بضلالهم ، ولسكن المسلمين الصادق الإيمان لم يحكموا بكفرهم وإن حكموا بضلالهم ، ولذا روى أن علياً رضى الله عنه أوصى أصحابه بألا يقاتل أحد الخوارج من بعده ، لأن من طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فناله ، فعلى رضى الله عنه كان يعتبرهم طالبين للحق ، قد جانبوا طريقه ، ويعتبر الأمويين طالبين للباطل ، وقد نالوه ، ولسكن نبت في الخوارج فرق قد ذهبوا مذاهب ليس فى كتاب الله ما يؤيدها ، بل فيه

ما يناقضها م عير أي تأويل ، وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني في كتابه الفرق بين الفرق طائفتين من الخوارج عدهما خارجتين عن الإسلام ، وهما :

#### ١ ــ النزيدية :

هم أتباع يزيد بن أبى أنيسة الحارجى ، وكان إباضيا ، ثم ادعى أنه سبحانه وتعالى يبعث رسولا من العجم ينزل عليه كتابا ينسخ الشريعة المحمدية . وقد أشرنا إلى ذلك فيا مضى .

#### ٢ ــ الميمونية :

وهم أتباع ميمون العجردى الذى ذكرآنفا فى مسألة الخلاف فى الدين . وقد أباح نكاح بنات الأولاد ، وبنات أولاد الإخوة ، والأخوات . وقال فى علة فلك أن القرآن الكريم لم يذكرهن فى المحرمات ، وروى عن هؤلاء الميمونية أنهم أنهكروا سورة يوسف ، ولم يعدوها من القرآن الكريم ، لأنها قصة غرام فى زعمهم ، لايصح أن تضاف إليه ، فقبحهم الله لسوء ما يعتقدون .

# جدل الخيوارج

اتصف الحوارج بصفات كثيرة جعلهم قوما خصمين ، بحادلون عن مذهبهم ويلتقطون الحجج من خصومهم ، ويستمسكون بآرائهم ، لا يتركون نها ناحية فيها إضعاف لمناقشتهم من غير أن يتجهوا إليها ، ولكن مع ذلك كانت فيهم صفات أخرى لم يصلوا بسبها إلى أعلى درجات الجدال والحصام ، وجملة صفاتهم الجدلية التي رفعت جدام . والتي خصصتهم تتبين فيا يلي ، فقد اتصفوا بالصفات الآثية :

۱ – بالفصاحة وطلاقة اللسان ، والعلم بطرق التأثير بالبيان ومخاطبة الوجدان، وكانوا مع ذلك ثابتى الجنان ، رابطى الجأش ، لا يشدهون أمام قوة مجادلهم ، ولا تعروهم رهبة من أى موقف ، ولا تأخذهم حبسة فكرية تمنعهم من أى مذهب من مذاهب البيان .

روى أن عبد الملك بن مروان أتى برجل مهم . فبحثه فرأى منه ما شاء فهما وعلما ، ثم بحثه فرأى ما شاء أربا و دهيا . فرغب فيه واستدعاه إلى الرجوع عن مذهبه ، فرآه مستبصرا محققا ، فزاده فى الاستدعاء . فقال لتغنك الأولى عن الثانية ، وقد قلت فسمعت ، فاسمع أقل . قال له قل . فجعل يبسط له من قول الحوارج ، ويزين له من مذهبهم بلسان طلق ، وألفاظ بينة ، ومعان قريبة . فقال عبد الملك بعد ذلك على معرفته : لقد كاد يوقع فى خاطرى أن-الجنة خلقت لهم ، وأنى أولى بالجهاد مهم . ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجة وقرر فى قلى من الحق ، فقلت له : لله الآخرة والدنيا ، وقد سلطنى الله فى الدنيا ، ومكن لنا فيها ، وأراك لست تجيب بالقول ، والله لأقتلنك إن لم تطع ، وبينا هما فى الحديث إذ لست تجيب بالقول ، والله لأقتلنك إن لم تطع ، وبينا هما فى الحديث إذ دخل على عبد الملك ابن له باكيا لضرب المؤدب إياه ، فشق ذلك على عبد الملك ابن له باكيا لضرب المؤدب إياه ، فشق ذلك على عبد الملك ، فأقبل عليه الحارجي ، فقال له : دعه يبك ، فإنه أرحب لشدقه ، وأصح لدماغه ، وأذهب لصوته ، وأحرى ألا تأبى عليه عيناه إذا حضرته وأصح لدماغه ، وأذهب لصوته ، وأحرى ألا تأبى عليه عيناه إذا حضرته المحدل)

طاعة ربه ، فاستدعى عبرتها . فأعجب ذلك عبد الملك ، فقال : أما يشغلك ما أنت فيه ، وبعرضه عن هذا ، فقال ما ينبغى أن يشغل المؤمن عن قول الحق شيء . فأمر عبد الملك بحبسه ، وصفح عن قتله ، وقال يعتقر إليه : فولا أنك تفسد بألفاظك أكثر رعيتي ما حبستك ، ثم قال : من شكسكني ووهمني حتى مالت بي عصمة الله فغير بعيد أن يستهوى من بعدى وكل رؤساء الحوارج ، وكثير من جموعهم على هذا الطراز من طلاقة اللسان ، ولاغة البيان ، وقوة الجنان ، وثبات الجأش ، وقوة الإيمان ، ولعل السر في فصاحبهم ، وقوة جنانهم أن أكثرهم من العرب ، وقد امتازوا بالفصاحة والشجاعة وقوة النفس .

٢ - وكانوا مع فصاحتهم وقوة جنانهم على علم فى الجملة بالكتاب وفقه والسنة وأشعار العرب ، وكان زعماؤهم معنيين بدراسة الكتاب ، وفقه الحديث وآثار العرب مع ذكاء شديد ، وعارضة قوية ، وحضور بديهة ، وكانوا ينتجعون فى طلب الدين إلى كل مجتمع ، ويطلبونه حيثًا كان .

بروى أن نافع بن الأزرق شيخ الأزارقة كان ينتجع عبد الله بن عباس ، فيسأله .. سأله مرة عن معنى قوله تعالى : « والليل وما وسق » ، فقال ابن عباس ، وما جمع ، فقال أتعرف ذلك العرب ؟ قال أما سمعت قول الراجز (١)

إن لنسا قلائصا حقائقا مستوسقات لو يجدن سائقـــا وسأله مرة قائلا : أرأيت نبى الله سليان مع ما خوله الله ، وأعطاه ، كيف عنى بالهدهد على قلته وضئولته .

فقال له ابن عباس ؛ إنه احتاج إلى إلماء ، والهدهد قناء الأرض له كالرجاجة يرى باطنها من ظاهرها . فسأل عنه لذلك . قال ابن الأزرق : قف بأوقاف كيف يبصر ما نحت الأرض ، والفخ يغطى له بمقدار إصبع من تراب فلا يبصره حتى يقع فيه ، فقال ابن عباس: وبحك يابن الأزرق ، أما علمت أنه إذا جاء القدر غشى البصر .

<sup>(</sup>١) الكامل المبرد ج ٢ .

ويروى أنه مرة أخذ يسأله حتى أمله ، فجعل ابن عباس يظهر الضجر وطلع عمر بن أبى ربيعة وهو يومئذ غلام فسلم وجلس . فقال ابن عباس : ألا تنشدنا شيئا من شعرك ، فأنشده القصيدة التي مطلعها :

أمن آل نعم أنت غاد فبكر غداة غد أم رائح فهجـــر

فقال ابن الأزرق: لله أنت ، يابن عباس ، أنضرب إليك أكباد الإبل ، نشأ لك عن الدين ، فتعرض ، ويأتيك غلام من قريش ، فينشدك سفها فتسمعه ، قال: تالله ما سمعت سفها (١) .

انظر إلى زعمائهم كيف يطلبون علم ابن عباس مع أنه كافر فى زعمهم ، مبطل فى اعتقادهم ، ولكنه علم الكتاب هو الذى دفعهم لأن مجلسوا مجلس التلميذ من حبر هذه الأمة ، وإن زعوا فيه زيغا وخروجا ، وكأنهم يعتقدون أنه بمن أضلهم الله على علم ، قبحهم الله .

٣ - وكانت فيهم رغبة شديدة للمناقشة والمجادلة ومساجلة الآراء والمذاهب حتى أنهم فى القتال كانوا يتواقفون أحياناً كثيرة ، ويتناقشون مع مقاتليهم فى الأمور والولاة ، وينشدونهم بعض الأشعار .

جاء فى شرح بهج البلاغة لابن أبى الحديد: روى أبو الفرج الأصهانى فى كتاب الأغانى الكبير ، قال : كانت الشراة والمسلمون فى حرب المهلب وقطرى يتواقفون ويتساءلون بينهم عن أمر الدين ، وغير ذلك على أمان وسكون لا بهيج بعضهم بعضا . فتواقف يوما عبيدة بن هلال اليشكرى ، وأبو حرابة التميمى ، فقال عبيدة: يا أبا حرابة إنى سائلك عن أشياء ، أفتصدقنى عنها فى الجواب . قال : نعم إن ضمنت لى مثل ذلك . قال قد فعلت ، قال: فسل عما بدا لك . قال : ما تقولون فى أثمتكم . قال : يبيحون الدم الحرام . قال ويحك ، فكيف فعلهم فى المال ، قال بجمعونه من غير حله ،

<sup>(</sup>١) ملخص من السكامل ج ٢ ص ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ .

وينفقونه فى غير وجهه . قال : فكيف فعلهم فى اليتيم . قال : يظلمونه ماله ، ويمنعونه حقه .. قال : ويحك يا أبا حرابة أمثل هؤلاء تتبع ؟ ..

وروى أبو الفرج أيضا ، قال:كان عبيدة إذا تكاف الناس ، ناداهم ليخرج إلى بعضكم ، فيخرج إليه فتيان من عسكر المهلب ، فيقول لهم:أيما أحب إليكمأقرأ عليكم القرآن أم أنشدكم الأشعار؟ فيقولون له: أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك ، ولكن تنشدنا ، فيقول: يا فسقة ، قد والله علمت أنكم تختارون الشعر على القرآن ، ثم لا يزال ينشدهم حتى علوا ويفترقوا (١).

وترى من هذا أن حب المناقشة والمناظرة قد استوفى عليهم ، حيكانوا يتواقفون مع مقاتلهم ، ليجادلوهم ويساجلوهم الأفكار والمذاهب والأشعار .

وكان يسود التعصب لآرائهم جداهم ، فهم لايسلمون لخصومهم بحجة ولا يقتنعون بفكرة مهما تكن قريبة من الحق ، أو واضحة الحصواب ، بل لا تزيدهم حجة خصومهم ، إلا إمعانا في اعتقادهم ، وبحثا عما يؤيده ، والسبب في ذلك استيلاء أفكارهم على نفوسهم ، وتغلغل مذاهبهم في أعماق قلوبهم ، واستهواؤها لكل مواضع تفكيرهم وطرق إدراكهم ، وكان فهم مع ذلك لدد وشدة خصومة تمثل نزعتهم البدوية ، وروحهم العربية وحاستهم التي اشتهر بها العرب من قديم الزمان .

وقد دفعهم ذلك التعصب إلى أن يدركوا الحق من جانب واحد ، ولايدركوه من كل ناحية ، وذلك لأن عصبيهم الشديدة ، وحدتهم وسيطرة المذهب عليهم ، جعلهم لا ينظرون إلا تحت ضوئه ، ولايدركون إلا تحت صلطانه . ولايعرفون إلا ما يدعو إليه ، وينصره . ولاتزيدهم حجج الحصوم إلا عنادا وإصرارا . بل لقد دفعهم رغبهم في نصرة مذهبهم إلى أن يخترعوا أحيانا أحاديث ، وينسبوها إلى رسول الله علي ، حتى روى عن بعضهم أنه رجع عن مذهب الحوارج ، فدعا المسلمين لأن ينظروا في أحاديث رسول الله علي النبي عليهم معديث ، واحتجوا على النبي عليهم عديث ، واحتجوا على النبي الناس .

<sup>· (</sup>١) الحِلد الأول ص ٣٩٣ ، ٣٩٣ .

وكانوا فى جدلهم بالقرآنالكريم يتمسكون بظواهره، ولايحيطون علما بمراميه وغايته ، وكلما ذكرت لهم آية فهموها كما يبدو من لفظها ، ويظهر بادىء الرأى منها ، وربماكانت لاتنطبق بأى نوع من الانطباق على موضوعهم الذى يجادلون فيه ، أو كان الانطباق غير واضح أومستقيم .

يروى أن عبيدة بن هلال اليشكرى الذي ذكرناه آنغاً انهم بامرأة رجل حداد رأوه مرارآ يدخل منزله بغير إذنه ، فأتوا قطريا ، فذكروا له ذلك ، فقال لهم أن عبيدة من الدين بحيث علمتم ، ومن الجهاد بحيث رأيتم . فقالوا إنا لا نقاره على الفاحشة . فقال : انصرفوا . ثم بعث إلى عبيدة . فأخبره . وقال إنه لا يقار على الفاحشة فقال بهتوني يا أمير المؤمنين، فما ترى؟ قال : إنى جامع بينك وبينهم ، فلا تخضع خضوع المذنب ، ولاتتطاول تطاول الرىء ، فجمع بيهم ، فتكلموا ، فقام عبيدة ، فقال : بسم الله الرحمن الرحم ، ﴿ إِنْ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكُ عَصِبَةً مَنْكُم ، لا تَحْسَبُوهُ شُرًّا لَـكُم ، بل هو خُسُرُ لحم ، لكل امرىء منهم مااكتسب من الإثم ، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم..، إلى آخر الآيات الكر ممات. فلما سمعوها بكوا، وقاموا إليه واعتنقوه ، وقالوا استغفر لنا (١) . انظر كيف استولى علمهم بمجرد تلاوة القرآنالكريم، فأقروه وبرءوه من غير أن ينظروا : أهو إفك رمى به ، فتنطبق عليه الأوصاف المذكورة في الآيات الكريمة . أم حقيقة توجب الحد ، والخروج عن حظيرة الإيمان في زعمهم ، ولكنهم قوم تغلب علمهم العاطفة ، ويغلب عليهم النظر السطحي لايعدونه ، ولذا أصدروا الحكم بالبراءة يعد الحكم بالفاحشة ، وانتقلوا من النقيض إلى النقيض .

والقول ألجملى: إن مجادلاتهم كانت يسودها الفصاحة ، والتعصب على غيرهم من المسلمين ، والنظر إلى ظواهر النصوص من غير تعمق فى مرامها ، وسير لأغوارها ، وكانوا لايدركون الحق إلا من ناحية واحدة ، ناحية مذهبهم .

<sup>(</sup>١) الكامل المبردج ٢ ص ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

# تماذج من جدل الخوارج

مناظرة عبد الله بن عباس وعلى رضى الله عنهم اللخوارج:

بعث على ابن عباس إلى الخوارج وقال لا تعجل فى جوابهم وخصومتهم حتى آتيك ، فخرج إليهم حتى أتاهم ، فأقبلوا يكلمونه ، فلم يصبر ، حتى راجعهم فقال :

ما نقمتم من الحكمين ، وقد قال الله عز وجل : " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، فكيف بأمة محمد عَلِيُّكُ ، فقالت الحوارج قلنا . أما ما جعل حكمه إلى الناس ، وأمر بالنظر فيه والإصلاح له ، فهو إليهم كما أمر به وما حكم به فأمضاه ، فليس للعباد أن ينظروا فيه ، حكم في الزَّاني ماثة جلدة وفي السارق بقطع يده ، فليس للعباد أن ينظروا في هذا . قال ابن عباس : فإن الله عز وجل يقول : « يحكم به ذوا عدل منكم » فقالوا له أو تجعل الحكم في الصيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين . فهذه الآية بيننا وبينك ، أعدل عندك ابن العاص وهُو بالأمين يقاتلنا ، ويسفك دماءنا،فإن كان عدلا فلسنا بعدول ، ونحن أهل حربه. قد حكمتم فى أمر الله الرجال ، وقد أمضى الله عز وجل حكمه أن يقتلوا أو يرجعوا وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله عز. وجل ، ثم كتبتم بينكم وبينه كتابا ، وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة ، وقد قطع عز وجل الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب ، منذ نزلت براءة . وبعث على زيد بن النضر إليهم ، فقال انظر بأى رءوسهم هم أشد إطافة ، فنظر فأخبره أنه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس ، فخرج على فى الناس .

ولما انهى إليهم وهم يخاصعون ابن عباس ، قال انته عن كلامهم ، ألم أنهك رحمك الله ، ثم تكلم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال اللهم إن هذا مقام من أفلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة ، ومن نطق فيه وأوعث ،

فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ، ثم قال لهم : من زعيمكم . قالوا ابن الكواء . قال على : فما أخرجكم علينا . قالوا حكومتكم يوم صفين . قال : أنشدكم بالله ، أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلم نجيهم إلى كتاب الله ، قلت لكم إنى أعلم بالقوم منكم إنهم ليسوا أصحاب دين ولاقرآن ، إلى صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال ، امضوا على حقكم وصدقكم ، فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة و دهنا ومكيدة ، فرددتم على رأيى ، وقلم لا ، بل نقبل منهم . فقلت لكم اذكروا قولى لكم ومعصيتكم إياى . ، فلم أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمن أن يحييا ما أحيا القرآن ، وأن يميتا ما أمات القرآن ، فإن حكما محكم القرآن . فليس الحمن أن نخالف حكما محكم عا فى القرآن الكريم . وإن أبيا فنحن من حكمهما براء قالوا فخبرنا أثراه عدلا تحكيم الرجال فى الدماء . فقال : إنا لسنا حكمنا الرجال إنما حكمنا القرآن ، إنما هو خط مسطور بين دفتين لاينطق إنما يتكلم به الرجال ، قالوا فخبرنا عن الأجل لم جعلته بينك وبينهم . قال ليعلم الخاهل . ويتثبت العالم ، ولعل الله عز وجل يصلح فى هذه الهدنة هذه الأمة ، ادخلوا مصركم رحمكم الله ، فدخلوا من عند آخرهم .

### ٢ ــ مجادلة على للخوارج قبل قنالهم :

لما قتل الحوارج عبد الله بن خباب بن الأرت أرسل إليهم على أن أسلموا قاتل عبد الله بن خباب ، فأرسلوا إليه إناكلنا قتله ، ولئن ظفر نا بك لقتلناك فأتاهم على في جيشه ، وبرزوا إليه مجمعهم . فقال لهم قبل القتال : ماذا نقمتم منى ؟ فقالوا أول ما نقمنا منك أنا قاتلنا بين يديك يوم الجمل ، فلما انهزم أصحاب الجمل أمحت لنا ماوجدنا في عسكرهم من المال ، ومنعتنا من سبى نسائهم وذرارهم ، فكيف استحللت مالهم دون النساء والذرية ؟ فقال إنما أمحت لكم أموالهم بدلا عماكانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم ، والنساء والذرية لم يقاتلونا ، وكان لهم حكم الإسلام ، محكم دار الإسلام ، ولم يكن منهم ردة عن الإسلام ، ولا يجوز استرقاق من لم

يكفر . وبعد لو أبحت لكم النساء أيكم يأخذ عائشة فى سهمه . فخجل القوم من هذا ، ثم قالوا له : نقمنا عليك محو إمرة أمير المؤمنين عن اسمك فى الكتاب بينك وبين معاوية لما نازعك معاوية فى ذلك , فقال : فعلت مثل ما فعل رسول الله علي يوم الحديبية حين قال سهيل بن عمر لو علمت أنك رسول الله ما نازعتك ، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ، فكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر .

وأخبرنى رسول الله عَلِيْقِ أن لى منهم يوما مثل ذلك ، فكانت قصتى في هؤلاء الأبناء قصة رسول الله عَلِيْقِ مع الآباء . فقالوا له : فلم قلت للحكمين فإن كنت أهلا للخلافة فاثبتانى ، فإن كنت فى شك فى خلافتك فغيرك بالشك يكون أولى . فقال إنما أردت بذلك النصفة لمعاوية ، ولموقلت للحكمين احكما لى بالحلافة لم يرض بذلك معاوية ، وقد دعا رسول الله عَلَيْتُهُ نصارى نجران إلى المباهلة ، وقال لهم : وتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنقسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » ، فأنصفهم بذلك من نفسه ، ولوقال أبتهل فأجعل لعنة الله عليكم لم يرض النصارى بذلك ، لذلك أنصفت أنا معاوية من نفسى ، ولم أدر غدر عمر و بن العاص ، قالوا : فلم حكمت الحكمين فى حق كان لك . فقال وجدت رسول الله عَلَيْتُهُ قالوا : فلم حكمت الحكمين فى حق كان لك . فقال وجدت رسول الله عَلَيْتُهُ ولم الكن حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة ، ولو شاء لم يفعل ، وأقمت أنا أيضاً حكما لكن حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام حكم بالعدل وحكمى خدع حتى كان من الأمر ماكان ، فهل عندكم شىء سوى هذا ، فسكت القوم ، وقال أكثر هم يكن والله ، وقال أاليه منهم ثمانية آلاف وبقى أربعة آلاف .

# مكاتت بين افع بن لأزرق ونحت رة بن عويمرة

أرسل نجدة بن عويمر إلى نافع فقال :

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد : فانى عهدى بك وأنت لليتم كالأب الرحم وللضعيف كالأخ المر ، لا تأخذك في الله لومة لائم ، ولا ترى معونة ظالم ، كذلك كنت أنت وأصحابك ، أما تذكر قولك لولا أنى أعلم أن للإمام العادل مثل أجر جميع رعيته ما توليت أمر رجلين من المسلمين ، فلما شريت نفسك في طاعة ربك ابتغاء رضوانه ، وأصبت من الحق غصه ، وركبت مره متجرد لك الشيطان ولم يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن أصحابك ، فاستمالك واستهواك ، واستغواك وأغواك ، فغويت ، فأكفرت الذين عذرهم الله في كتابه من قعد المسلمين وضعفهم ، فقال جل ثناؤه ، وقوله الحتى وعده الصدق : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين وعدون ما ينفقون حرج ، إذا نصحوا لله ورسوله » ، ثم سماهم أحسن لا مجدون ما ينفقون حرج ، إذا نصحوا لله ورسوله » ، ثم سماهم أحسن وقد مي رسول الله برسول الله من جاهد علمهم ، ولا يدفع وزر أخرى » . وقال في القعد خراً وفضل الله من جاهد علمهم ، ولايدفع

فكتب إليه نافع:

بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد ، فقد أتانى كتابك تعظى فيه ، وتذكرنى ، وتنصح لى ، وتزجرنى ، وتصف ماكنت عليه من الحق وماكنت أوثره من الصواب . وأسأل الله عز وجل أن مجعلى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وعبت على ما دنت به من إكفار القعد وقتل الأطفال واستحلال الأمانة ، فسأفسر لمك ذلك إن شاء الله تعالى ،

أما هؤلاء القعد فليسوا كمن ذكرت ممن كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . لأنهم كانوا بمكة المكرمة مقهورين محصورين ، لا مجدون إلى الهرب سبيلا ، ولا إلى الاتصال بالمسلمين طريقا ، وهؤلاء قد فقهوا في الدين ، وقرءوا المرآن الكريم ، والطريق لحم نهج واضح ، وقد عرفت ماقال الله عزوجل فيمن كان مثلهم ، إذ قالوا «كنا مستضعفين في الأرض » ، فقيل لحم : « ألم تمكن أرض الله واسعة ، فتهاجروا فيها » ، وقال : « فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله ، وقال تعالى: «وجاء المعذرون من الأعراب ، ليؤذن لهم ، فغذ بعذير هم وأنهم كذبوا الله ورسوله . وقال : « سيصيب الذين كفرول منهم عذاب ألم » . فانظر إلى أسمائهم وسماتهم .

وأما أمر الأطفال فإن نبى الله نوحاً عليه السلام كان أعلم بالله يانجدة منى منك ، فقال : « رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا » فسهاهم بالكفر ، وهم أطفال ، وقبل أن يولدوا ، فكيف كان ذلك فى قوم نوح ، ولا نقوله فى قومنا ، والله يقول : « أكفاركم خبر من أولئكم ، أم لكم براءة فى الزبر » . وهؤلاء كمشركى العرب لا تقبل منهم جزية ، وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام .

أما استحلال أمانات من خالفنا فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم كما أحل لنا دماءهم ، فدماؤهم حلال طلق ، وأموالهم فىء للمسلمين ، فاتق الله ، وراجع نفسك ، فإنه لا عنى إلا بالتوبة ، ولن يسعك خذلاننا ، والقعود عنا ، وترك ما نهجناه لك من طريقنا ومقالتنا .

والسلام على من أقر بالحق وعمل به .

## مناظرة بين خارجي وعمر بن عبد العزيز

فى السنة المكملة للماثة خرج شوذب على عمر بن عبد العزيز ، واسمه بسطام ، وهو من بنى يشكر ، فأرسل إليه عمر كتابا جاء فيه :

بلغى أنك خرجت غضبا لله ولرسوله ، ولست أولى بدلك منى ، فهلم إلى أناظرك ، فإن كان الحق بأيدينا ، دخلت فيا دخل فيه الناس ، وإن كان في يدك نظرنا في أمرك .

فكتب هذا إلى عمر ؛ قد أنصفت ، وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ، ويناظرانك .

وأرسل مولى لبني شيبان حبشياً اسمه عاصم ، ورجلا من بني يشكر ، فقدما على عمر ، فقال لها ما أخرجكما هذا المخرج، وما الذي نقمتم ؟ فقال عاصم : ما نقمنا سبرتك ، إنك لتتحرى العدل والإحسان ، فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر ، أعن رضا الناس ومشورة ، أم ابتززتهم أمرهم . فقال عمر: ما سألتهم الولاية عليهم ، ولا غلبتهم عليها ، وعهد إلى رجل كان قبلي فقمت ولم ينكره على أحد ، ولم يكرهه غيركم ، وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناس ، فاتركوني ذلك الرجل فإن خالفت الحق ، ورغبت عنه ، فلا طاعة لى عليكم ، قالا : بيننا وبينك أمر واحد . قال ماهو؟ قالا : رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك ، وسميتها مظالم ، فإن كنت على هدى ، وهم على ضلالة فالعنهم ، وابرأ منهم . فقال عمر : فقد علمت أنكم لم تخرجوا لهلبا للدنيا ، ولـكنكم أردتم الآخرة ، فأخطأتم طريقها ، إن الله عز وجل لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعانا ، وقال الخليل إبر اهم وفن تبعني ، فإنه مني ، ومن عُصانى ، فإنك غفور رحيم ، وقال الله عز وجل : ﴿ أُولُنْكُ الذين هدى الله فبهداهم اقتده ، وقد سميت أعمالهم ظلما وكفي بذلك ذما ونقصا ، وليس لعن أهل الذنوب فريضة لابد منها ، فإن قلتم إنها فريضة ، فأخبرني متى لعنت فرعون . قال ماأذكر متى لعنته . قال أفيسعدك ألا تلعن

فرعون وهو أخبث الحلق وأشرهم ، ولا يسعى الأأن ألعن أهل بينى ، وهم مصلون صائمون .

قال : أما هم كفار بظلمهم . قُال لا ، لأن رسول الله عَلَيْ دعا الناس إلى الإيمان ، فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه ، قال: أحدث حدثا أقيم عليه الحد . فقال الخارجي أن رسول الله مَلِيَّةٍ دعا الناس إلى توحيد الله . والإقرار بما نزل من عنده . قال عمر ، فليس أحد منهم يقول لا أعمل بسنة رسول الله ، ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب عليهم الشقاء ، قال عاصم فابرأ مما خالف عملك ، ورد أحكامهم. قال عمر أتحبر نى عن أبى بكر وعمر ، أليسا على الحق . قالا بلى . قال أتعلمان أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة ، سفك دماءهم ، وسبى اللبرارى وأخذ الأموال ، قالا: بلي ، قال أتعلمون أن كُمر ، د السبايا بعده إلى عشائر هم بفدية . قالانعم قال فهل برىء عمر من عمل أبي بكر. قالا لا. قال: أفتر ون أنم من واحد مهما . قالا : لا . قال فأخبراني عن أهل النهروان ، وهم أسلافكم هل تغلمان أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ، ولم يأخذوا مالاً، وإن من خرج إليهم من أهل البصرة ، قتلوا عبد الله بن خباب وجاريته وهي حامل . قالا : نعم . قال فهل برىء هو . قالا : نعم . قال فهل برىء من لم يقتل ممن قبل . فالا : لا قال : أفتبر ءون أنتم من إحدى الطائفتين ؟ قالا : لا . قال : أفيسعكم أن تتولوا أبابكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة . وقد علمتم اختلاف أعمالهم ، ولايسعني إلا البراءة من أهل بيتي ، والدين واحد ، فاتقوا الله ، فإنكم جهال ، تقبلون من الناس مار د. عليهم رسول الله عليه ، وتردون عليهم ما قبل ، ويأمن عندكم من خاف عنده ، ويخاف عندكم من أمن عنده. فإنكم يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وكان من فعل ذلك عند رسول الدير أمنه وحقن دمه وماله، وأنتم تقتلونه. ويأمن عندكم سائر أهل الأدبان، فتحرمون دماءهم وأموالهم. فقال اليشكرى: أرأبت رجلًا ولى قوما وأموالهم ، فعدل فيها ، ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون. أتراه أدى الحق الذى يلزمه لله عز وجل ، أو تراه قد سلم ، قال عر لا . قال أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك ، وأنت تعرف أنه لايقيم فيه بالحق قال إنما ولاه غبرى ، والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدى ، قال أفترى ذلك من صنع من ولاه حقا ، فبكى عمر ، وقال انظر أنى ثلاثا فخرجا من عنده ثم عادا إليه ، فقال عاصم أشهد أنك على حق . فقال عمر لليشكرى ما تقول أنت ؟ قال : ما أحسن ما وصفت ، ولكنى لا أفتات على المسلمين بأمر ، اعرض عليهم واعلم حجبهم أه .

# المرجعة"

ابتدأت هذه الفرقة سياسية . ولكنها أخذت تخلط بالسياسة أصول الدين ، وكونوا لهم رأياً سلبياً فى الأمر الذى شغل الأفكار الإسلامية فى العصر ، وهو مسألة مرتكب الكبيرة التى أثارها الخوارج والشيعة ، وأهل الاعتزال ، ولنشأتها السياسية عددناها فى الفرق السياسية .

والبذرة الأولى التى نبت منها نبت هذه الفرقة كانت فى عصر الصحابة فى آخر عهد عيان رضى الله عنه ، فإن القالة فى حكم عيان وعماله لما شاعت، وذاعت ، وملأت البقاع الإسلامية ، ثم انتهت بقتله – اعتصمت طائفة من الصحابة بالصمت العميق ، وتحصنت بالامتناع عن الاشتراك فى تلك الفين التى مرج المسلمون فيها مرجا شديدا ، وتمسكوا كديث أبى بكر عن النبى مرج المسلمون فيها مرجا شديدا ، وتمسكوا كديث أبى بكر عن النبى من الساعى ، ألا فإذا نزلت أو وقعت ، فمن كان له إبل فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه . فقال كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه . فقال وجل : يارسول الله من لم تكن له إبل ولا غنم ولاأرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه ، فيدق على حده محجر ، ثم لينج إن استطاع النجاة . وامتنعوا عن الحوض فى الحر وب التى وقعت بين المسلمين ، ولم يعنوا أنفسهم بالبحث عن المحق فى الطائفتين المتقابلتين، ومن هؤ لاء سعد بن أبى وقاص ، وأبو بكر راوى الحديث المسابق ، وعبد الله بن عمران بن الحصين وغيرهم ، وبهذا وراوى الحديث المسابق ، وعبد الله بن عمران بن الحصين وغيرهم ، وبهذا

<sup>(</sup>۱) الإرجاء على معنين : أحدهما التأخير مثل (أرجه وأخاه) أى أمهله وأخره . والثانى إعطاء الرجاه . أما إطلاق اسم المرجئة على الجاعة بالمعنى الأول فصحيح ، لأنهم كانوا يقونون . لا تضر مع يؤخرون العمل على النية والقصد . وأما بالمنى الثانى فظاهر ، فانهم كانوا يقونون . لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع من الكفر طاعة . وقيل الإرجاء : تأخير حكم صاحب السكبيرة للي يوم القيامة ، فلا يحكم عليه بحكم ما فى الدنيا ، من كونه من أهل الجنة . أومن أهل النار قمل هذا المرجنة والوعيدية فرقتان متقابلتان ، وقيل : المرجئة تأخر عن رضى الله عليه من المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان ( الملل والنحل للشهرستانى ) .

أرجنوا الحكم في أى الطائفتين أحق وفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ، وقد قال النووى في قضايا هذه الفتن ومسائلها : إن القصايا كانت بين الصحابة مشتبة ، حتى أن جاعة من الصحابة تحيروا فيها ، فاعترلوا الطائفتين ، ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ، وقال ابن عساكر في هذا المقام وفي بيان أصحاب هذه الفرقة : إنهم هم الشكاك الذين شكوا ، وكانوا في المغازى ، فلما قدموا المدينة بعد قتل عبان ، وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ، ليس بينكم اختلاف ، بينهم اختلاف ، فقالوا تركناكم وأمركم واحد ، ليس بينكم اختلاف ، وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون ، فبعضكم يقول : قتل عبان مظلوما ، وكان أولى بالعدل وأصحابه ، وبعضكم يقول : كان على أولى بالحق وأصحابه ، وعندنا مصدق ، فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهما ولا نشهد عليهما ، ونرجىء أمرهما إلى الله سبحانه حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما .

ولما تكونت الفرق الإسلامية ، فأعلن الشيعة الإفراط الشديد في التعصب لآل البيت ، والمغالاة في ذلك حتى تهجموا على العلية من الصحابة ، وكفروا أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ، إذ فرضوا بينهم وبين على من العداوات مالا يتصور إلا في أخيلتهم الفاسدة ، ونحلهم الكاذبة . والحوارج كفروا جاهير المسلمين ، وأعلنوا نحلة جديدة لم يكن للمسلمين بها علم من قبل وهي تكفير كل مذنب ، ومن وراء الجميع الدولة الأموية تزعم أن المسلمين هم الذين انضووا تحت لوائهم ، وخضعوا طائعين أو كارهين لسلطانهم ، وقبلوا راضين أو غير راضين حكمهم ، ومن عداهم جانف بنفسه عن الملة ، وبعد عن الدين .

لما حدث ذلك الانقسام ، امتنع المرجئون عن مناصرة فريق ، وأرجئوا الحسكم فى أمرهم ، وفوضوه إلى الله علام الغيوب . فلم يريدوا أن يخوضوا فى حديث سياسى ، وامتنعوا حتى عن ذكر الأمويين بسوء ، وقالوا فيهم : إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فليسوا إذن كفارا ولا مشركين . بل مسلمين نرجىء أمرهم إلى الله سبحانه الذى يعرف سرائر الناس ومحاسهم علمها .

ولما كثر البحث في أمر مرتكب الكبيرة ، وادعى الحوارج كفره وشنوا الغارة على كل المسلمين ، وأقاموا حربا شعواء على جاهيرهم ، وكانوا شوكة حادة في جنب حكامهم ، فوض المسلمون الأمر في مرتكب الكبيرة وأرجنوا الحكم على مرتكبا كما أرجنوا الحكم في غيره ، ثم خلف ممن بعد هؤلاء خلف ، نحله المخالفون اسم المرجئة ولم يكن موقف هذا الحلف بالنسبة لمرتكب الكبيرة موقفاً سلبياً كالأول ، بل حكم بأن الإيمان إقرار وتصديق واعتقاد ومعرفة ، ولا يضر مع الإيمان معصية ، فالإيمان منفصل عن العمل ، ومنهم من غالى وتطرف ، فزعم أن الإيمان اعتقاد بالقلب ، وإن أعلن الكفر بلسانه ، وعبد الأوثان ، أو لزم الهودية والنصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب ، وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على دار الإسلام وعبد الصليب ، وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على دار وجل ومن أهل الجنة (۱) .

بل إن بعضهم زعم أن لو قال قائل: أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدرى هل الخنزير الذى حرمه الله هذه الشاة أم غيرها كان مؤمنا. ولو قال أعلم أنه قد فرض الحج إلى الكعبة الشريفة غير أنى لا أدرى أين الكعبة، ولعلها يالهند، كان مؤمنا، ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان لا أنه شاك في هذه الأمور، فإن عاقلا لا يستجيز من عقله أن يشك في أن الكعبة إلى أية جهة هي، وأن الفرق بين الخنزير والشاة ظاهر (٢).

ووجد فى ذلك المذهب المسهين بحقائق الإيمان وأعمال الطاعات كل مفسد مسهير ما يرضى نهمته ، فأعلنه له نحلة ، وأتخذه له طريقا ومذهبا ، حتى لقد كثر المفسدون ، واتخذوه ذريعة لمآ تمهم ومبرراً لمفاسدهم وساترا لأغراضهم الفاسدة ، ونياتهم الخبيثة ، وصادف هوى فى أكثر المفسدين الغاوين ، ومما يحكيه أبو الفرج الأصفهانى فى هذا المقام ما يروى من أن

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والنحل لا بن حزم .

٢ ) الملل والنحل للشهرستاني .

شيعيا ومرجئا اختصا فجعلا الحكم بينهما أول من يلقاهما ، فلقيهما أحد الإباحيين المستهترين فقالا له أيهما خير الشيعى أم المرجى فقال ألا إن أعلاى شيعى وأسفلي مرجىء .

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن كلمة المرجئة كانت تطلق على طائفتين إحداهما متوقفة في حكم الجلاف الذي وقع بين الصحابة والجلاف الذي كان في العصر الذي ولى عصر الصحابة وهو العصر الأموى. والثانية الطائفة التي ترى أن الله يعفو عن بكل الذنوب ما عدا الكفر فلا يضر مع الإنمان معصية كما لاتنفع مع المكفر طاعة ، وقد وجد الفساق في هذا المذهب الباب مفتوحا لمساويهم ، ولذا قال في هذا القبيل زيد بن على بن الحسين : أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله . وقد جعلت الطائفة اسم المرجئة من الشنائع التي كانت تسب بها الغرق .

ولقد كان المعتزلة يطلقون اسم المرجئة على كل من لايرى أن صاحب الكبيرة ليس محلداً في النار ، بل يعذب بمقدار ، وقد يعفو الله عنه ، ولذا أطلق على أبي حنيفة وصاحبيه رضى الله عهم مرجئة بهذا الاعتبار . ولقد قال في هذا المقام الشهرستاني في الملل والنحل : ولعمرى ، لقد كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنة ، وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة . ولعل السبب فيه أنه لماكان يقول الإيمان التصديق بالقلب ، وهو لا يزيد ولا ينقص ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان . والرجل مع تحرجه في العمل كيف يفتى بترك العمل ، وله وجه آخر ، وهو أنه كان نخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول . والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئاً وكذلك الحوارج ، فلابد أن اللقب إنما من خريق المعتزلة والخوارج .

وقد عد من المرجئة على هذا النحو عدد كبير غير أبى حيفة وأصحابه منهم الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب ، وسعيد بن جبير ، وطلق (م ١٢ ــ تاريخ الجدل)

ابن حبیب ، وعمرو بن مرة ، ومحارب بن دثار ، ومقاتل بن سلمان ،. وحماد بن أبي سليمان ، وقديد بن جعفر ، وهؤلاء كلهم أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة ، ولم يحكموا بتخليدهم في النار .

هذا وقد كانت تعقد مجالس للمناظرة بين المرجئة وغيرهم ، وخصوصا الحوارج ، وقد جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن ثابت بن قطنة قد جالس قوما من الشعراء وقوما من المرجئة كانوا يجتمعون فيتجادلون بخراسان، فمال إلى قول المرجثة وأحبه ، فلما اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قالها ً في الإرجاء وهي :

> يا هند إني أظن العيش قد نفدا إنى رهينة يوم لست سابقـــه يا هند . فاستمعي لي . إن سبرتنا نرجى الأمور إذا كانت مشهة المسلمون على الإسلام كلهمو ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا لانسفك الدم إلا أن يراد بنا من يتق الله فى الدنيا فإن ك وما قضي الله من أمر فليس له كل الحوارج مخطٍ في مقالتــه أما عسلى وعثمان فإنهمسا وكان، بينهما شغب وقد شهدا بجزى عليسا وعثمانا بسعيهمسا الله أعلم ماذا محضران سبسه

ولا أرى الأمر إلا مدبرا نكدا إلا يكن يومنا هذا فقد أفدا-هایعت ربی بیعا إن وفیت بــه جاورت قتلی کراما جاوروا أحدا أن نعبد الله لم نشرك به أحـــدا ونصدق القول فيمن جار أو عندا والمشركون استووا فى دينهم قددا م الناس شركا إذاما وحدوا الصمدا سفك الدماء طريقا واحدا جددا أجر التقي إذا وفى الحساب غدا رد وما يقض من شيء يكن رشدا ولو تعبـــد فيما قال واجتهـــدا عيدان لم يشركا بالله مذ عبدا شق العصا وبعين الله ما شهدا ولست أدرى محق أية وردا وكل عبد سيلتي الله منفسردا

# الفيترق الدينيت

علمت كيف كان اختلاف الفرق السياسية ، وكيف كان جدلها في المجلمة ، وكيف ابتدأت سياسية ، ثم تناولت بحوثها ونظرياتها بحوثا دينية محتة ، ومنهم من غلبت عليه النظريات الدينية آخر الأمر كالمرجئة . والآن نتكلم عن فرق ابتدأت دينية ، واستمرت دينية . وما خالطها من البحوث السياسية كان تحت سيطرة الفكرة الدينية ، وبطريق النظر العرضي لا الجوهري . ونختار من هذه الفرق ثلاثا نتكلم عنها بكلات موجزة هي : القدرية والجبرية الجهمية والمعتزلة . ونعقب المكلام في كل فرقة بصور من جدلها لنكون على . بينة من أمرها .

# الجـــسرية

خاض المسلمون في حديث القدر ، وقدرة الإنسان بجوار إرادة الله مسبحانه وتعالى وقدرته في عهد الصحابة رضى الله عنهم . ولكن سيادة السليقة العربية والنفس القريبة من الفطرة ، جعلتهم لا يتعمقون في بحث هذه المسائل ولا يغوصون إلى أعماقها ، ولا يتغلغلون في بحوثها ، ويسرون في طريق مذهبي يسيطر عليهم ، أما بعد عهدهم ، وانقراض أكثرهم واختلاط المسلمين بأصحاب الديانات القديمة وأهل الملل والنحل ، وكثرة المذاهب والفرق . فقد استفاض قولهم ، واتسعت بحوثهم ، وسلكوا مسالك أصحاب الديانات القديمة في محث هذه المسائل .

ففريق منهم وهم الذين نحن بصدد بيانهم زعموا أن الإنسان لا يخلق أفعاله ، وليس له مما ينسب إليه من الأفعال شيء ، فقوام هذا المذهب ، نبى العقل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى . . إذ العبد لا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله ، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ، وإنما نخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر إلجادات . وتنسب إليه الأفعال عجازاً كما تنسب إلى الجادات ، وكما يقال أثمرت الشجرة ، أو جرى الماء ،

وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس وغربت ، وتغبمت السماء وأمطرت ، واز دهرت الأرض ، وأنبتت . . إلى غير ذلك . والثواب والعقاب جبر . . وإذا أثبت الجبر فالتكليف أيضاً كان جبراً (١) .

وقد قال ابن حزم فى بيان وجهة نظر أهل الجبر فى زعمهم ، احتجوا نقالوا : لما كان الله تعالى فعالا ، لايشبه شىء من خلقه ، وجب ألا يكون أحد فعالا غيره ، وقالوا أيضاً معنى إضافة العقل إلى الإنسان إنما هو كما تقول : مات زيد وإنما أماته الله . وقام البناء وإنما أقامه الله تعالى .

وقد خاض المؤرخون في بيان أول من تسكلم بهذه النحلة ، وأكثروا. وأعتقد أن النحلة التي تصير مذهبا من الصعب تعرف أول من نطق بها ، ولهذا يصعب أن نعنن أولا لهمذه الفكرة ، وأن نذكر مبدأ لقولها . ولكنا نجزم بأن القول والجبر شاع في أول العصر الأموى وكثر حتى صار مذهبا فى آخره ، وبنن أيدينا رسالتان لعالمين جليلين عاشا في أول العصر الأموى ذكرهما المرتضى في كتاب المـنـية والأمل إحداهما لعبد الله بن عباس يخاطب بنها جبرية أهل الشام وينهاهم عن القول بالجبر فيقول فيها : أما بعد ، أتأمرون الناس بالتقوى ، وبكم ضلِّ المتقون ، وتنهون الناس عن المعاصى ، وبكم ظهر العاصون ، يا أبناء سلف المقاتلين ، وأعوان الظالمين ، وخزان مساجد الفاسقين ، وعمار سلف الشياطين ، هل منكم إلا مفتر على الله ، يحمل إجرامه عليه وينسبها علانية إليه ، وهل منكم إلا من السيف قلادته ، والزور على الله شهادته ، أعلى هذا تواليتم ، أم عليه تمالأتم . حظكم منه الأوفر ونصيبكم منه الأكبر ، عمدتم إلى موالاة من لم يدع لله مالا إلا أخذه ، ولا منارآ إلا هدمه ولامالاليتيم إلا سرقه أوخانه ، فأوجبتم لأخبث خلق الله أعظم حق الله وتخاذلتم عن أهل الحق ، حتى ذلوا وقلوا ، وأعنتم أهل الباطل حتى عزوا وكثروا ، فأنيبوا إلى الله وتوبوا ، وتاب الله على من تاب ، وقبل من أناب.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني .

وفى هذه الرسالة تصريح بتقبيح فكرتهم الجبرية . إذ يقول : هل منكم إلا مفتر على الله يحمل إجرامه عليه ، وينسها علانية إليه سبحانه .

ثانيتها: رسالة الحسن بن على إلى قوم من أهل البصرة ادعوا الجبر، فهو يقول فيها: من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد كفر. إن الله لا يطاع استكراها ولا يعصى لغلبة، لأنه المليك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه. فإن عملوا بالطاعة لم يحل بيبهم وبين ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك. فلو أجبر الله الحلق على الطاعة يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك. فلو أجبر الله الحلق على الطاعة ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة، ولكن له فيهم المشيئة التي غيها عبهم، فإن عملوا بالمعصية كانت له الحجة فإن عملوا بالمعصية كانت له الحجة عليهم. وفي هذا تصريح واضح بالجبر.

وروى عن على بن عبد الله بن عباس أنه قال : كنت جالسا عند أبى إذ جاء رجل فقال يا ابن عباس إن هاهنا قوما يزعمون أنهم أتوا ما أتوا من قبل الله ، وأن الله أجبرهم على المعاصى . فقال: لو أعلم أن ها هنا منهم أحد. لقبضت على حلقه فعصرته حتى تذهب روحه عنه ، لا تقولوا : أجبر الله على المعاصى ، ولا تقولوا لم يعلم الله ما العباد عاملوه فتجهلوه(١) .

وقد علمت أن فكرة الجبر نشأت في عصر الصحابة ، بل في عصر النبي وإنما الذي امتاز به هذا العصر أنها صارت فيه نحلة ومذهبا ، له أنصار يدعون إليه ويدارسونه ، ويبينونه للناس ، وقالوا إن أول من قام بذلك بعض المهود ، فقد علموه بعض المسلمين . وهؤلاء أخذوا ينشرونه ، ويقال إن أؤل من فعل ذلك الجعد بن درهم ، وقد تلقاه عن يهودي بالشام ، ونشره بين الناس بالبصرة ثم تلقاه عنه جهم بن صفوان . جاء في كتاب سرح العيون في الكلام على الجعد بن درهم : تعلم منه الجهم بن صسفوان القول

<sup>(</sup>١) المنية والأمل.

الذى نسب إليه الجهمية (١) . وقيل إن الجعد أخذ ذلك عن إبان بن سمعان وأخذه إبان عن طالوت بن أعصم اليهودى .

ونرى من هذا أن تلك النحلة ابتدأت بهودية وابتدأت في عصر الصحابة ، لأن طالوت هذا كان معاصراً للنبي صلى الله عليه وسلم وبتى إلى عصر الصحابة. ولكن مع ذلك لانستطيع أن نقول : إن تلك النحلة كانت بدرا بهوديا خالصا ، لأن الفرس (٢) كانت تجرى بيهم هذه الأفكار من قبل ، فكانت من البحوث التي طرقها الزرادشتية والمانوية وغيرهم ، فلم يترعرع ذلك المذهب إلا في خراسان ، فإن جهما زعيم هذه الفرقة التي انتحلت اسمه ونسبت إليه لم يجد أرضا صالحة لدعوته إلا في خراسان وماحولها ، فهذه الفرقة فارسية مودية في هذه النحلة وليست من العرب في شيء .

وقد نسب الجبر إلى الجهم بن صفوان (٣) لأنه أكثر دعاته وأعظم أنصاره ، وقدكان مع دعوته إلى الجبر يدعو إلى آراء أخرى منها :

١ - زعمه أن الجنة والنار تفنيان ، وأن لاشيء تحالد ، والحلود
 المذكور في القرآن الكريم هو طول المكث وبعده الفناء ، لا مطلق البقاء .

٢ - وزعمه أن الإيمان هو المعرفة فقط ، وأن السكفر هو الجهل .

٣ ــ وزعمه بأن علم الله وكلامه حادثان .

خ – ولم يصف الله بأنه شيء وحي وعلم ، وقال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على الحوادث.وقد نني رؤية الله ، وقال بخلق القرآن بناء على زعمه من أن كلام الله حادث ، لا قديم .

<sup>(</sup>١) هم القائلون بالجبر على ما تقدم .

<sup>(</sup>٣) جاء فى كتاب المنية والأمل : عن الحسن أن رجلا من فارس جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال رأيتهم ينكحون بناتهم وأخواتهم . فإن قيل لم تفعلون قالوا قضاء الله وقدره فقال صلى الله عليه وسلم سيكون فى أمتى من يقولون مثل ذلك أولئك مجوس أمتى .

<sup>(</sup>٣) ظهر الجهم بن صفوان بخراسان (وهو من موالى بنى راسب) يدعو لهذه الفكرة ، وكان كاتبا لشريح بن الحارث وخرج معه على نصر بن سيار وقتله مسلم بن أحوز المازنى فى آخر عهد بنى مروان ، وبق أتباعه بنهاوند ، حتى تغلب مذهبا أبى منصور الماتريدى وأبى الحسن الاشعرى على كل المذاهب الاعتقادية بهذه البلاد .

وقد تبعه كثيرون فى هذه الآراء ، غير أن النحلة التى بانوا بها وشهرتهم وصارت خاصة بهم ، هى القول بالجبر ، وأن الإنسان لاإرادة له ولافعل ، وقد تقدم السلف والحلف للرد عليهم ، وإثبات بطلان مذهبهم ، وقد ذكرنا لك بعضا مما جرى على ألسنة السلف كعبد الله بن عباس والحسن بن على ، وعلى بن أبى طالب وعمر بن الحطاب وغيرهم ، وقد دونت الكتب المحادلات الكثيرة فى الرد عليهم .

والآن نقبس جزءا من مناظرة طويلة جرت بين سنى وجبرى حكاها ابن القيم فى كتابه شفاء العليل ، لتعرف منهاكيف كانت المجادلات تجرى فى كل العصور حول مذهبى الجبر والاختيار وها هى ذى :

قال الجبرى : القول بالجبر لازم لصحة التوحيد ، ولا يستقيم التوحيد إلا به ، لأننا إن لم نقل بالجبر أثبتنا فاعلا للحوادث ، مع أن الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، وهذا شرك ظاهر ، لا يخلص منه إلا القول بالجبر .

قال السنى : بل القول بالجبر مناف للتوحيد ، فهو مناف للشرائع ودعوة الرسل ، والثواب والعقاب ، فلو صح الجبر ، لبطلت الشرائع ، وبطل الأمر والنهى ، ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب .

قال الجبرى: ليس من العجب دعواك منافاة الجبر للأمر والنهى، والثواب والعقاب، فإن هذا لم يزل يقال، وإنما العجب دعواك منافاته. للتوحيد، وهو من أقوى أدلة التوحيد، فكيف يكون المصور للشيء المقوى له منافيا له ؟

قال السى : منافاته للتوحيد من أظهر الأمور ، ولعلها أظهر من منافاته الأمر والنهى ، وبيان ذلك أن أصل عقيدة التوحيد وإثباته هو شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، والجبر ينافى الكلمتين ، فان الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال ، وهو الذى تؤلهه القلوب ، وتصمد إليه بالحب والحوف والرجاء ، فالتوحيد الذى جاءت به

الرسل هو إفراد الرب بالتأله ، الذى هو كمال الذل والحضوع والانقياد له ، مع كمال الحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته ، وإبثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده .

فهذا أصل دعوة الرسول ، وإليه لاعنوا الأمم ، وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه ، لا من الأولىن ، ولا من الآخرين ، وهو الذى أمر به رسله ، وأنزل به كتبه ، ودعا إليه عباده ، ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجـله ، وشرع الشرائع لتكيله وتحصيله ، وكان من . قولك أبها الجرى أن العبد لاقدرة له على هذا ألبتة ، ولا أثر له فيه ، ولاهو فعله ، وأمره تهذا أمر بما لا يطيق ، بل أمر بانجاد فعل الرب ، أو أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك ، وأجنره على ضده ، وحال بينه وبنن ما أمره به ، ومنعه منه ، وصده عنه ، ولم نجعل له إليه ســبيلا بوجه من الوجوه ، مع قولك إنه لا بحب فلا تتأله القلوب بالمحبة والود والشوق والطلب وإرادة وجهه ، والتوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية ، فرفعت معنى الإلهية ، بانكار كونه محبوبا مودودا تتنافس القلوب في محبته ، وإرادة وجهه ، والشوق إلى لقائه ، ورفعت حقيقة العبودية بانكار كون العبد فاعلا وعابدا ومحبا ، فان هذا لله مجاز لاحقيقة له عندك ، فضاع التوحيد بن الجر ، وإنكار محبته ، فانك وصفته بأنه يأمر عبده بما لاقدرة له على فعله ، وينهاه عما لايقدر على تركه ، بل يأمره بفعله هو سبحانه ، وينهاه عن فعله هنو سبحانه ، ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله ألبتة ، بل يعاقبه على أفعاله هو سبحانه ، وصرحت بأن عقوبته على ترك ما أمره ، وفعل ما نهاه عُمْرُ لَهُ عَقُوبَتُهُ عَلَى تَرْكُ طَبُّرُ انْهُ إِلَى السَّاءُ ، وترك تحويله للجبال عن أماكنها ، ونقله مياه البحار عن مواضعها ، وبمنزلة عقوبته له على مالاصنع له فيه من لونه وطوله وقصره ، وصرحت بأنه بجوز عليه أن يعذب أشد العذاب لمن لم يعصه طرفة عن ، وأن حكمته ورحمته لا تمنع ذلك ، بل هو جائز عليه ، ولو خبره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم تنزهه عنه . وقلت إن تكليفه

عباده بما كلفهم إياه بمنزلة تكليف الأعمى الكتابة والزمن الطيران فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد ، ونفرته عنه ، وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده ، وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها .

وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر ، لاخفاء به ، فان مبنى الشرائع على الأمر والنهى ، وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه ، لابفعل المأمور ، ونهيه عن فعله ، لا فعل المنهى عبث ظاهر ، فإن متعلق الأمر والنهى فعل العبد وطاعته ومعصيته ، فمن لافعل له كيف يتصور أن يوقعه بطاعة أو بمعصية . وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب ، وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم عحض المشيئة والقدارة ، لا أنها بأسباب طاعاتهم ومعاصهم .

قال الجبرى: إذا صدر من العبد حركة معينة فإما أن تكون مقدورة للرب وحده، أو العبد وحده، أو لا للرب ولا للعبد، وهذا القسم الأخير باطل قطعا، والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحد منها طائفة فإن كانت مقدورة للرب وحده، فهو الذى نقوله وذلك عين الجبر. وإن كانت مقدورة للعبد وحده فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى، فلا يكون على كل شيء قدير، ويكون العبد المخلوق الضعيف قادراً على ما لم يقدر عليه خالقه وفاطره. وهذا هو الذى فارقت به القدرية للتوحيد، وضاهت به المحوس. وان كانت مقدورة للرب والعبد لزمت الشركة، ووقوع مفعول بين فاعلين، ومقدور بين قادرين وأثر بين مؤثرين، وذلك محال، لأن المؤثرين إذا ومقدور بين قادرين وأثر بين مؤثرين، وذلك محال، لأن المؤثرين إذا الجتمعا استقلالا على أثر واحد، فهو غنى عن كل منهما بكل منهما، فيكون العتاجا إلىهما مستغنيا عنهما.

قال السنى . . . . قد دل الدليل على شمول قدرة الرب سبحانه لكل ممكن من الذوات والصفات و الأفعال، وأنه لا يخرج شيء عن مقدوره ألبتة . و دل الدليل أيضا على أن العبد فاعل لفعله بقدرته وإرادته ، وأنه فعل له حقيقة يمدح ويذم به عقلا وعرفا وشرعا ، وفطرة فطر الله عليها العباد ، حيى

الحيوان الهم ، ودل الدليل على استحالة مفعول واحد بالعن بن فاعلىن مستقلين ، وأثر واحد بين مؤثرين فيه على سبيل الاستقلال ، ودل الدليل أيضاً على استحالة حادث لامحدث له ، ورجحان راجح لا مرجح له ، وهذه أمور كتبها الله سبحانه في العقول ، وحجج العقل لا تتناقض ، ولا تتعارض ولا مجوز أن يضرب بعضها ببعض ، بل يقال بها كلها ، ويذهب إلى موجبها فانها يصدق بعضها بعضا وإنما يعارض بينهما من ضعفت بصيرته ، وإن كثر كلامه ، وكثرت شكوكه ، والعلم أمر آخر وراء الشكوك ووراء الْإِشْكَالَات ، ولهذا تناقض الحصوم . والصواب في هذه المسألة أن يقال تقع . الحركة بقـــدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه ، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد فعل العبد خلق الله القدرة والداعي إلى فعله ، ويضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى سببه ، ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق ، فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين ، قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر ، وهي جزء سبب ، وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتأثير ، والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيس ، فإنه يوهم أنهما متكافئان في القدرة ، كما تقول هذا الثوب بن هذين الرجلن ، وهذه الدار بين هذين الشريكين ، وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه ، والسبب أو المسبب والفاعل والإله كله أثر القدرة القدعة . ولاتعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها لكل ممكن ... وليس في الوجود شيء مسِتقل بالتأثير سوى مشيئة الله سبحانه وقدرته ، وكل ما سواه مخلوق له ، وهو أثر قدرته وميشيئته ، ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق سوى الله سبحانه ، أو القول بوجود مخلوق لاخالق له .

قال الجرى: ضلال الكافر وجهله عند القدرى مخلوق له ، موجود بإنجاده واختياره ، وهذا ممتنع ، فإنه لو كان كذلك لكان قاصداً له ، إذ القصد من لوازم الفعل اختياراً ، واللازم ممتنع ، فإن عاقلا لايريد لنفسه الضلال والجهل ، فلا يكون فاعلا له اختياراً .

قال السي : عجبا لك أيها الجبرى ، تنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر وَالظُّلُم ، وتجعل ذلك كله لله . ومن العجب قولك أن العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهل ، وأنت ترى كثيراً من الناس يقصد لنفسه ذلك عنادا وبغيا وحسدا ، مع علمه بأن الرشد والحق في خلافه ، فيطبع دواعي هواه وغيه وجهله ، ونخالف داعي رشده وهداة ، ويسلك طريق الضلال ، ويتنكب عن طريق الهدى ، وهو يراهما جميعا . قال أصدق القائلين : « سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» . وقال تعالى: « وأما تمود فهديناهم ، فاستحبوا العمي على الهدى» . وقال جل وعلا عن قوم فرعون : ه لمنا جَاءتهم آياتنا مبصرة ، قالوا هذا سحر مبن ، وجحدوا بها ، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » . وقال تعالى « وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون » . وقال تعالى : « ولقـــد علموا لمن اشتراه ، ما له في الآخرة من خلاق ، وقال سبحانه « بثنس ما اشتروا به أنفسهم ، أن يكفروا مما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » . وقال تعالى : ﴿ لَمْ تَكْفُرُونَ بَآيَاتَ اللَّهِ ، وَأَنَّمَ تَشْهِدُونَ \* يَا أَهْلُ الْكَتَابِ لَم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلَّمون » وقال تعالى : « يا أهل الكتاب ، لم تصدون عن سبيل الله ، من آمن تبغونها عوجا ، وأنتم شهداء » . وهذا في القرآن الكريم كثير ، يبين سبحانِه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمداً على علم ، هذا وكم من قاصد أمرآ يظن أنه رشد وهو ضلال وغي .. (راجع المناظرة بأكملها في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة . والتعليل لابن القيم ) .

## القدرية

قد علمت خوض المسلمين فى حديث القدر فى العصر الأموى وآخر عصر الخلفاء الراشدين ، وعلمت أن فريقا غالى ، فننى أن يكون للإنسان الرادة فيا يفعل ، وأن الأفعال تصدر عنه ، كما ينبت الزرع ، ويحيا البئات ، وتمطر السهاء ، وتجرى الأنهار ، وكما أنه لا إرادة لهده الأشياء ، فلا إرادة للإنسان . وهؤلاء هم الجبرية الذين ذكرناهم ، وقد غالى آخرون فأثبتوا أن كل فعل للإنسان إنما هو بارادته المستقلة عن إرادة الله سبحانه وتعالى (١) .

وقد قال عبد القاهر البغدادى فى توضيع فكرتهم ، واصفاً المعتزلة بوصفهم : ومنها قولهم أن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ، ولا لشىء من أعمال الحيوانات ، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم ، وأنه ليس لله عز وجل فى أكسابهم ، ولا فى أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ، ولأجل هذا سماهم المسلمون قدرية (٢) .

ولم يقف منتحلو هذا المذهب عند حد قولهم أن إرادة العبد مستقلة فيا يفعل عن إرادة الله سبحانه وتعالى ، بل غالوا أكثر من ذلك ، ونفوا القدر معنى العلم والتقدير ، وقالوا فى ذلك : والأمر أنف » فيروى أن معبد بن خالد الجهمى من شيوخهم سمع من يتعلل فى المعصية بالقدر ، فقام بالرد عليه ينفى كون القدر سالبا للاختيار فى أفعال العباد فقال : ولاقدر ولا أنف » أى أن الأمور يستأنف العلم بها ، وكأنه بهذا نفى الإرادة الأزلية ، ونفى العلم الأزلى القديم ، وأخرج بذلك فعل الإنسان عن نطاق قدرة الحلاق العلم .

وقد دهش بعض المؤرخين من تسميهم بالقدرية إذ هم نفاة القدر ، فكيف ينسبون إليه ؟ فقال قوم إنه لامانع من أنْ ينسبوا إلى ضد ما يقولون ، كما تسمى الأشياء بأضدادها ، وقال قوم إنهم نفوا القدر عن الله ، وأثبتوه

<sup>(</sup>١) الخطط المقريزية للمقريزي .

۲ ) الفرق بين الفرق .

للعبد فسموا لذلك قدرية ، إذ جعلوا كل شيء لإرادة الإنسان وقدرته فكأتهم يجعلون للإنسان السلطان على القدر ، وقد أشار البغدادى فيما نقلناه آنفا إلى هذه العلة . ويميل بعض الكتاب إلى أن هذا الوصف ذكرهم به الكتاب من مخالفهم لينطبق عليهم الأثر المشهور والقدرية بجوس هذه الأمة » وقد قرأنا لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ مصطفى صبرى ، شيخ الإسلام للدولة العثمانية سابقا في كتابه موقف البشر تحت سلطان القدر موازنة طريفة بين المحوس والمعتزلة وهو يعتقد أن المعتزلة من القدرية ، وقد جاء فيها : ورد في حديث والمعتزلة وهو يعتقد أن المعتزلة من القدرية ، وقد جاء فيها : ورد في حديث آخر : القدرية بجوس هذه الأمة فكما أن المحوس ينسبون الحير إلى الله والشر بين الحير والشر ويسندون الحير إلى الله ، والشر إلى الإنسان ، ويقولون إن بين الحير والشر ويسندون الحير إلى الله ، والشر إلى الإنسان ، ويقولون إن المتد لا يريده .

ومهما يكن من شيء فجمهرة كتاب الملل والنحل على تسمية نفاة القدر هؤلاء باسم القدرية ، وقد علمت ما في النسمية من كلام ، وما في النسبة من محث .

وقد خاض المؤرخون فى الكلام عن أول من انتحل هذه النحلة ، وفى أى البلدان نبتت ، وتحت أى ظلال ترعرعت ونمت ، وما مصدرها ؟ وقد علمت رأينا فى مثل هذه البحوث ، من أن الأفكار التى تشيع وتنتشر من الصعب الوصول إلى مبدئها ، ومعرفة أوائلها على وجه الجزم واليقين ، من غير حدس أو تخمين ، وكذلك كان الشأن فى هذه الفكرة .

غير أن جل الباحثين ذكروا أن هذه النحلة كان أول ظهورها في البصرة في متناحر الآراء ، ومضطرب الأفكار ، ومريج النحل ، وقد علمت كيف كان العراق كله لا البصرة وحدها موضعا لذلك التناحر ، وقد جاء في كتاب سرح العيون : قبل أول من تكلم في القدر رجل من أهل العراق كان نصرانيا ، فأسلم ثم تنصر ، وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان الدمشي . ومن هذا ترى أن الفكرة دخيلة بين المسلمين من عنصر أجنبي دعا إليها باسم الإسلام وهو يضمر غيره .

وإذا كان لمكل نحلة زعماء يدعون إلها ، ويجادلون فى شأنها ، وينادون. ما ، ويلاحو ن المخالفين لأجلها ، فقد تصدى للدعوة إلى هذه النحلة رجلان. أحدهما معبد الجهنى بالعراق ، وثانيهما غيلان الدمشق بدمشق ، وقد أخذ معبد يدعو إلى هذه النحلة زمناً غير قصير ، حتى كانت فتنة عبد الرحمن. ابن الأشعث كان هو فيمن قتله الحجاج صبراً من دعاة هذه الفتنة وأنصارها .

أما غيلان فقد استمر داعيا لها بالشام ، مناديا بها ، وقد ناقشه عمر بن عبد العزيز في ذلك ، وكتب هو إليه كتبا يدعوه فيها إلى التمسك بالعدل ، وفي هذه الكتب يبين نجلته ، ومنه كما في كتاب المنية والأمل في الملل والنحل المرتضى ٤ إذ قال راويا عن غيلان كتابا له إلى عمر بن عبد العزيز : أبصرت يا عمر وماكدت ، ونظرت وماكدت ، اعلم يا عمر أنك أدركت. من الإسلام خلقا باليا ، ورسما عافيا ، فياميت بين الأموات ، لا ترى أثراً فتتبع ، ولاتسمع صوتا فتنتفع ، طغى على السنة وظهرت البدعة ، أخيف العالم فلا يتكلم ، ولا يعطى الجآهل فيسأل ، وربما نجت الأمة بالإمام ، وربما هلكت بالإمام ، فانظر أي الإمامين أنت ، فانه تعالى يقول « وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا ، فهذا إمام هدى ، هو ومن اتبعه شريكان ، وأما الآخر فقال تعالى فيه : ﴿ وجعلناهم أَثْمَة يدعون إلى النار ، ويوم القيامة لاينصرون ﴾ ولن تجد داعيا يقول : تعالوا إلى النار ، إذن لا يتبعه أحد ، لكن الدعاة: إلى النار هم الدعاة إلى معاصى الله سبحانه وتعالى ، فهل وجدت يا عمر حكيما يعيب ما يصنع أو يصنع ما يعيب ، أو يعذب على ما قضي ، أويقضي ما يعذب عليه ؟ أم هل وجدت رحياً يكلف العباد فوق الطاقة ، أو يعذبهم على الطاعة ؟ أم هل وجدت عدلا يحمل الناس على الظلم والتظالم ، وهل. وجدت صادقا محمل الناس على الكذب والتكاذب بينهم ؟ كني ببيان هذا بيانا وبالعمىٰ غنه عمى .

ويروى أنه لما ناقشه عمر بن عبد العزيز كشف شهته وأزال غمته ، وقطع حجته ، فقال هذا له : يا أمير المؤمنين ، لقد جنتك ضالا فهديتني ،

وأعمى فبصرتني ، وجاهلا فعلمتني ، والله لا أتكامٍ في شيء من هذا الأمر(١) .

ولكنه عاد إلى دعايته بعد موت عمر ، وأمعن فى نشرها ، وبالغ فى خلك حتى ولى هشام فقتله ، ويروى أنه قد جاء بالأوزاعى الفقيه ، وناقشه حتى قطعه ثم قتله ، وقد رويت تلك المناقشة بعدة روايات فى العقد الفريد وسرح العيون . وغسيرهما . وقد رواها صاحب كتاب محاسن المساعى فى مناقب الإمام أبى عمر الأوزاعى ، وقال إنها مناقشة مع قدرى ، ويظهر من موازنتها بغيرها أن القدرى هو غيلان ، ولذا أثبت هذه الرواية ، وها هى ذى :

كان على عهد هشام بن عبد الملك رجل قلرى ، فبعث هشام إليه فقال له : قد كثر كلام الناس فيك ، قال : نعم با أمير المؤمنين ، ادع من شئت ، فيجادلني ، فإن أدركت على بللك ، فقد أمكنتك من علاوتى : فقال هشام : فقال هشام : قد أنصفت، فبعث إلى الأوزاعي ، فلما حضر ، قال له هشام : يا أبا عمر ناظر لنا هذا القدرى . فقال له الأوزاعي : اختر إن شئت ثلاث كلمات ، وإن شئت واحدة . فقال له القدرى : بل ثلاث كلمات . فقال الأوزاعي للقدرى : أخبرنى عن الله عز وجل ، بل ثلاث كلمات . فقال القدرى : ليس عندى في هذا شيء . فقال الأوزاعي : هذه واحدة ، ثم قال : أخبرنى عن الله عز وجل : أحال دون ما أمر ؟ قال القدرى : هذه أشد من الأولى ، ما عندى في هذا شيء ، ما أمر ؟ قال القدرى : هذه أشد من الأولى ، ما عندى في هذا شيء ، عز وجل ، هل أعان على ما حرم ؟ فقال القدرى : هذه أشد من الأولى . عز وجل ، هل أعان على ما حرم ؟ فقال القدرى : هذه أشد من الأولى . عز وجل ، هل أعان على ما حرم ؟ فقال القدرى : هذه أشد من الأولى . عز وجل ، هل أعان على ما حرم ؟ فقال القدرى : هذه أشد من الأولى . والثانية ، ما عندى في هذا شيء . فقال الأوزاعي : يا أمير المؤمنين ، هذه والثانية ، ما عندى في هذا شيء . فقال الأوزاعي : يا أمير المؤمنين ، هذه شد كلمات ، فأمر هشام فضربت عنقه .

<sup>(</sup>١) ويقول المرتفى فى المنية والأمل : دعا عمر غيلان ، وقال له أعنى على ما أتا فيه ، فقال غيلان ولى بيع الحزائن ورد المظالم ، فولاه ، فكان يبيعها وينادى عليها ، ويقول تعالوا إلى متاع الحرنة ، تعالوا إلى متاع الظلمة ، تعالوا إلى متاع من خلف رسول الذرجية في أمته بغير صنته وسيرته إلخ ، فأحفظ ذلك هشام بن عبد الملك وقالم واقد إن ظفرت به الأقطمن يديه ورجليه ، فلما ولى فعل به ما أقدم عليه .

فقال هشام للأوزاعي : فسر لنا هذه الكلمات الثلاث ما هي ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، أما تعلم أن الله تعالى تضي على ما نهي ، نهي آدم عن الأكل من الشجرة ، ثم قضى عليه فأكلها يا أمير المؤمنين . أما تعلم أن الله تعالى حال دون ما أمر ، أمر إبليس بالسجود لآدم ، ثم حال بينه وبين السجود، أما تعلم يا أمير المؤمنين، أن الله أعان على ما حرم؟ حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أعان عليه بالاضطرار . فقال هشام : أخبرني عن الواحدة مأكنت تقول له ؟ كنت أقول : أخبرني عن الله عز وجل حيث خلقك ، خلقك كما شاء ، أو كما شئت ؟ فإنه يقول كما شاء ، فأقول له : ` أخبر نى عن الله عز وجل يتوفاك إذا شئت أو إذا شاء ، فإنه كان يقول إذا شاء ، فأقول له : أخبرنى عن الله عز وجل إذا توفاك أين تصير حيث شلت أو حيث شاء ، فإنه كان يقول جيث شاء . يا أمير المؤمنين من لم يمكنه أن يحسن خلقه ، ولايزيد في رزقه ولايؤخر أجله ، ولا يصير نفسه حيث شاءً ، فأى شيء في يده من المشيئة يا أمير المؤمنين . قال:صدقت يا أباعمرو. قال الأوزاعي : يا أمير المؤمنين إن القدرية ما رضوا بقول الله تعالى ، ولا بقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولا بقول أهل الجنة ، ولا بقول أهل النار ، ولا بقول الملائكة ، ولابقول أخيهم إبليس . فأما قول الله تعالى فهو : و فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ، . وأما قول الملائكة فهو : « لا علم لنا إلا ما علمتنا » . وأما قول الأنبياء فقال شعيب عليه السلام : «وما توفيق إلابالله عليه توكلت ، وإليه أنيب» . وقال إبراهيم عليه السلام : و لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين ، . وقال نوح عليه السلام : ﴿ وَلَا يَنْفُعُكُمُ نَصْحَى إِنْ أَرْدَتَ أَنْ أَنْصِحَ لَـكُم ، إِنْ كَانَ اللَّهَ يَرِيدُ أَنْ يَغُويكُم هو ربكم ، أ. وأما قول أهل الجنة فانهم قالوا : ﴿ الحمد لله الذي هِدانا لهذا ، وماكنا لُهتدى ، لولا أن هدانا الله ، . وأما قول أهل النار فهو : « لو هدانا . الله لهديناكم » . وأما قول إبليس فهو : « رب بما أغويتني » .

وترى من هذه المناقشة أن الغرض منهاكان إلجام غيلان ، ليجد هشام مبرراً لقتله ، ولذاكان يسودها التحدى والتعجيز حتى عجز فقتل . وإن حوى بيانها علما عظيما ، وتفكيرا مستقيما ، وأخذاً من ظواهر القرآن الكريم ما يرد على القدريين .

ولم يمت المذهب بموت غيلان ، ولم يذب فى غيره من المذاهب كما ذكر بعض الكتاب الفضلاء ، فقد دام بين أهل البصرة قرونا طويلة ، بل تحول عند طائفة مهم إلى ما يشبه مذهب الثنوية الذين جعلوا الحير إلى النور والشر إلى الظلمة وأولئك نسبوا لله فعل الحير ، ولأنفسهم فعل الشر من غير أن يكون لله فيه إدادة ، بل معاندين بذلك إرادته ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً .

والآن نثبت لك مجادلة بين قلرى وسنى منها ماكان يدور حوله الجدل و النقاش وها هي ذي :

# مجادلة بين قدرى وسنى <sup>(۱)</sup>

#### قال القدرى:

قد أضاف الله الأعمال إلى العباد بأنواع الإضافة العامة والحاصة ، فأضافها إليهم بالاستطاعة تارة كقوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات» . وبالمشيئة تارة أخرى كقوله تعالى : « لمن شاءمنكم أن يستقيم » وبالإرادة تارة كقول الحضر : «فأردت أن أعيبها» . وبالفعل والكسب والصنع كقوله تعالى « يفعلون » ، « يعملون » ، «بما كنتم تكسبون » ، «لما كنتم تكسبون » ، ولبئس ماكانوا يصنعون » ، وأما بالإضافة الحاصة ، فكاضافة الصلاة والصيام ، والحج والطهارة ، والزنى ، والسرقة ، والقتل ، والكذب ، والكفر ، والفسوق ، وسائر أفعالم إليهم ، وهذه الإضافة تمنع إضافتها إليه ، كما أن إضافة أفعالم إليه سبحانه دونهم ، ولا إليه معهم ، فهى إذن مضافة إليهم دونه .

#### قال السنى:

هذا الكلام مشتمل على حتى وباطل ، أما قولك أنه أضاف الأفعال إليهم فحق لاريب فيه ، ولكن قولك هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) هذه المجادلة مأخوذة من كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل. (م ١٣ ــ تاريخ الجدل)

كلام فيه إجمال وتلبيس ، أفإن أردت بمنع الإنهافة إليه منع قيامها به ، ووصفه بها . وجريان أحكامها عليه ، واشتقاق الأسماء منها له فنعم هي غير مضافة إليه بشيء من هذه الاعتبارات والوجوه ، وإن أردت بعدم إضافتها إليه عدم إضافتها إلى علمه . وقدرته عليها ومشيئته العامة وخلقه ، فهذا باطل ، فإنها معلومة له سبحانه وتعالى ، مقدورة له مخلوقة ، وإضافتها إليهم لاتمنع هذه الإضافة كالأموال ، فإنها يُخلوقة له سبعانه وهي ملكه حقيقة قد أضافها إليهم ، قالأعمال والأموال خلقه وملكه ، وهو سبحانه يضيفها إلى عبيده ، وهو الذي جعليهم ماليكيها وعاملها ، فصحت النسبتان ، وحصول الأموال بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال ، وهو الذي خلق الأموال وكاسبيها ، والأعمال وعامليها ، فأموالهم وأعمالهم ملكه وبيده ، كما أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيده ، فهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون ويعملون ، فأعطاهم حاسة السمع والبصر ، وقوة السمع والبصر ، وفعل الأسماع والأبصار ، وأعطاهم آلة العمل وقوة العمل ، ونفس العمل ، فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان كنسبة قوة السمع إلى الأذن ، والبصر إلى العين ، ونسبة الرؤية والسمع اختياراً إلى محلهما كنسبة الكلام والبطش إلى محلهما ، وإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع ، فهل خلقوا محلهما وقوى المحل والأسباب الكثيرة التي تصلح معها الرؤية والسمع ، أم الكل خلق من هو خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار .

# قال القدرى:

لوكان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لأفعالهم ، لاشتقت له منها الأسماء ، وكان أولى بأسهائها منهم ، إذ لا يعقل الناس على اختلاف لغاتهم و عاداتهم و دياناتهم قائما إلا من فعل القيام ، وآكلا إلا من فعل الأكل ، وسارقا إلا من فعل السرقة ، وهكذا جميع الأفعال ، فقلبتم أنتم الأمر . وقلبتم الحقائق فقلتم من قال هذه الأفعال حقيقة لا يشتق له منهم اسم . وإنما تشتق منها الأسماء لمن لم يفعلها ، ولم يحدثها ، وهذا خلاف العقول واللغات وما متعارفه الأم .

#### قال السي :

الهبد فاعل لفعله حقيقة ، والله خالقه ، وخالق آلاته الظاهرة والباطنة ، وإنما تشتق الأسماء لمن فعل تلك الأفعال ، فهو القائم والقاعد والمصلى والسارق والزانى حقيقة ، فإن الفعل إذا قام بالفاعل ، عاد حكمه إليه ولم يعد إلى غيره ، واشتق له منه اسم ، ولم يشتق لمن لم يقم به . فها هنا أربعة أمور ، أمر ان معنويان في النفي والإثبات ، وأمران لفظيان فهما . فلما قام الأكل والشرب والزني والسرقة بالعبد عادت أحكام هذه الأفعال إليه ، واشتقت له منها الأسماء ، وامتنع عود أحكامها إلى الرب واشتقاق أسمائها له ، ولكن من أين يمنع هذا أن تكون معلومة لمرب سبحانه ، مقدورة له ، مكونة له ، واقعة من العباد بقدرة رسم وتكوينه .

## قال القدرى:

لوكان خالقها لزمته هذه الأمور .

### قال السني:

هُذَا باطل ، ودعوى كاذبة ، فإنه سبحانه لا يشتق له الاسم مما خلقه في غيره ، ولا يعود حكمه عليه ، وإنما يشتق الاسم لمن قام به ذلك ، فإنه سبحانه خلق الألوان والطعوم والروائح والحركات في محالها ، ولم يشتق له اسم منها ، ولا عادت أحكامها إليه ، ومعنى عود الحسكم إلى المحل الإخبار عنه بأنه يةوم ويقعد ويأكل ويشرب :

﴿ تَرَاجِعُ المُناظِرَةُ بِأَكْمُلُهَا فَ كَتَابِ شَفَاءُ الْعَلَيْلُ لَابِنِ اللَّهِمِ ﴾ .

## المستزلة

## نشأتهم :

نشأت هذه الفرقة فى العصر الأموى، ولكنها شغلت الفكر الإسلامى فى العصر العصر الأموى العصر الأموى الأموى التكلم عنها ، ونبين آراءها، ولكنى يكون الكلام وافيا نذكر ماكان فى العصر العباسي فنقول :

كان العراق في عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموى يسكنه عدة طوائف تنهى إلى سكان العراق الأقدمين من الكلدان ، وبعضهم فارسى ، وآراميون ، ونصارى وبهود ، وعرب وقد دخل أكثر هؤلاء في الإسلام ، وبعضهم قاد فهمه على ضوء المعلومات القديمة التي في رأسه ، واصطبغ في نفوسهم بصبغها ، وتكونت عقيدته على طريقها ، وبعضهم أخذ الإسلام من ورده الصافي ، ومهله العذب ، وانساغ في نفسه من غير تغيير ، ولكن شعوره وأهواءه لم تكن إسلامية خالصة ، بل في نفسه من غير تغيير ، ولكن شعوره وأهواءه لم تكن إسلامية خالصة ، بل كان فيه ميل إلى القديم ، وحنين إليه على غير إرادة ، بل على النحو الذي يسميه علماء النفس في العصر الحديث : العقل الباطن .

لذلك لما اشتدت الفتن في عصر أمير المؤمنين على بن أبي طالب انبعثت في العراق الأهواء القديمة من مراقدها ، واستيقظت من سباتها ، وهبت من مكامها مكشوفة من غير ستار ، وظهر في العراق وجوله الحوارج والشيعة ، والجهمية ، والقدرية ، وإفي وسط هذا المزيج من الآراء ، وخلك المضطرب الفسيح من الأهراء ظهرت المعتزلة .

ويختلف العلماء في وقت ظهورها . فبعضهم يرى أنها ابتدأت في قوم من أصحاب على اعتزلوا السياسة ، وانصرفوا إلى العقائد عندما تنزل الحسن عن الحلافة لمعاوية . وفي ذلك يقول أبوالحسن الطوائني في كتابه رد أهل الأهواء والبدع : وهنم سموا أنفسهم معتزلة ، وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية ، وسلم إليه الأمر ، اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع عليه السلام معاوية ، وسلم إليه الأمر ، اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس ، وكانوا من أصحاب على ، ولزموا منازلهم ، ومساجدهم ، وقالوا فشتغل بالعلم والعبادة .

ويرى الدكتور نيبرج أن الاعتزال أول ما نشأكان في القدرية .

والأكثرون على أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء وقدكان ممن يحضرون عجلس الحسن البصرى العلمي فثارت تلك المسألة التي شغلت الأذهان في ذلك

العصر ، وهى مسألة مرتكب الكبيرة (١) ، فقال وأصل محالفا الحسن البصرى أنا أقول أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن باطلاق ، بل هو فى منز لة بمن المئرلتين ، ثم اعتزل مجلس الحسن ، واتخذ له مجلسا آخر فى المسجد .

ومن هذا تعرف لماذا سمى هو وأصحابه بالمعتزلة ؟ ولمكن بعض المستشرقين يرى أنهم سموا المعتزلة لأنهم كانوا رجالا أنقياء متقشفين ، ضاربى الصفح عن ملاذ الحياة ، وكلمة معتزلة تدل على أن المتصفين بها زاهدون فى الدنيا ، وفى الحق ليس كل المنتسبين إلى هذه الفرقة كما نعتهم ، بل منهم المهمون بالمعاصى ، ومنهم المتقون ، منهم الأبرار . ومنهم الفجار .

وقال الأستاذ أحمد أمن في كتاب فجر الإسلام: ولنا فرض آخر في تسميهم المعترنة لفتنا إليه ما قرأناه في خطط المقريزي من أن بين الفرق الهودية التي كانت منتشرة في ذلك العصر وما قبله طائفة يقال لها الفروشم. وقال إن معناها المعتزلة. وذكر بعضهم عن هذه الفرقة ، أنها كانت تتكلم في القدو ، وتقول ليس كل الأفعال خلقها الله ، فلا يبعد أن يكون هذا اللفظ قد أطلقه على المعتزلة قوم ممن أسلموا من الهود لما رأوه بين الفرقتين من الشبه أ ه ملخصا.

#### مذهب المعتزلة :

قال أبو الحسن الحباط فى كتابه الانتصار : وليس يستحق أحد اسم الاعتبال حتى بجمع القول بالأصول الحمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد،

<sup>(</sup>١) قال الأزارقة أن مرتكب الذنب صغيراً أوكبيراً كافر هو وولده . ووافقهم الصفرية إلا أنهم خالفوهم في الأطفال . وقال النجدات إن مرتكب الكبيرة وهي ما أجمعت الأمة على تحريمها حكافر .

وقال الإباضية إن مرتكب الذنب الذى جاء فيه وعيد مع معرفته بالله تعالى وما جاء به كافر كفر فعمة لا كفر إيمان . وذهب الحسن البصرى إلى أن مرتكب الكبيرة منافق . والجمهور يرى أنه مؤمن فاسق ، والممتزلة يرون أنه في المنزلة التي بين المنزلتين إلا أبا بكر الأصم منهم، فإنه يرى رأى الجمهور .

والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر -فإذا أكملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي .

هذه هي الأصول الجامعة لمذهب المعتزلة ، فكل من يتحيف طريفها ، ويسلك غير سبيلها ليس منهم ، لايتحملون إنمه ، ولاتلتي عليهم تبعة قوله ، ولنتكلم في كل أصبل من هذه الأصول بكلمة موجزة ، فأما التوحيد فهو لب مذهبهم . وأس نحلتهم ، ويرون فيه كما قال الأشعرى عنهم في كتابه مقالات الإسلاميين: إن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس بجسم ، ولاشبح ، ولاجثة ، ولاصورة ، ولالحم ، ولادم ، ولاشخص ، ولا جوهر ، ولا عرض ، ولا بذى لون ولا طعم ، ولا رائحة ، ولا مجسة و لا بذي حرارة ، ولا برودة ، ولارطوبة ، ولايبوسة ، ولا طول ولاعرض ولا عمق ، ولا اجتماع ولا افتراق ، ولا يتحرك ولا يسكن ، ولا يتبعض ولا بذى أبعاض وأجزاء ، ولا جوارح وأعضاء ، وليس بذى جهات ولا بذى ىمن وشمال ، وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ، ولا يجرى عليه زمان ، ولا تجوز عليه المارسة ولا العزلة ، ولا الحلول في الأماكن ، ولايوصف بشيء من صفات الجلق الدالة على حديثهم ، ولايوصف بأنه متناه ، ولا يوصف عساحة ولا ذهاب في الجهات ، وليس بمحدود ، ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ، ولا تحجبه الأستار ، ولاتدركه الحواس ، ولا يقاس بالناس ، ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ، ولاتجرى عليه الآفات ، ولاتحل به العاهات ، وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم ، فغىر مشبه له ، ولم يزل أولا سابقا ، متقدما للمحدثات ، موجودا قبل المخلوقات ، ولم يزل عالمـاً قادرا حيا ، ولا يزال كذلك لاتراه العيون ، ولا تدركه الأبصار ، ولاتحيط به الأوهام ، ولايسمع بالأسماع . شيء لاكالأشياء ، عالم قادر حي ، لا كالعلماء القادرين الأحياء ، وأنه القديم 🕟 وحده ولا قديم غيره ، ولا إله سواه ، ولا شريك له في مِلكه ، ولا وزير له فى سلطانه ، ولامعين على إنشاء ما أنشأ ، وخلق ما خلق ، لم مخلق الخلق على مثال سبق ، وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ، ولا بأصعب عليه منه ، لا مجوز عليه اجترار المنافع ، ولا تلحقه المضار ، ولا يناله السرور واللذات ، ولايصل إليه الأذى والآلام ، وليس بذى غاية فيتناهى ، ولا يجوز عليه الفناء ، ولا يلحقه العجز والنقص ، تقدس عن ملامسة النساء . وعن انخاذ الصاحمة والأبناء . أه قوله .

وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لاقتضاء ذلك الجسمية والجهة ، وأن الصفات ليست شيئا غير الذات (١) ، وإلا تعدد القدماء في نظر هم . وبنوا على ذلك أيضا أن القرآن الكريم مخلوق لله سبحانه ، لنفهم عنه سبحانه صفة الكلام .

وأما العدل ، فقد بين معناه المسعودى في مروج الذهب ، فقال : هو أن الله لا يحب الفساد ، ولا يحلق أفعال العباد ، بل يفعلون ما أمروا به ، ونهوا عنه بالقسدرة التي جعلها الله لهم ، وركبها فيهم ، وأنه لم يأمر إلا بما أراد ، ولم ينه إلا عما كره ، وأنه ولى كل حسنه أمر بها (٢) ، برىء من كل سيئة نهى عنها ، لم يكلفهم مالا يطيقون ، ولاأراد منهم ما لا يقدرون عليه ، وإن أحداً لا يقدر على قبض ولا بسط إلا بقدرة الله التي أعطاهم اياها ، وهو المالك لها دونهم يفنيها إذا شاء ، ولو شاء صمر الحلق على طاعته ، ومنعهم اضطراريا عن معصيته ، ولكان على ذلك قادراً ولمكنه لا يفعل إذ كان في ذلك رفع للمحنة ، وإذالة للبلوى . أه .

وقد ردوا بهذا الأصل على الجهمية الذين قالوا إن العبد فى فعله غير مختار ، فعدوا ذلك ظلما ، لأنه لا معنى لأمر الشخص بأمر يضطره الآمر إلى مخالفته ولا لنهيه عن أمر يضطره الناهى إلى فعله ، وقد بنوا على ذلك الأصل كما رأيت أن العبد خالق لأفعاله ، ولكنهم لاحظوا فى ذلك تنزيه

<sup>(</sup>١) وليس هذا محل إجاع منهم .

<sup>(</sup> ٢ ) احتمجوا على ذلك بظآهر قوله تعالى : « ماأصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك » .

الله عن العجز ، فقالوا إن هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها ، ر المعطى المانح ، وله القدرة التامة على سلب ما منح ، وإنما أعطى ما أعطى ليتم التكليف .

وأما الوعد والوعيد فهو أن يجازى من أحسن بالإحسان ، ومن أساء بالسوء ، لا يغفر لمرتكب الكبائر ما لم يتب .

وأما القول بالمنزلة بين المنزلتين فقد بين وجهة نظرهم فيه الشهرستاني بقوله: ووجه تقريره أنه قال (واصل بن عطاء) أن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمى المرء مؤمنا ، وهو اسم مدح ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ، ولااستحق اسم المدح ، فلايسمى مؤمنا ، وليس هو بكافر مطلق أيضاً ، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها ، لسكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة ، فهو من أهل النار خالداً فها ، إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان : فريق في الجنة وفريق في السعير ، ولسكنه تخفف عنه النار ، وتكون دركته فوق دركة الكفار (١) .

وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فقد قرروا وجوبهما على المؤمنين نشراً لدعوة الإسلام ، وهداية للضالين ، وإرشاداً للغاوين ، وكل عما يستطيع فذو العيان ببيانه ، وذو السيف بسيفه .

# طريقتهم في الاستدلال على عقائدهم :

كانوا يعتمدون فى الاستدلال على عقائدهم على القضايا العقلية ، دون الآثار النقلية ، وكانت ثقتهم بالعقل لا يحدها إلا احترامهم لأوامر الشرع ،

<sup>(</sup>١) والمعتزلة مع اعتقادهم أنه في منزلة بين المنزلتين يرون أنه لا مانع من أن يطلق عليه اسم المسلم تمييزاً له عن الذميين لا مدحاً وتكريماً . قال ابن أبي الحديد وهو من شيوخهم : إنا وإن كنا نذهب إلى أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا مسلم ، فإنا نجيز أن يطلق عليه هذا اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمة ، وعابدى الأصنام ، فيطلق مع قرينة حال أو لفظ يخرجه عن أن يكون مقصودا به التعظيم والثناء والمدح .

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .

كل مسألة من مسائلهم يعرضونها على الستل ، فما قبله أقروه ، وما لم يقبله رفضوه .

وقد سرى إليهم ذلك النحو ، يَ البحث العقلي :

(أ) من مقامهم فى العراق وفارس ، وقد كانت تنجاوب فيهمــــا أصداء لمدنيات وحضارات قديمة .

(ب) ومن سلائلهم غير العربية فقد كان أكثرهم من الموالى .

(ج) ولعدم علمهم بالحديث .

(د) ولسريان كثير من آراء الفلاسفة الأقدمين إليهم ، لاختلاطهم · يكثير من اليهود والنصارى وغيرهم ، ثمن كانوا حملة هذه الأفكار ونقلتها إلى العربيسة .

ر وكان من آثار اعتمادهم على العقل أنهم كانوا محكمون بحسن الأشياء وقبحها عقلا . وكانوا يقولون : المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل ، وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع ، والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبح (١) .

وقال الجبائى : كل معصية كان يجوز أن يأمر الله سبحانه بها فهى قبيحة للهى، وكل معصية كان بجوز أن يبيحها الله سبحانه فهى قبيحة لنفسها كالجهل به ، والاعتقاد مخلافه ، وكذلك كل ما جاز إلا بأمر الله سبحانه به فهو حسن للأمر به ، وكل ما لم يجز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسه (٢) .

وقد بنوا على هذه الفكرة وجوب الصلاح والأصلح لله ، فقد قال جمهورهم أن الله لا يصدر عنه إلا ما فيه صلاح ، فالصلاح واجب له ، ولا شيء مما يفعله جلت قدرته إلا وهو صالح ، ويستحيل عليه سبحانه أن يفعل غير الصالح .

<sup>(</sup>١) المال والنحل للشهرستاني .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين للأشعرى .

أخذهم عن الفلسفة اليونانية و يرها :

فى العصر العباسى توردت على العقل العربى الفلسفة الهندية والفلسفة اليونانية ، وقد جاءت إليهم أرسالها عن طريق :

الفرس ، لأن الثقافة الفارسية قبيل الإسلام كانت متأثرة بالفلسفة اليه نانية .

٢ – وعن طريق السريان ، لأنهم قد ورثوا الفلسفة اليونانية ،
 وألبسوها لبوسهم الديني ، ومسوحهم اللاهوتية .

٣ ــ وعن طريق اليونان أنفسهم ، لأن بعض الموالى كان يجيد اليونانية والعربيسة .

تأثر المعتزلة بهذه الفلسفة في آرائهم ، وأخذوا عنها كثيراً في مقدمات دلائلهم وأقيسهم ، بل كان بعض عقائدهم لا يخلو من تأثر بالفلسفة اليونانية حيى لقد زعم بعضهم أن رأيهم في الصفات مأخوذ من المعاني الأفلاطونية ، وقد دفعهم إلى دراسة الفلسفة أمران :

أحدهما : أنهم وجدوا فيها ما يرضى نهمتهم العقلية ، وشغفهم الفكرى، ووجدوا فيها مرانا عقليا جعلهم يلحنون بالحجة في قوة .

وثانيهما : أن الفلاسفة وغيرهم لما هاجموا بعض المبادىء الإسلامية ، تصدى هؤلاء للرد عليهم ، واستخدموا بعض طرقهم فى النظر والجدل ، وتعلموا كثيراً منها ، ليستطيعوا أن ينالوا الفلج والفوز عليهم ، فكانوا بحق الفلاسفة المسلمين .

#### دفاعهم عن الاسلام:

دخل فى الإسلام طوائف من المجوس ، والصابئة ، واليهود ، والنصارى وغير هؤلاء وأولئك ، ورءوسهم ممتلئة بكل ما فى هذه الأديان من تعاليم ، جرت فى نفوسهم مجرى الدم فى الجسم ، وتغلغلت فيها ، واستقرت فى ثناياها ، ففهموا الإسلام على ضوئها .

ومنهم من كان يظهر الإيمان خشية السلطان ، ويبطن غيره ، فأخذ المامن ما يفسد عليهم دينهم ، ويشككهم في عقائدهم ،

ويدسون بينهم أفكاراً وآراء ما أنزل الله بها من سلطان ، وقد ظهرت تمار غرسهم ، واستغلظت سوق نينهم ، فوجدت فرق هادمة تحمل اسم الإسلام وهي معاول هدمه ، فكان الروافض والمحسمة والمشبهة ، والزنادقة ، وغيرهم ، وقد تصدى للدفاع دون هؤلاء فرقة درست المعقول وفهمت المنقول ، فكانت المعتزلة . تجردوا للدفاع عن الدين وما كانت الأصول الحمسة التي تضافروا على تأييدها ، وتآزروا على نصرها إلا وليدة المناقشات الحادة التي كانت تقوم بينهم وبين مخالفيهم ، والتوحيد الذي اعتقدوه على الشكل الذي أسلفناه كان للرد على المشبهة والمحسمة ، والعدل كان للرد على الجهمية ، والوعد والوعيد كان للرد على المرجئة ، والمنزلة بين المنزلتين ردوا به على الحوارج الذين كفروا مرتكب الذنب صغيرا أو كبيرا .

وفى عهد المهدى ظهر المقنع الحراسانى ، وكان يقول بتناسخ الأرواح ، واستغوى طائفة من الناس ، وسار إلى ما وواء النهر ، فلاقى المهدى عناء فى التغلب عليه . ولذلك أغرى بالزنادقة ، فكان يتبعهم ليقضى عليهم ، بسيف السلطان ، ولكن السيف لا يقضى على رأى ، ولا يميت مذهبا ، ولذا شجع المعتزلة وغيرهم فى الرد عليهم ، وأخذهم بالحجة ، وكشف شهاتهم ، وفضح ضلالاتهم ، فضوا فى ذلك غير وانين .

#### مناصرة الخلفاء للمعتزلة .

ظهر المعتزلة فى العصر الأموى ، فلم يجدوا من الأمويين معارضة لهم لأنهم لم يثيروا شغبا ، ولم يعلنوا حربا ، بلكانوا طائفة لاعمل لها ، إلا الفكر وقرع الحجة بالحجة ، والدليل بالدليل ، ووزن الأمور بمقاييسها الصحيحة ، لا يتعرضون للسياسة إلا بقدر محدود ، وحجتهم فيا يرون بيان لاسنان ، وسلاحهم دليل قوى ، لا سيف مشهور .

و يحكى المسعودى فى مروج الذهب: أن يزيد بن الوليد كان يرى رأى المعتزلة ، و يعتقد بصحة أصولهم الحمسة .

ولما جاءت الدولة العباسية ، وكان سيل الإلحاد والزندقة قد طم ، وجد خلفاؤها في المعترلة سيفا مسلولا على الزنادقة فلم يفلوه ، وحربا شعواء مهم على الإلحاد ، فلم مخمدوها ، حيى جاء المأمون فشايعهم ، وقربهم ، ورأى ما بيهم وبين الفقهاء من خلاف ، فكان يعقد المناطرات بين الفريقين ، لينتهوا إلى رأى واحد ، ولكنه سقط سقطة ماكان لمثله أن يقع فيها ، وهو أنه أراد أن محمل الفتهاء والمحدثين على رأى المعترلة في القرآن بقوة السلطان ، وماكانت قوة الحسكم لنصرة الآراء ، وحمل الناس على غير ما يعتقدون ، و ماكانت قوة الحسكم الإكراه في الدين ، فكيف محل حمل الناس على عقيدة و إذا كان من المحرم الإكراه في الدين ، فكيف محل حمل الناس على عقيدة ليس في محالفتها كفر ، يل تنزيه ، فقد حاول أن محمل الفقهاء على القول محمل القرآن ، فأجابه بعضهم إلى رغيبته تقية ورهبا ، لا إمانا واعتقادا ، وعمل آخرون العنت والإرهاق والسجن الطويل ، ولم يقولوا غير ما يعتقدون واستمرت تلك الفتنة طول خلافة المعتصم والوائق ، لوصية المأمون بذلك ، وزاد الواثق الإكراه على نبي الرؤية الذي يراه المعترلة ، ولما جاء المتوكل رفع هذه المحنة ، وترك الأمور تأخذ سيرها ، والآراء تجرى في مجاربها ، ولهنا ما ما عتارون .

# منزلة المعتزلة عند معاصريهم :

شن الفقهاء والمحدثون إلغارة على المعترلة نكان هؤلاء بين عدوين ، كلاهما ، أيد قوى ، الروافض والزنادقة ، ومن على شاكلتهم من ناحية ، والفقهاء والمحدثون من ناحية ، وإنك لترى فى مجادلات الفقهاء ومحاوراتهم تشنيعا على المعترلة ، كلما لاحت لهم بارقة ، وإذا سمت الشافعي وابن حنبل وغيرهم يذمون علم الكلام ، ومن يأخذ العلم على طريقة المتكلمين ، فانما المعترلة أرادوا بذمهم ، وطريقتهم أرادوا بترييفهم ، ولكن ما السرف كراهية الفقهاء لهم ، وكلا الفريقين يسعى لنصرة الدين لا يألو جهداً فى تأييده ، الفقهاء لهم ، وكلا الفريقين يسعى لنصرة الدين لا يألو جهداً فى تأييده ، ولا يدخو وسعا فى إقامته ، يظهر لى أن عدة أمور تضافرت فأوجدت ذلك العداء ، وتعارضت فسبب تلك البغضاء ، وهذا بعض منها :

١ ـ خالف المعيزلة طريقة السلف الصالح فى فهم عقائد الدين الحنيف، كان القرآن الكريم هو الورد المورود الذى يلجأ اليه كل من يتعرف صفات الله سبحانه، وما يجب الإيمان به من العقائد، لا يصدرون عن غيره، ولا يطمئنون لسواه، كانوا يفهمون العقائد من آيات القرآن الكريم، وهى بينات، وما اشتبه عليهم حاولوا فهمه بما توحيه أساليب اللغة، وهم بها خبراء. وإن تعذر عليهم توقفوا وفوضوا الأمور غسير مبتغين فتنة، ولا راغبين في زيغ، ولا سالكين غير سبيل الحق القويم.

وقد كان ذلك ملائما للعرب كافيا لهم ، لأنهم قوم أميون ليسوا أهل علوم ولا منطق ولا فلسفة ، خالف المعتزلة ذلك المهج ، وحكموا العقل فى كل شيء وجعلوه أساس بحثهم ، وساقهم شره عقولهم إلى محاولة اكتناه كل أمر ، فكان كل ذلك صدمة للفقهاء لم يألفوها ، فجردوا عليهم سيوفهم ، وأشاعوا عنهم قالة السوء ، وماكان المعتزلة فى الحقيقة إلا كما قال أحد للعلماء الأوروبيين : إنا لم نسمع من المعتزلة صوت المخالفة للدين ، ولكن سمعنا صوت الضمير المتدين الذى يناضل ضد كلما لايليق بالله تعالى وعلاقته معينا صوت الضمير المتدين الذى يناضل ضد كلما لايليق بالله تعالى وعلاقته معينا صوت الفيلة عالى وعلاقته معينا صوت الفيلة عالى وعلاقته مسيد ه.

٧ - شغل المعتزلة بمجادلة الزنادقة والروافض والثنوية وغيرهم ، وكل عجادلة نوع من النزال ، والمحاربة ، والمحارب مأخوذ بطرق محاربه في القتال مقيد بأسلحته ، متعرف لحططه ، دارس لمراميه ، متقص لغاياته ، وكل ذلك من شأنه أن يجعل الحصم متأثراً بخصمه ، آخذاً عنه بعض مناهجه ، فالمعتزلة قد تأثروا إلى حد ما بآراء محالفيهم وأفكارهم ، وما أحسن قول نيرج في ذلك : .

من نازل عدوا عظیا فی معركة فهو مربوط به ، مقید بشروط القتال ، وتقلب أحواله ، ویلزمه أن یلاحق علوه فی حركاته ، وسكناته وقیامه ، وقعوده ، وربما تؤثر فیه روح العدو وحیله ، كذلك فی معركة الأفكار ، وفی الجملة فللعدو تأثیر فی تكوین الأفكار لیس بأقل من تأثیر الحلیف فیه ، حتی إن بعض الحنابلة قد شكا أن أصحابه انقطعوا إلى الرد على الملحسدین

انقطاعا أداهم إلى الإلحاد ، للاغرو بعد ذلك إذا رأيت شذوذا في آراء بعض المعتزلة لتأثرهم بهذه المحادلة .

كانت طريقة المعتزلة في معرفة العقائد عقلية خالصة ، لا يعتمدون على نص ، اللهم إلا إذا كان موضوع الكلام حكم شرعيا ، أو له صلة بحكم شرعى خجل اعتادهم على العقل كما أسلفنا ، وللعقل نزوات وغرة ، لذلك وقعوا في كثير من الهنات دفعها إليهم نزعتهم العقلية الخالصة ، كقول الجبائي وهو من أتمتهم أن الله مطيع لعبده إذا أجاب دعاءه ، وكان سبب قوله هذا القول أنه سأل أبا الحسن الأشعرى قائلا له : ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال موافقة الأمر ، وسأله هذا عن قوله فيها ، فقال الجبائي : الطاعة عندى موافقة الإدادة ، وكل من فعل مراد غيره فقد أطاعه ، فقال أبو الحسن يلزمك على هـذا الأصل أن يكون الله مطيعا لعبده إذا فعل مراده ، ولو جاز أن يكون الله تعالى مطيعا لعبده إذا أن يكون خاضعا له ، تعالى الله عن ذلك علوا كبراً (١)

وقول أبى الهذيل من أنمتهم أن أهل الجنة غير مختارين ، لأنهم لوكانوا مختارين لسكانوا مكافين ، والآخرة دار جزاء لا دار تكليف ، وفى ذلك شطط عقلى ، لأن الاختيار لايستلزم التكليف ، وذكر الخياط أنه رجع عن هذا القول (٢) .

مثل هذا النوع من الشدوذ الفكرى كان يقع من بعضهم ، فيسير بين الناس عنهم ومعه قالة السوء عامة ، من غير أن تخص المسىء : « واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منكم خاصة »

خاصم المعتزلة كثيرين من رجال كانت لهم منزلة كبيرة عند
 الأمة ، ولم ينزهوا كلامهم في خصومهم ، وانظر إلى قول الجاحظ عن رجال

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق .

<sup>(</sup>٢) الانتصار في الرد على ابن الراوندي .

الحديث والفقه: وأصحاب الحديث والعوام هم الذين يقلدون ولا يحصلون، ولا يتعفرون، والتقليد مرغوب عنه في حجة العقل، منهى عنه في القرآن... إلى أن قال: وأما قولهم فالنساك والعباد منا، فعباد الخوارج وحدهم أكثر عدداً من عبادهم، على قلة عدد الخوارج في جنب عددهم، على أنهم أصحاب نية، وأطيب طعمة، وأبعد من التكسب، وأصدق ورعا، وأقل زيا، وأدوم طريقة، وأبدل للمهجة، وأقل جمعا ومنعا، وأظهر زهدا وجهدا (١). فكان الطعن في مذاهب هؤلاء بمر القول سببا في نفور الأمة من المعتزلة.

و حـ كان من خافاء بنى العباس من شايع المعتزلة ، وناصرهم ، واعتنق مذاهبهم ، وتعصب لها ، فأراد أن يحمل الناس على اعتناقها ، فآذى الفقهاء والمحدثين ، وابتلاهم ، وأنزل بهم المحنة ، فصبروا وصابروا ، واستدرت محنتهم عطف الناس عليهم وسخطهم على من كان سبب البلية ، ومن اسبحل هذه القضية ، فرجعت تلك الآلام وبالاعلى المعتزلة في سعتهم ، لأنهم أصل البلاء وخلطاء الخلفاء والأمراء ، صدروا عن رأيهم ، ونفذوا بتدبيرهم ، وكان منهم من دافع عن هذا الإرهاق ، وذلك الاضطهاد .

انظر إلى قول الجاحظ فى تبرير عمل الخلفاء فى امتحانهم الفقهاء والمحدثين : وبعد ، فنحن لم نكفر إلا من أوسعناه حجة ، ولم نمتحن إلا أهل النهمة ، وليس كشف المنهم من التجسس ، ولا امتحان الظنين من هتك الأستار ، ولو كان كل كشف هتكا وكل امتحان تجسساً لكان القاضى أهتك الناس لستر ، وأشد الناس تتبعا لعورة (٢) .

إن انهزام الآراء التي تناصرها القوة أمر محتوم ، لأن القوة المادية رعناء هوجناء من شأنها الشطط . والخروج على الجادة . وكل رأى يعتصد على القوة

<sup>(</sup>١) الفصول المختارة من كتب الجاحظ للإمام عبيد الله بن عسان .

<sup>(</sup> ٢ ) الفصول المتارة أيضا .

فى تأييده تنعكس عليه الأمؤر ، لأن الناس يتظنون فى قوة دلائله ، إذ لوكان قويا بالبرهان ، ما احتاج فى النصرة إلى السلطان .

7 - كان كثيرون من ذوى الإلحاد بجدون فى المعتزلة عشا يفرخون فيه بمفاسدهم وآرائهم ، ويلقون فيه جمعهم ودسهم على الإسلام والمسلمين، حتى إذا تبدت أغراضهم أقصاهم المعتزلة عنهم . فابن الراوندى كان يعد منهم ، وأبو عيسى الوراق ، وأحمد بن حائط ، وفضل الحدثى ، كانوا ينتمون إليم ، وكل هؤلاء أحدثوا الأحداث فى الإسلام ، وأتوا بالمنكرات ، وكان منهم من استؤجر للهود لإفساد عقيدة المسلمين ، وانهاؤهم للمعتزلة أول أمرهم ، وإن فصلوا عنهم عند ظهور شنائعهم بجعل رشاشا مما لطمخوا به ينال سمعة المعتزلة وإن أقسموا جهد أيمانهم أنهم منهم براء ، فإن الاتهام إلى الأذهان من البراءة .

# اتهام الفقهاء والمحدثين لهم :

اشتدت حملة أولتك على المعترفة معظامهموهم في كل شيء بدي أن الإمام محمد بن الحسن الشياني أفي بأن من صلى خلف للمعتربل يعيد حملاته والإمام أبا يوسف عسدهم من الزنادقة ، والإمامان مالك والشافعي لم يقبلا الشهادة من أحدهم ، وسرت مقالة السوء إلى من ينتمي إليم ، حتى أتهموهم بالفسق وانتهاك الحرّمات ، وفي الحق إن كل خصومة تؤدى إلى الملاحاة لابد أن تؤدى إلى المهاترة ، ورمى الخصم خصمه بالحق وبالباطل ، فكثير من النهم التي وجهت إلى المعترلة لم تصدر عن إنصاف ، بل كان التحين رائد المنهمين والتعصب دليلهم ، وكل تعصب يسد مسامع الإدراك في ناحية من النواحي ، فالمعترفة فهم خبر كثير ، ولوكان قد انتمى إليهم بعض من النواحي ، فالمعترفة فهم خبر كثير ، ولوكان قد انتمى إليهم بعض من النواحي ، فالمعترف في دينهم المأخوذين بإنههم ، إذ أن طم سابقة الفضل باللفاع عن الإسلام ، فقد تفرق أتباع واصل في الأقطار الإسلامية رادين على أهل الأهواء ، وكان عرو بن عبيد حربا على الزنادقة مشبوبة ، لا محمد تولوها . وكان صديقا لبشار بن برد ، خلا علم منه الزنادقة مشبوبة ، لا محمد تولوها . وكان صديقا لبشار بن برد ، خلا علم منه الزنادقة سعى في تفيه من بغداد فني ولم يعد إلا بعد موت عرو

وكان منهم العباد الزهاد . فهذا عمرو بن عبيد (١) . يقول فيه الجاحظ (متعصبا ) إن عبادته تني بعبادة عامة عبادة الفقهاء والمحدثين .

وقال الواثق لأحمد بن أبى دؤاد وزيره لِم كم تول أصحابي (المعتزلة) القضاء ، كما تولى غيرهم ، فقال: ياأمير المؤمنين إن أصحابك ممتنعون عن ذلك ، وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم ، فأبى أن يقبلها ، فذهبت إليه بنفسى ، واستأذنت فأبى أن يأذن لى ، فدخلت من غير إذن ، فسل سيفه في وجهى ، وقال: الآن حل لى قتلك ، فانصرفت عنه ، فكيف أولى القضاء مثله .

ومن الغريب أن جعفراً هذا حمل إليه بعض أصحابه درهمين فقبلهما ، فقيل له كيف ترد عشرة آلاف درهم ، وتقبل درهمين ؟ فقال أرباب العشرة أحق بها منى ، وأنا أحق بهذين الدرهمين ، لحاجتى إليهما ، وقد ساقهما الله إلى من غير مسألة ، وأعنائي بهما عن الشهة والحرام .

فهذه نفس قوية تسد كل باب للشبهات ، اشتبه فى مال السلطان لظنه أنه جمع عن غير الطرق المحللة ، فرفض العطاء ، وقبل الدرهمين حلالا طيبا .

ومن هذا السياق ترى أن المعتزلة كان منهم الزهاد ، ومنهم المقتصدون . وقليل منهم ساء ما يفعلون .

# مناظرات المعتزلة

تكون علم الكلام من مجموع مناظرات المعتزلة مع خصومهم ، سواء أكانوا من الرافضة ، والمحوس والثنوية ، وسائر أهل الأهواء ، أم من رجال الفقه والحديث ، أم من الأشاعرة والماتريدية . فهم مركز الدائرة ،

<sup>(</sup>١) كان المنصور يبالغ فى تعظيم عمرو بن عبيد ورثاء بقوله :

ملى الإله عليك من متوسل قبرا مردت به على سران قبرا تضمن مؤمنا متخشسا عبد الإله ودان بالتسسرآن وإذا الرجال تنازعوا في شبه فصل الحسديث بحجة وبيسان ولو أن هذا الدهر أبق صالحا أبق لنسا عسرا أبا عبان

وقطب الرحى ، شغلوا الأمة الإسلامية بمجادلاتهم ومناظراتهم نحو ثلاثة قرون ازدحمت فيها مجالس الأمراء والوزراء والعلماء ، وتضاربت فيها الآراء ، وتناحرت المذاهب ، وتجاوبت فيها أصداء الفكر الإسلامى ، وقد زين بزينة فارسية أو يونانية أوهندية . وقد امتازوا فى جدلهم بميزات واختصوا خصائص جعلت لهم لونا خاصا ، ونحلة خاصة ، لا تختلف فى مجملها عما دعا إليها الدين ، وإن تباينت طرق استنباطها ، وتخالفت مقدماتهم الاستنباطية عن مقدمات غيرهم من جاهير الأمة الإسلامية . وأوضح ميزاتهم فى الجدل : السماء عبر المحتبية ووزن للأدلة ومقايسة للأمور ، الاحترام عندهم للآراء لا للأسماء ، وللحقيقة لا للقائل ، ولذلك لم يكن يقلد بعضهم بعضا . وقاعدتهم التى يسيرون عليهانكل مكلف مطالب بما يؤديه إليه اجتهاده فى أصول الدين ، ولعل ذلك هو السبب فى افتراقهم إلى فرق كثيرة .

منهم الواصلية (۱) والهذياية (۲) والنظامية (۳) والحائطية (٤) ، والبشرية (٥) والمعمرية (٦) والمزدارية (٧) والثمامية (٨) والهشامية (٩) والجاحظية (١٠) والحياطية (١١) والجبائية (١٢) والبهشمية (١٣) .

<sup>(</sup>١) أصحاب واصل بن عطاء .

<sup>(</sup>٢) أمماب أبي الحذيل العلاق .

<sup>(</sup>٣) أصحاب النظام .

<sup>( ؛ )</sup> أصحاب أحمد بن حائط .

<sup>(</sup> ه ) أمحاب بشر بن المتسر ,

<sup>(</sup>٦) أسحاب معمر بن عباد السلمي .

<sup>(</sup>٧) أصحاب عيسى بن صبيح المكنّى بأبي موسى الملقب بالمزدار .

<sup>(</sup> ٨ ) أصحاب ثمامة بن أشرس الغيرى .

<sup>(</sup>٩) أصحاب هشام بن عمر الفوطي .

<sup>(</sup>١٠) أصاب الجاحظ.

<sup>(</sup>١١) أمحاب أبي الحسين الحياط .

<sup>(</sup>۱۲) أصحاب الجبائي .

<sup>(</sup>١٣) أصحاب أبي هاشم عبد السلام بن الجبائي .

٢ - اعمّادهم على العقل في إثبات العقائد . وقد اتخذوا من القرآن الكريم مددا ، حى لايذهب بهم الشطط إلى الخروج عن جادته ، ولم تكن معرفتهم بالحديث كبيرة ، لأنهم ماكانوا يأخذون به في العقائد ولا يحتجون به .

٣ – أخذهم من مناهل العلوم التي ترجمت في عصرهم ، فقد ضربوا بسهم في تلك العلوم ، ونالوا منها ما يساعدهم في اللحن بالحجة ، ومقارعة الخصوم ومصارعة الأقوام في ميدان الكلام . وقد انضم إليهم كل مسلم مثقف بالثقافة الأجنبية التي غذت العقل العربي في ذلك العصر . فقد رأى ما يلائمه في آراء المعتزلة التي كانت جامعة بين الروح الدينية التي تظلها ، وفكرة التنزيه التي تسيطر عليها ، والأفكار الفلسفية التي ترضى النهمة العقلية ، ولذلك كان بين رجالها كثيرون من الكتاب الممتازين ، والعلاء المبرزين ، والفلاسفة الفاهمين جمع عظم .

\$ — اللسن والفصاحة والبيان ، فقد كان بين رجالها خطباء مصاقع ، ومناظرون لبقون ، ومجادلون قد مرسوا بالجدل ، فعرفوا أفانينه ، وخبروا طرقه . ودرسوا كيف يصرعون الخصوم ويلوون عليهم المقاصد ، وهذا واصل بن عطاء كبيرهم ، خطيب عليم بخواطر النفوس ، حاضر البديهة ، قوى الارتجال . وهذا النظام من شيوخهم كان ذكيا بليغا ، جاد اللسان أديبا شاعراً ، وهذا أبو عبان عمرو الجاحظ الذي يقول فيه أحد الصابئة ثابت بن قرة : أبو عبان الجاحظ خطيب المسلمين ، وشيخ المتكلمين ، ومدره المتقدمين والمتكلمين إن تكلم حكى سحبان البلاغة ، وإن ناظر ضارع النظام في الجدل ، شيخ الأدب ، ولسان العرب ، كتبه رياض زاهرة ، ورسائله أفنان مثيرة ، ما نازعه منازع إلا وشاه آنفا ، ولا تعرض له متعرض ، إلا قدم أله التواضع إستبقاء .

خصوم المعتزلة :

جادل المعتزلة:

١ – الره افض والمجوس والشنوية والجهمية وسائر أهل البدع ـ

٢ \_ الفقهاء المحدثين .

٣ – الأشاعر والماتريدية ..

وسنتكلم الآن على جدلهم مع الروافض والجهمية ومن إليهم ، والفقهاء والمحدثين ، ونبقى الكلام على جدلهم مع الأشاعرة إلى أن يحين وقت الكلام عليهم .

## مجادلتهم للكفار وأهل الأهواء:

في آخر العصر الأموى ، وصدر الدولة العباسية كبر الزنادقة والديصانية ، والمرقبونية ، وغيرهم من أهل الأهواء ، وكانوا تارة يكشفون القناع ، وأحيانا ينفثون تعاليمهم مسترين بلباس الإسلام ، متسربلين بسرباله ، ليدس السم من غير أن يشعر بهم أحد فلا يحترس منهم المتدينون ، وقد كان جل الرافضة على ذلك النحو ، فكانوا أشد عداوة على الإسلام من غيرهم ، وأعظم نكاية له ، وأهدى إلى مقاتله لاغترار بعض الناس بهم ، فتصدى للم المعتزلة ، وصارعوهم في كل ميدان ، ظنوا أنهم محاربون الإسلام فيه ، ثم لاقوا الثنوية والديصانية والدهرية وغيرهم ممن استمد منهم الروافض وجها لوجه ، فلقد فرق واصل أصحابه في الأمصار لمحاربة الزنادقة فيها ، ودافع بنفسه . ومن مؤلفاته كتاب ألف مسألة للرد على المانوية ، وكذلك فعل خلفاؤه من بعده ، وكان جدلهم بقوة ونهوض دليل ، وفصاحة ، فعل خلفاؤه من بعده ، وكان جدلهم بقوة ونهوض دليل ، وفصاحة ،

<sup>(</sup>١) ومما يحكى أن صالح بن عبد القدوس وقد كان سوفسطائيا مات له ولد فضى إليه أبو الهذيل العلاف والنظام معه وهو غلام حدث كالتبع له . فرآه محترقا . فقال أبو الهذيل لا أدرى لجزعك وجها ، إذا كان الناس عندك كالزرع . فقال صالح يا أبا الهذيل إنما أجزع عليه ، لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك ؟ قال كتاب وضعته من قرأه شك فيهاكان حتى يتوهم أنه لم يكن ، وفيها لم يكن حتى يظن أنه قدكان . فقال له النظام : فشك أنت في موت أبنك ، واعمل على أنه لم يمت ، وإن مات ، وشك أيضا في أنه قد قرأ هذا للكتاب ، وإن لم يكن حق العيون ) .

إن كثيرين من خصومهم كانوا يغمدون السلاح ، ويلقون السلم عند لقائهم وكثير منهم كان يسلم بعد نقاشهم .

وهذا أبو الهذيل العلاف أسلم على يديه أكثر من ثلاثة آلاف رجل من المجوس والثنوية ، لحذقه وبراعته فى المناظرة ، وقوة ما يدعو إليه ، وضعف ما يلوون السنتهم به ، ولكن نعطيك صورة مما كان بجادل به المعتزلة ، ومقدار قوة استدلالهم ننقل لك بعضا مما روى من هذه المناقشات ، جاء فى الانتصار : أن المانوية تزعم أن الصدق والبكذب متضادان ، وأن الصدق خير ، وهو من النور ، والكذب شر وهو من الظلمة . قال لجم الصدق خير ، من الكاذب؟ قالوا الظلمة . قال فان ندم بعد ذلك على ما فعل من الكذب وقال قد كذبت وأسأت . من القائل قد كذبت ؟ فاختلطوا عن ذلك ولم يدروا ، ما يقولون . فقال إبراهيم النظام : أن زعمتم إن النور هو القائل قد كذبت وأسأت فقد كذب ، وهذا هدم قولكم ، وإن قلتم إن الظلمة قالت : وأسأت ، فقد صدقت ، والصدق خير ، فقد كان من الظلمة قالت : قد كذبت وأسأت ، فقد صدقت ، والصدق خير ، فقد كان من الظلمة قد كذبت وأسأت ، فقد صدقت ، والصدق خير ، فقد كان من الظلمة قد كذبت وأسأت ، فقد صدقت ، والصدق خير ، فقد كان من الظلمة قد كذبت وأسأت ، وهما عندكم مختلفان خيراً وشراً على حكمكم .

انظر إلى ذلك الاستقراء والتتبع ، وأخذ الطرق على المناقش ، حتى يفحمه، وكذلك كانت مناقشة المعتزلة للروافض وغيرهم ممن على شاكلتهم . ومع هذا بجب أن نقرر أنه مع هذه المناقشة الحادة التي كانت تقوم بينهم وبين المعتزلة . كان هؤلاء يحسنون في معاملتهم . وتلك أخلاق العلماء تتسع صدورهم لمودة مخالفهم في الدين حتى بهديهم الله سواء السبيل .

### مجادلتهم مع الفقهاء و المحدثين :

من المقرر من كتب علم النفس (١) أن المختلفين إن تقاربا في العقيدة كان الجدال أشد ، والملاحاة أحد ، وذلك ماكان ، فإن موضع الحلاف بين

<sup>(</sup>١) ذكر هذه القضية وأثبتها جوستاف لوبون ، في كتابه : الآراء والمعتقدات .

المعتزلة والفقهاء هن متدارك ، لا يكفر به مخالف ، ولا يخرج به عن بهج الدين مجادل ، ولكن الجدال بيهما كان عنيفا ، والمهاترة قد راجت سوقها ، ولعل السبب فوق ما سبق أن الاختلاف كان اختلاف عقلية ومنطق ، وطرائق تفكير في هذا الدين القويم ، فالفقهاء والمحدثون يتعرفون دينهم من الكتاب والسنة ، وعملهم العقلي فهم نصوص الكتاب الكريم ، وتعرف الصحيح من المأثور عن الرسول الأمين ، ويعد طلب الدين من غير هذا الطريق شططا وتحيفا وعوجا .

والمعتزلة يرون أن إثبات العقائد بالأقيسة العقلية جائز إن لم يكن واجبا مادامت لم تخالف نصا فى الدين بل تؤيده ، هم لذلك يستخدمون المنطق ، والبحوث الفلسفية ، وإثبات عقائد الإسلام ، وأولئك الفقهاء يجافونها ويرون الوقوف عند النص ، حتى لا تزل الأقدام فى مزالق الضلال ، ومخاطر الأوهام ، والعقل يخدع ويغتر فيضل .

وليس معنى هذا الكلام أنه لم يكن هناك خلاف بلكان بينهما خلاف فى جزئيات كثيرة ، ولكنه لا يصيب لب العقيدة : ولذلك هم لا يكفرون الفقهاء والمحدثين ، وهؤلاء لا يكفرونهم بل يعدونهم مبتدعة .

وجدالهم كان صورة لاختلاف هاتين العقليتين ، واقرأ مجادلتهم فى مسألة خلق القرآن ، تجد المعتزلي منطلقاً وراء الأقيسة العقلية من غير أى قيد يقيد به نفسه إلا التنزيه ، والفقيه أو المحدث متوقف متحفظ ، غير متهجم على ما لم ينص عليه في كتاب ولا سنة ، وقد علمت أن الجمهور كان وراء الفقهاء والمحدثين على ما أسلفنا .

#### المأثور من مجادلات المعتزلة

كان العصر العباسى عصر المناظرات حقا ، وكانت هى ميدان البيان ومظهر الفصاحة واللسن ، وقد كان المعتزلة فرسان الحلية فى المناظرات فى المعقائسة .

وقد كثرت مجالس مناظراتهم . فقد تناظروا بين أيدى الأمراء ، وفى المساجد ، وفى كل مكان يصلح للجدل والمناظرة ، ولسكن المأثور من المناظرات قليل بالنسبة لما كان . ولعل السبب فى ذلك ، أن أكثر تلك المناظرات كان ارتجاليا ، ومن الصعب تدوين جميع ما يقال ، ذلك إلى أن اضطهاد المعتزلة فى عصر المتوكل ، وما والاه ، وكراهية الجاهير الإسلامية لمم ، كانا سببا فى ضياع كثير من آثارهم ، واندثار أكثر مناظراتهم ، وما بقى على قلته يعطينا صورة من قوة جدلهم ، ويبين لنا أنهم قوم خصمون .

~ ~ ~

## مختارات من مناظرات المعتزلة المناظرة الأولى

مناظرة واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد

لما فارق واصل مجلس الحسن البصرى ، أرسل إليه هذا عمروبين عبيد يناظره .

#### قال واصل:

لم قلتم من أتى كبيرة من أهل القبلة استحق اسم النفاق ؟ فقال عمرو: لقوله تعالى لا والذين يرمون المحصنات. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون، . فكأن كل فاسق منافق ، إذ كان ألف المعرفة ولامها موجودين في الفاسق .

#### قال واصل:

أليس قد وجدت الله تعالى يقول: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك مم الظالمون » وأجمع أهل العلم على أن صاحب الكبيرة من أهل القبلة استحق اسم ظالم ، كما استحق اسم فاسق ، فألا كفرتم صاحب الكبيرة من أهل القبلة بقوله تعالى: « والمكافرون هم الظالمون » فعرف بألف ولام التعريف فى قوله تعالى: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » كما قال تعالى فى القاذف «وأولئك هم الفاسقون» فسميته منافقا لقوله تعالى «إن المنافقين هم الفاسقون » ؟

یا أبا عنمان أبما أولی أن نستعمل فی المحدثین من أمتنا ما اتفق علیه أهل الفرق من أهل القبلة ، أم ما اختلفوا فیه ؟ فقال عمرو : بل ما اتفقوا علیه أولی . فقال واصل ألست تجد أهل الفرق علی اختلافهم یسمون صاحب الكبيرة فاسقا ، و بختلفون فيما عدا ذلك من أسمائه ، لأن الخوارج تسمیه مشركا فاسقا ، والشیعة تسمیه كافر نعمة فاسقا ، والحسن یسمیه منافقا فاسقا والمرجئة تسمیه مؤمنا فاسقا ، فالواجب أن یسمی بالاسم الذی اتفق المختلفون علیه ، وهو الفسق ، ولایسمی بما عدا ذلك من الأسماء التی اختلفوا فها ،

فهذا أشبه بأهل الدين ، فقال عمرو : البيني وبهن الحق عداوة ، والقول قولك ، فليشهد على من حضر أنى تارك للمذهب الذى كنت أذهب إليه ، قائل بقول أنى حذيفة ، وإنى قد اعتزلت مذهب الحسن فى هذا الباب .

### المناظرة الثانية مناظرة المأمون للمرتد الخراسانى

ارتد خراسائی عن الإسلام ، فحمل إلى المأمون ، حتى وافاه بالعراق . فقال له المأمون : لأن أستحييك عق أحب إلى من أن أقتلك عق ، ولأن أقيلك بالبراءة أحب إلى من أن أدفعك بالبهمة ، قد كنت مسلما بعد أن كنت نصرانيا ، وكنت فيها أتيح ، وأيامك أطول ، فاستوجث مما كنت به آنسا ، ثم لم تلبث أن رجعت عنا نافراً ، فخبرنا عن الشيء الذي أوخشك من الشيء الذي صار آنس لك من إلفك القديم ، وأنسك الأول ، فإن وجدت عندنا دواء ذائك تعالجت به ، والمريض من الأطباء فإن وجدت عندنا دواء ذائك تعالجت به ، والمريض من الأطباء عتاج إلى المشاورة ، وإن أخطأك الشفاء ، ونبا عن دائك الدواء ، كنت قد أعذرت ولم ترجع على نفسك بلائمة ، فإن قتلناك قتلناك محكم الشريعة ، أو ترجع أنت في نفسك بلائمة ، فإن قتلناك قتلناك محكم الشريعة ، أو ترجع أنت في نفسك إلى الاستبصار والثقة ، وتعلم أنك لم تقصر في اجتهاد ، ولم تفرط في الدخول في باب الحزم .

### قال المرتد:

أوحشني كثرة مارأيت من الاختلاف فيكم .

### قال المأمون :

لنا اختلافان أحدهما كالاختلاف فى الأذان ، وتكبير الجنائز ، والاختلاف فى التشهد ، وصلاة الأعياد ، وتكبير التشريق ، ووجوه الفتيا وما أشبه ذلك ، وليس هذا باختلاف ، إنما هو تخيير وتوسعة وتخفيف من المحنة ، فمن أذن مثنى ، وأقام مثنى لم يؤثم ، ومن أذن مثنى ، وأقام فرادى لم بحوب ، لا يتعايرون ، ولا يتعايبون . أنت ترى ذلك عيانا ،

وتشهد عليه تبيانا ، والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتابنا ، وتأويل الحديث عن نبينا ، مع إجاعنا على أصل التزيل ، واتفاقنا على عين الحبر ، فإن كان الذي أوحشك هذا ، حتى أنكرت من أجله هذا الكتاب ، فقد ينبغى أن يكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل متفقا على تأويله ، كما يكون متفقا على تنزيله ، ولايكون بين جميع النصارى والهود اختلاف في شيء من التأويلات ، وينبغى لك ألاترجع إلا إلى لغة لا اختلاف في تأويل ألفاظها ، ولو شاء الله أن ينزل كتبه ، ويجعل كلام أنبيائه ، وورثة رسله لا يحتاج إلى تفسير لفعل ، ولكنا لم نر شيئا من الدين والدنيا دفع إلينا على الكفاية ، ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة ، وذهبت المسابقة والمنافسة ، ولم يكن تفاضل ، وليس على هذا بني الله الدنيا .

قال المرتد : أشهد أن الله واحد ، لا ند له ولا ولد ، وأن المسيح عبده ، وأن محمداً صادق ، وأنك أسر المؤمنين حقا .

# الجدل في لفروع في العصرالالموى

فى ذلك العصر تفرقت الأمة سياسيا إلى شيعة وخوارج وأمويين ، كما علمت ، وسرى ذلك الاختلاف إلى العقائد وإلى الفروع ، وتفرق الصحابة والتابعون ، فى الأقطار الإسلامية ، فرأوا ما لم يكونوا قد رأوه ، وانفتقت أذها بهم إلى أمور لم يكونوا يعرفونها ، وفى هذا العصر كثر التحدث عن رسول الله علي فكان ذلك التفرق مع شيوع التحدث سببا فى كثرة الكذب عليه علي ، وقد قوى ذلك دخول طوائف من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم فى الدين الإسلامى ، وهم متأثرون بتعاليمهم القديمة ، فأدخلوا على الأحاديث شيئاً كثيراً من الإسرائيليات وغيرها .

وقد قال الإمام النووى فى بيان الدوافع إلى المكذب على النبى الله وهم أنواع منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلا ، إما تموفعا واستخفافاكالز نادقة وأشباههم ممن لم يرج للدين وقارا ، وإما حسبة بزعمهم كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث فى الفضائل والرغائب ، وإما إغرابا وسمعة كفسقة المحدثين ، وإما تعصبا واحتجاجا كدعاء المبتدعة ومتعصبى المذاهب ، وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيا أرادوه وطلب العذر لهم فيا أتوه إلخ (١) .

### أهل الرأى وأهل الحديث :

قدعلمت أن الصحابة كانوا مجتهدون آراءهم إذا لم مجدوانصاً في القرآن الكريم ولا في السنة ، ولكنهم كانوا محشون الانسياق وراء الآراء ، حتى لايضلوا ، ولكيلا يبعدوا عن سمت الدين ومهج الحق ، لذلك أثر عن كثيرين مهم النهى عن الآراء ، فقد قال عمر : يأمها الناس إن الرأى كان من رسول الله

<sup>(</sup>١) شرح مسلم النووى ، وقد أسند ذلك إلى القاضي عياض .

يَرْكُونَ مصيبا ، لأن الله كان يريه ، وإنما هو منا الظن والتكلف . وقال : اتقوا الرأى أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها ، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لانعلم ، فعارضوا السنن برأيهم ، فإياكم وإياهم (١) .

لذلك وجد قوم من الحميدين فى ذلك العصر يكر هؤن الرأى ، ولايفتون الا بالحديث ، فإن لم بجدوا الحديث توقفوا ، وكان أكثر هؤلاء فى الحجاز ، وسموا أهل الحديث ، كما وجد قوم أكثر اجتهادهم بالقياس والرأى ، لكثرة ما فى الحديث من كذب على رسول الله يوفي ، وهذا الفريق يرى أن الشريعة معقولة المعنى ، ولها أصول يرجع إليها ، فكانوا لا بخالفون الأولين فى العمل بالكتاب والسنة ما وجدوا إليهما سبيلا ، ولكنهم لاقتناعهم معقولية الشريعة وابتنائها على أصول محكمة فهمت من الكتاب والسنة ، كانوا لا يحجمون عن الفتوى ، برأيهم فيا لم يجدوا فيه نصاً .

وفوق ذلك كانوا يحبون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرعت الأحكام، وربما ردوا بعض الأحاديث لمخالفتها لأصول الشريعة (٢)، وكان مقام هؤلاء بالعراق لإقامة عبد الله بن مسعود به، وقد كان من أهل الرأى، ولأن أكثر رواة الحديث كانوا بالحجاز، وللتعاليم الفارسية واليونانية التي كانت بالعراق، وقد امتاز أهل الرأى بقلة روايتهم للحديث وكثرة تفريعهم الفروع، حتى وصلوا إلى وضع أحكام لأمور تتخيل بالحيال، ولا يحققها الواقع، كما امتاز رجال الحديث بكثرة روايته، ووقوفهم عند النص:

<sup>(</sup>١) أعلام الموتعين لابن القيم جـ ١ ص ١٤٥ و١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ المرحوم الشيخ محمد الخضري ﴿ بَكَ ﴾ .

#### محادلاتهم :

اشتدت المحادلة بن أهل الرأى وأهل الحديث ، ولـكنها مجادلة منشؤها طريقة الدراسة لا الهوى ، كلهم يطلب الحق ، وكلهم يسعى إليه . ، اكن اختلاف الطرق شعب الأنظار ، وأوجد ذلك الاختلاف في الفروع ، انظر إلى تلك المناقشة بن أبي حنيفة وهو من أهل الرأى ، والأوزاعي وهو من أئمة الحديث كما روى سفيان بن عيينة إذ قال :

اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحياطين بمكة المكرمة. فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: مالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع ، وعند الرفع منه ، فقال أبو حنيفة لأجل أنه لم يصح عن رسول الله عليه أنه كان يرفع يدبه إذا افتتح الصلاة ، وعند الركوع ، وعند الرفع . قال : كيف؟ وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله عنيه أنه كان يرفع يدبه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع ، فقال أبو عنيفة حدثنا حاد عن ابراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله عليه والأوزاعي يديه إلا عند افتتاح الصلاة ، ولا يعود إلى شيء من ذلك . فقال الأوزاعي يديه إلا عند افتتاح الصلاة ، ولا يعود إلى شيء من ذلك . فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وتقول حدثني حاد عن إبراهيم فقال أبو حنيفة كان حاد أفقه من الزهري ، وكان إبراهيم أفقه من سالم . وعلقمة ليس بدون ابن عمر ، وإن كان لابن عمر صحبة أو له فضل صحبة فالأسود له فضل كثير .

تعطيك هذه المناقشة أن الاثنين اتفقا فىالعمل بالحديث، ولكن أباحنيفة لاحظ أولا فقه الرواة .

وكانت المناظرة بريئة لايقصد بها إلا إحقاق الحق ، وكلهم من نور الشريعة مقتبس . واقرأ الرسائل التي كانت بين الإمام مالك والليث تجد الحلاف في. وجهة النظر مع أدب المناقشة وحسن المودة وسعة الصدر التي امتاز بها العلماء المحققون ، بيد أنا نقول إن كراهة رجال الحديث للرأى وتحوفهم منه

جعل لسان كثير منهم ينزلق إلى مذمته ، وينال رشاش منه القائلين به ، وانظر إلى قول الشعبى لداود : احفظ عنى ثلاثا : إذا سئلت عن مسألة ، فأجبت فيها ، فلا تتبع مسألتك أرأيت ، فان الله قال فى كتابه : «أرأيت من اتخذ إلحه هواه ، حتى فرغ من الآية . والثانية إذا سئلت عن مسألة فلاتقسر شيئا بشيء ، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما ، والثالثة إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم (١) . وقال أيضا : والله لقد بغض هؤلاء القوم إلى المسجد لحو أبغض إلى من كناسة دارى ، قيل ومن هم يا أبا عمر قال الأرأتيون (٢) :

• • •

<sup>(</sup>١) الموافقات الشاطبيي .

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد بذلك أهل الرأى لسكثرة تقريعهم المسائل وكانوا يفولون أرأيت لو حصل كذا ، أرأيت لوكان كذا .

# محت ارمن جَدل المجهدين في ذلك ألعصر

أرسل الليث بن سعد فقيه مصر إلى مالك بن أنس كتابا يبين فيه د ليل ما خالفه فيه ، وها هو ذا الكتاب :

سلام عليك ، فإنى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو . أما بعد ، عافانا الله وإياك ، وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة ، قد بلغني كتا بلث تذكر فيه من صلاح حالمكم الذي يسرني ، فأدام الله ذلك لسكم ، وأتمه بالعون على شكره ، والزيادة من إحسانه . وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت بها إليك ، وإقامتك إياها ، وختمك علمها مخاتمك ، وقد أتتنا ، فجزاك الله عما قدمت منها خرراً ، فإنها كتب انتهت إلينا عنك ، فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها ، وذكرت أنه قد أنشطك ماكتبت إليك فيه من تقويم ما أتانى عنك إلى ابتدائى بالنصيحة ، ورجوت أن يكون لها عندى موضع ، وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلا ، إلا أنى لم أذاكرك مثل هذا . وأنه بلغك أنى أفتى الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم ، وإنى يحق على الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيتهم به ، وإن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة ، ويها نزل القرآن الكريم ، وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى ، ووقع منى بالموقع الذى تحب ، وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتياً ، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ، ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني . والحمد لله رب العالمين الذي لاشريك له . وأما ماذكرت من مقام رسول الله ﷺ بالمدينة ، ونزول القرآن الكريم بها عليه بين ظهر اتى أصحابه ، وما علمهم الله منه ، وأن الناس صاروا تبعا لهم فيه فكما ذكرت ، وأما ماذكرت من قول الله تعالى ووالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اثبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجرى تحتُّها الآنهار خالدين فنها أبداً ذلك الفوز العظم » .

فإن كثيراً من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله ، فجندوا الأجناد ، واجتمع إليهم الناس ، فأظهروا بين ظهرانهم كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يكتموهم شيئا علموه ، وكان فىكل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه ، ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم ـ القرآن والسنة ، وأقرهم عليه أبو بكر وعمر وعمَّان الذين اختارهم المسلمونُ لأنفسهم ، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ، ولا غافلين عنهم ، بل كانوا في الأمر اليسر ، لإقامة الدين ، والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه ، فلم يتركوا أمراً فسره القرآن ، أوعمل به النبي عَلَيْكُ أو انتمروا فيه بعده إلا علموهموه ، فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله مِمَالَةُ عِنْ بمصر والشام والعراق على عهد أبى بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه ، حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره ، فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أَمْرًا لَمْ يَعْمُلُ بِهُ سَلْفُهُمْ مِنْ أَصِحَابِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ وَالتَّابِعِينَ لهم ، مع أن أصحاب رسول الله عِلْيُ قد اختلفوا بعده في الفتيا في أشياء كَثْيرة ، ولولا أنى فد عرفت أن قد علمتها كتبت بها إليك ، ثم اختلف التابعوز في أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آ له وسلم ، سعيد ابن المسيب و نظر اؤه أشد الاختلاف ، ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها ورأسهم يومئذ ابن شهاب ، وربيعة بن أبى عبد الرحمن ، وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قدمضي ما قد عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه وقول ذى الرأى من أهل المدينة يحيي بنسعيد ، وعبيد الله بن عمر وكثير ابـن فرقد وغيرهم كثير ممن هو أسن منه ، حتى اضطرك ماكر هت من ذلك إلى فراق مجلسه ، وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيت به على ربيعة من ذلك فكنتها الموافقين فيها أنكرت ، تبكر هان منه ما أكرهه ، ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خبر كثير ، وعقل أصيل ، ولسان بليغ ، وفضل مستبين ، وطريقة حسنة في الإسلام ، ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنَا خاصة ، رحمه الله وغفر له ، وجزاه أحسن من عمله ، وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه ، وإذاكاتبه بعضنا ، فربماكتب إليه

في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا ، ولا يشعر بالذي مضي من رأيه في ذلك . فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركى إياه ، وقد عرفت أيضا عيب إنكارى إياه أن بجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر ، ومطر الشام أكثر من مطر المدينة عالايعلمه الاالله ، لم يجمع منهم إمام قط في ليلة مطر ، وفهم أبوعبيدة بن الجراح ، وخالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، ومعاذ بن جبل . وقد بلغنا أن رسول اللهصلي الله عليه وعلى آله وسلمقال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . ويأتى معاذ يوم القيامة بين يدى العلماء برتوة (خطوة) وشرحبيل بن حسنة ، وأبو الدرداء ، وبلاَّل بن رباح ، وكان أبو ذر بمصر ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وبحمص سبعون من أهل بدر ، وبأجناد المسلمين كلها . وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن الىمان ، وعمر ان بن حصن . ونزلها أمر المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه سننن ، وكان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آ له وسلم ، فلم بجمعرًا بين المغرب والعشاء قط . ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وقد عرفت أنه لم يزل يقضى بالمدينة به ، ولم يقض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق ، ولم يكتب به إليهم الحلفاء الراشدون أبوبكر وعمر وعبَّان وعلى ثم ولى عمر بن عبد العزيز ، وكان كما قد علمت في إحياء السنن والجد في إقامة الدين ، والإصابة في الرأى ، والعلم بما قد مضى من أمر الناس ، فكتب إليه رزيق بن الحسكم إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد وبممن صاحب الحق ، فكتب إليه إناكنا نقضى بذاك بالمدينة ، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك ، فلا تقض إلا بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين ، ولم مجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر ، والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بخناصرة ساكنا . ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت ، فدفع إليها ، (م ١٥ - تاريخ الجدل)

وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك ، وأهل الشام ، وأهل مصر ، ولم يقص أحد من أصحاب رسول الله على الله على الله على الله على الله بعدهم المؤخر ، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق ، فتقوم على حقها ، ومن ذلك قولهم في الإيلاء أنه لا يكون عليه طلاق ، حتى يوقف وإن مرت الأربعة الأشهر .

وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر وهو الذي كان يروى ذلك التوقيف بعد الأشهر أن الإيلاء الذي ذكر الله في كتابه لا يحل للمولى إذا بلغ الأجمل إلا أن ينيء كما أمر الله أو يعزم الطلاق ، وأنتم تقولون إن لبث بعد الأربعة الأشهر التي سن الله في كتابه ولم يوقف لم يكن عليه طلاق ، وقد بلغنا أن غيَّان ابن عفان ، وزيد بن ثابت ، وقبيصة بن ذؤيب ، وأبا سلمة بن عبد الرخسن ابن عوف . قالوا في الإيلاء إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة باثنة ، وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ، ولمه الرجعة في العدة ، ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة ، وإن طلقت نفسها ثلاثًا فهي تطليقة ، وقضي بذلك عبد الملك ابن مروان ، وكان ربيعة بن عبد الرحمن يقوله وقد كان الناس بجتمعون على أنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق ، وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها الرجعة ، وإن طلقت نفسها ثلاثًا بانت منه ، ولم تحل له حتى ثنكح زوجا غيره ، فيدخل بها ، ثم يموت أو يطلقها إلا أن يرد علمها في مجلسه فيقول إنما ملكتك واحدة ، فيستحلفونخلي بينه وبين امرأته . ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول ، أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات . وكان ربيعة يقولذلك . وإن تزوجت المرأة الحرة عبداً ، فاشترته فمثل ذلك . وقد بلغنا عنكم شيء من الفتيا مستكرها ، وقد كتبت إليك في بعضها فلم تجنبي في كتابي ، فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك ، فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكره ، وفيما أور دت فيه على رأيك ، وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالى حَين أراد أن يستسقى أن يقدم الصلاة قبل الحطبة ، فأعظمت ذلك ، لأن الخطبة في الاستسقاء كهيئة يوم الجمعة إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة ، فدعا ، حول ر داءه ثم نزل فصلي ، وقد استسقى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ، وغيرهما ، فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة ، فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه . ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الحليطين في المال أنه لانجب علمهما الصدقة ، حتى يكون لـكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن يجب عليهما الصدقة ، ويترادان بالسوية . وقد كان ذلك يعمل به فى ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم ، وغيره ، والذى حدثنا به يحيى بن سعيد ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه ، فرحمه الله ، وغفرله ، وجعل الجنة مصيره . ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول إذا أفلس الرجل ، وقد باعه رجل سلعة ، فتقاضى طائفة من ثمنها ، أو أنفق المشترى طائفة منها أنه يأخذ ماوجد من متاعه ، وكان الناس على أن البائع إذا تقاضي من ثمنها شيئًا ، أو أَنْفَقَ المُشْتَرَى مِنْهَا شَيْئًا ، فليست بعينها ، ومن ذلك أنك تذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آ له وسلم لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد ، والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث ، والأمة كلهم على هذا الحديث ، أهل الشام ، وأهل مصر ، وأهل العراق ، وأهل أفريقية لا يختلف فيه اثنان ، فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعته من رجل مرضى أن تخالف الأمة أجمعين . وقد تركت أشــياء كثيرة من أشباه هذا ، وأنا أحب توفيق الله إيَّاك ، وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة ، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استثناسي بمكانك ، وإن نأت الدار ، فهذه منز لتك عندى ، ورأبي فيك فاستيقنه ، ولاتترك الْـكتاب إلى تخبرك وحالك ، وحال ولدك ، وأهلك ، وحاجة ، وإن كانت لك ، أو لأحد يوصل لك ، فإنى أسر بذلك ، كتبت إليك ونحن صالحون معافون ، والحمد لله ، نشأل الله أن يرزقنا وإياكم شكرما أولانا ، وتمام ما أنعم به علينا ، والسلام عليك ورحمة الله .

## العصت العبابي

#### تمسهيد :

امتاز العصر العباسي بميزات جعلته أزهر العصور العربية ، من حيث العلوم ، والآداب ، والفلسفة .

وقدكان لهذا أثره فى الجدل ، إذ هو صورة للمنازع العقلية ، والنزوع الفكرى للأمم ، ولهذاكان لابد من الكلام إجالا عما اعترى الفكر الإسلامى والحياة الإسلامية من تغير ، ذاكرين أسبابه إجالا :

وأعظم الأسبباب لما طرأ على العرب من تغير فى ذلك العصر هو اختلاطهم بغيرهم من الأيم ، وثمرة ذلك الاختلاط لم تبتدىء فى ذلك العصر بل كانت فى أول القرن الثانى الهجرى ، إذ تغلغل الموالى فى الاتصال بالعرب وكثر النزاوج والتصاهر بينهم ، وابتدأت الأيم ذوات الحضارات القديمة وخصوصا الفرس يلبسون العرب ثيابا من حضاراتهم ، ومخلعون عليهم حللا من ترفهم . وقبد أخذت النفس العربية تتنزل عن عصبيتها وحميتها.

اختلط العرب بالموالى ماديا ، وشاركوهم فى عيشهم ، وأسهموا معهم فى أرزاقهم ، واختاروا منهم أزواجا وأمهات أولاد ، وحكوهم سياسيا . فكان لهذا كله أثر عقلى ، إذ تشارك العقلان ، وتنزل كلاهما عن بعض خواصه ، فتكون من المزيج عقل واحد ، له خواص مشتركة ، ومناح فكرية متحدة ، غير أن ذلك احتاج إلى زمن مديد ، فان من السهل اشتراك طوائف من الناس فى مطالب مادية واحدة ، ونوع من الحكم واحد ، ولكن من الصعب جمعهم على عاطفة واحدة ، وإحساس مشترك ، ونظر إلى الحياة واحد، وأغراض وآمال تحدوهم جميعا إلى غاية واحدة ، وفكر يوحد الخياة واحده وأغراض وآمال تحدوهم موب شيء واحد ، لذلك لم تظهر أنظارهم ، وبجمع أشتات خواطرهم صوب شيء واحد ، لذلك لم تظهر عقلية جديدة فى الحياة الإسلامية بمجرد الاختلاط المادى ، والخضوع السياسي ، بل مضى زمن صهرت فيه العواطف والأفكار ، وبدت فى السياسى ، بل مضى زمن صهرت فيه العواطف والأفكار ، وبدت فى

عاطفة جديدة وظاهرة فكرية جديدة ، بزغت فى مبتدأ هذا القرن ، وتكامل نموها فى منتهاه .

وقد تضافرت أمور في إنماء تلك العاطفة المشتركة ، وذلك الفكر المشترك ، منها الانقلاب السياسي الذي انتقل به الملك من الأمويين إلى العباسيين أو من العرب إلى الفرس . فإن الفرس الذين نصروا بني العباس، كان لهم سلطان في عهدهم ، قويا أحيانا ، وضعيفا أحيانا . والعرب محرومون في الحالين ، فانغمروا في سائر الناس ، وطوتهم لجة الحياة الاجتماعية ، وأخذ الفرس ينشرون حضارتهم متأثرة بالإسلام ، وببقايا الأخلاق العربية ، أو حضارة هي مجموع العنصرين ، ولكن عنصر الفرس فيها أغلب ، لأنهم أو حضارة هي مجموع العنصرين ، ولكن عنصر الفرس فيها أغلب ، لأنهم القديم ، وكانوا أقوياء بآمالهم التي زينت لهم إحياء ملكهم القديم ، وكانوا أقوياء بآمالهم التي زينت لهم إحياء ملكهم عادات العرب ، وتقاليدهم بتقاليد العرب غلبتها ، وإن تأثرت قليلا عاداتهم بعادات العرب ، وتقاليدهم بتقاليد العرب غلبتها ، وإن تأثرت قليلا عاداتهم بعادات العرب ، ألبستها ثوبا من خيالها وصورها الذهنية .

ولم تكن المعركة قائمة بين العرب والفرس فقط ، لأن أمما أخرى كان لها أثر فى تكوين تلك الحضارة الجديدة ، إلا أن الفرس أظهرها ، وأشدها تأثيراً لسابق ملكهم الذى أورثهم مطامع وآمالا ، ولعظم سلطانهم بنصرتهم العباسيين ، ولأن مكان الاصطدام وهو العراق كان قريبا منهم ، مزد حما بهم ، متأثراً بنفوذهم قبل الإسلام وبعده .

والفكر الفارسى الذى كان له بليغ الأثر فى الحياة الإسلامية فى ذلك العصر ، كان متأثراً بالفكر اليونانى ، لغزو الفلسفة اليونانية له قبل الإسلام وبعده ، فإن الفلسفة اليونانية قد أنشئت لها مدارس قبيل الإسلام فى فارس ، وبعد الإسلام جاءت هذه الفلسفة لابسة ثوبا بهوديا ومسيحيا على ألسنة السريان الذين أجادوا العربية ، فتأثر بهم المسلمون . وكان الفرس بطبيعة تكوينهم الفكرى أشد قبولا لها ، لسابق عهدهم بها ، ولاستعدادهم

للتأمل الذى يوائم الفلسفة ، ويوافقها ، فكان ذلك عاملا عظها من عوامل تغير الفكر الإسلامي في عصر العباسيين .

وقد كان مظهر ذلك التغسير الفكرى الحركة العلمية التى ظهرت في ذلك العصر ، فإنه ما سكنت ريح الفتن السياسية حتى أخذت الأفكار تستغل الثقافات المختلفة التى توردت إليها من عدة جهات ، فكثر التدوين في العلوم العربية والدينية ، فدونت أكثر قواعد النحو ، وابتدأ التفكير في علوم البلاغة ، ووضع ضوابط عامة لها ، إذ كثر النقد والبحث والموازنات بين المتقدمين والمتأخرين . وكانت النهضة الفقهية في استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة وسوله علي وتفريع الفروع ، ووضع القواعد، وإحكام الصلة بين الأحكام وينبوع الدين ، فدون الفقه وأصوله ، ودونت السنة ، وقوانين روايتها ، وموازين صحة النسبة فيها .

و بجسوار ذلك كانت حركة الترجمة من اللغات الأجنبية قائمة على قدم وساق ، وزخرت اللغة العربية بأرسال من الأفكار اليونانية ، جاءتها من عدة طرائق ، جاءتها من طريق الفرس المتأثرين باليونان ، كما بينا ، وجاءتها من طريق السريان الذين كانوا أعظم ورثة اليونان إبان ظهور الإسلام ، وجاءبها من اليونانية نفسها ، فان بعض الموالى كان يجيد اليونانية والعربية ، فنقل إليها طرائف من أفكارها .

جاءت الفلسفة اليونانية أحيانا خالصة كما علمت ، وأحياناً لابسة ثوبا فارسياً ، وأحياناً مرتدية بمسوح يهودية ومسيحية عن طريق السريان . وكان طبيعياً أن يتأثر الذهن الإسلامي بهذه الأشكال المختلفة ، وإذا كان من الناس من لحم عقول قوية تسيطر على الأفكار التي ترد إليها ، وتهضمها ، فكذلك من الناس من لا تقوى عقولهم على احتمالها . بل تضطرب عند ورودها بين قديمها وجديدها ، فتكون في فوضى فكرية لا استقرار فيها ، ولذا رأينا قوما بعضهم شعراء ، وبعضهم كتاب ، وبعضهم فلاسفة ، بعضهم ينتسبون للعلم ،

غزتهم تلك الأفكار ، فلم تقو على هضمها عقولهم ، وهجروا أفكارهم القديمة الصالحة ، فاضطربوا وصاروا حائرين بائرين .

بل نستطيع أن نقول إنه ظهر فى ذلك الاضطراب ، وتلك الحسيرة الفكرية قوم يذهبون مذاهب سوفسطائية (١) اليونان والرومان . منهم من أخذوا يدعون إلى أن الأشياء لاحقيقة له ، فنهم من أنكر وجودها ، ومنهم من ادعى أن الشيء كما يعتقد الإنسان ، ومنهم الشكيون الذين يشكون فى . كل شيء ، ويدعون إلى هذا الشك .

ومن هؤلاء صالح بن عبد القدوس ، ولعلاء الكلام معه ومع غيره مناقشات طويلة . جاء في كتاب سرح العيون : مات لصالح بن عبد القدوس ولد فمضي إليه أبو الهذيل والنظام معه ، وهو غلام حدث ، كالتبع له ، فرآه محترقا -، فقال أبو الهذيل : لا أعرف لجزعك وجها ، إذ كان الناس عندك كالزرع . فقال صالح : يا أبا الهذيل ، إنما أجزع عليه ، لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك ، فقال أبو الهذيل : وماكتاب الشكوك ؟ قال كتاب وضعته ، من قرأه شك فياكان ، حتى يتوهم أنه لم يكن ، وفيا لم يكن ، وفيا لم يكن ، وعمل حتى يظن أنه قدكان . فقال له النظام : فشك أنت في موت ابنك ، واعمل

<sup>(</sup>١) طائفة من فلاسفة اليونان قوام فلسفتها إنكار كل موجود ، ييقولون لا شي ، موجود ، ولو وجد ما أمكننا معرفته ، فهم ينكرون الرجود والمعرفة جميعا ، والشي ، كما يعتقد الإنسان . فكل حكم يصدر الإنسان فهو حق ، فليس هناك علم ، ولسكن هناك آراء . وليست هناك حقيقة ، ولكن هناك ما يشبهها ، ويقولون في الديانات أنها لا أصل لها في الفكر والعقل . ويقولون في الأرباب التي كانت شائعة إذ ذاك : أنها من اختراع واضعى القوانين ، ليرهبوا بها البشر ، فلا آلهة ، ولامعبودات في الواقع والعقل ، ويقولون في الأخلاق إن الخير نسبي وأنه ليس هناك عدل ولا ظلم ، ولا حق ولا باطل ، وأن القوانين ما وضعت إلا تحضيفا وأن السعادة كل السعادة في القوة والسيادة على الأشياء ، والفوز من أي طريق ، وكون الفرد لا يتقيد بغير إرادته . فلخص فلسفتهم كما رأيت إنكار حقائق الكون ، ومسائل وكون الفرد لا يتقيد بغير إرادته . فلخص فلسفتهم كما رأيت إنكار حقائق الكون ، ومسائل والثيء حق عند من اعتقد أنه حق ، وباطل عند من اعتقد أنه باطل ، ولذا قال زعيمهم بووتغوراس ؛ الغرد مقياس كل شيء .

أه ( مأخوذ من مذكرات الفلسفة المؤلف ) .

على أنه لم يمت ، وإن مات ، وشك أيضا فى أنه قرأ هذا الكتاب ، وإن لم يكن قد قرأه ، فحصر صالح ، وكان مذهبه السوفسطائية ، فانهم يزعمون أن الأشياء لاحقيقة لها ، وأن ما نستبعده ، يجوز أن يكون على ما شاهده ، وأن حال اليقظان كحال النائم . وإنك لترى إلى الآن كتب علم الكلام تبتدىء بالرد عليهم ، وتعني بالنظر فيا ينقض كلامهم .

ولم تكن الحضارة الفارسية والثقافة اليونانية هما وحدهما مادة الغذاء للفكر الإسلامى فى ذلك العصر ، بل شاركتهما عدة عناصر أخرى ، فهناك بقايا الحضارة الأشورية وعلوم الكلدانيين ، وهناك الفلسفة الهندية ، وما اشتملت عليه من تصوف ، وما بها من أفكار ونحل ، وليس مبدأ تناسخ الأرواح الذى كثر الحديث فيه فى هذا العصر وسابقه إلا غزوا هنديا غزا الفكر الإسلامى . وقد ظهر بين المسلمين دعاة مبادىء إلحاد تشبه مبادىء كانت قائمة فى الهند القدعة ، فالدهريون الذين كثروا فى العصر العباسى ، وكانوا يقولون لايوجدنا ولا بهلكنا إلا الدهرقد نبتوا فى الهند ، وقد ظهرت فى المسلمين طائفة طالما ناقشها المعتزلة وسائر علماء الكلام وناظرتهم ، وهى طائفة ولدت فى الهند وعاشت فى الهند وغيرها ، وسرت أفكارها إلى بعض ضعفاء الإعان (٢)

<sup>(</sup>۱) تنسب هذه الطائفة إلى سومنات ، وهو اسم كان فى الهند أحرقه السلطان محمود بن سبكتكين سنة ١٦٤ كما ذكر الخضرى فى تاريحه . وقد ذكر البيرونى أنها فرقة شديدة البغض اللبر اهمة . وقد كانت خراسان ، وفارس ، والعراق ، والموصل إلى حدود الشام فى القدم على ديبهم . إلى أن ظهر زرادشت من أذربيجان ، ودعا إلى المجوسية ، وراجت دعوته فانجلت السمنية عنها إلى مشارق بلخ .

<sup>(</sup>٧) جاء فى كتاب الأغانى : كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام هم عمرو بن عبيد ، وواصل ابن عطاء ، وبشار الأعمى ، وصالح بن عبد القدوس وعبد السكريم بن أبى المرجاء . ورجل من الأزد . فكانوا يجتمعون بمنزل الأزدى ويختصمون عند، ، فأما عمرو بن عبيد فصار إلى الاعتزال ، وأما عبد السكريم وصالح فصمحا التوبة . وأما بشار فبتى متحير ا مخلطا . وأما الأزدى فال إلى قول السمنية . وهو مذهب من مذاهب الهند القديمة ، وبق ظاهره على ماكان عليه .

من المسلمين ، وقوام مذهبها إنكار كل ما لا يعلم إلا بالحس والنجربة ، فلا يعترفون بسبب ذلك، وجود الله بسبحانه وتعالى ، لأنه ليس معروفا بالحس ، ومع ذلك يأخذون بمبادأ التناسخ .

وقد كانت المناقشة قائمة بين كثير من علماء الكلام وبين السمنية فى داخل البلاد الإسلامية وخارجها . جاء فى كتاب المنية والأمل للسرتضى : أن ملك السند طلب إلى الرشيد أن يبعث إليه من يناظره فى الدين ، فبعث الرشيد إليه قاضيا لامتكلما ( لأن الرشيدكان قد منع الجدال فى الدين ، وحبس علماء الكلام) فانتدب ملك السند سمنيا ليجادل القاضى .

فسأل السمني القاضي: أخبرني عن معبودك هل هو القادر؟ قال: نعم . قال أفهو قادر أن نحلق مثله ؟ فقال القاضي: هذه المسألة من علم السكلام ، وهو بدعة ، وأصابنا ينكرونه . فقال السمني : قد كنت أعلمتك دينهم . وكتب ملك السند بذلك إلى الرشيد ، فقامت قيامته ، وضاق صدره ، وقال أليس لهذا الدين من يناضل عنه ؟ قالوا بلي . يا أمير المؤ منين هم الذين ، تهيهم عن الجدال في الدين وجاعة منهم في الحبس ، فقال أحضروهم . فلما حضروا قال : ما تقولون في هذه المسألة ؟ فقال صبي من بينهم : هذا السؤال عال ، لأن المخلوق لا يكون إلا محدثا ، والمحدث لايكون مثل القديم ، فقد استحال أن يقال يقدر أن يكون عاجزاً أو جاهلا ، فقال الرشيد: وجهوا إليه بهذا الصبي . فقالوا إنه لا يؤمن أن يسألوه عن غير هذا . فقال اختاروا غيره . فاختاروا معمر بن عباد السلمي ، فسم في الطريق .

ومن هذا ترى كيف كانت المناقشة قائمة بين السمنية وعلماء الكلام من المعتزلة وغيرهم في داخل البلاد الإسلامية وخارجها .

وقد كان العصر العباسي عصر التحام جدلى بين أصحاب الديانات فقد كانت كثرة إسلام الهود والنصارى وغيرهم من أهل الديانات المختلفة سبباً في أن رؤساء هذه الديانات تجردوا للدفاع عنها ، ومهاجمة المسلمين في رفق ومن غير طعن إلا قليلا في الإسلام ، فكان ذلك مجسور جدل عظم كما سنبن فيا يلى .

# تموّ البحدَل في العصرالعباسي

اشتدت حركة الجدل فى العصر العباسى ، ونمت وازدهرت ، وقوى أمره حتى صار موضوع مباراة العلماء ، ومسابقة الأدباء ، ومنازلة الكتأب ، ومناط التقدير لكل عالم مستبحر ، وكل نجيب شاد ، يريد أن يتخذ من المعلم طريقا للمجد ومن الأدب طريقا للسبق ، ومن البحث والاطلاع وسيلة للوصول إلى الغاية ونيل الأمل، والحصول على المأرب ، وقد تضافرت عدة أسباب فجعلت للجدل تلك المنزلة وله ذلك الشأن منها :

كثرة الملل والنحل فى البيبلاد الإسلامية ، فقد صارت الحواضر الإسلامية شرقا وغربا مزدحمة بأهل الملل والنحل من كل صوب ، فيها اليهودى والنصراني والمحوسى المانوى ، والزرادشى والمزدكى ، والحرانى ، والدهرى ، والسنى ، وغير هؤلاء وهؤلاء ، وكلهم اجتمعوا فى صعيد واحدواكسهم ظل الإسلام حرية دينية يقيمون بها شعائرهم الدينية ، من غير أن يمسهم أحدهم بسوء ، وحرية فكرية تجعلهم يتناقشون فى كل ما يقع تحت أنظارهم من أمور دينية وغيرها ، ماداموا لايسبون دينا ، ولايقدحون فى شعيرة من شعائره .

ولقد حفيظت مناقشات بين هذه الطوائف المختلفة ، وأقواها ما كمان بين المسلمين وغيرهم ، ومن ذلك ما حكى من أن المأمون ناقش مجوسيا ثنويا ، فقال له : أسألك عن حرفين لا أزيد عليهما ، هل ندم مسى ء قط على إساءته . قال بلى . قال فالندم على الإساءة إساءة أم إحسان . قال إحسان . قال : فأرى فالذى ندم هو الذى أساء أم غيره . قال : بلى هو الذى أساء . قال : فأرى أن صاحب الخير هو صاحب الشر ، قال : قانى أقول : الذى ندم غير الذى أساء . قال فندم على شيء كان منه أم على شيء كان من غيره (١) .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ج ١ ص ٣٣٥ .

وترى على هذا النحوكثيراً من المناقشات الدينية ، سببهاكثرة الاختلاط واستمتاع الجميع بحرية القول والعمل فى ظل الأدب والأخلاق الفاضلة التى يجب أن تسود المناقشات العقلية بين الأكفاء ذوى الفكر الراجح ، والعقل القويم .

دخول طوائف كثيرة من أهل الديانات الأخرى في الإسلام ، فإن الرؤساء وزعماء الأديان قد تقدموا بسبب ذلك للدفاع عن أديانهم ، ومهاجمة بعض المبادىء الإسلامية في حرص وحدر واتناد . وأشد ماكانت تلك المهاجمات ماكان يجيء من البود والنصارى ، لعلمهم بالكتب المنزلة . ولقد تصدى للرد عليهم علماء المسلمين ، فردوا دعاويهم في نحورهم ، ولووا مقدماتهم على نتائجهم ، وبينما أولئك دائبون في محاولة الهدم ، كان هؤلاء مسارعن لإحقاق الحق ورده إلى نصابه .

يروى أن يحيى الدمشتى وضع رسالة يحاول فيها الدفاع عن دينه ، وقد رأى الناس يخرجون عنه أفواجا أفواجا ، جاء فيها : إذا قال لك العربى ما تقول فى المسيح ؟ فقل له : إنه كلمة الله . ثم ليسأل النصرانى المسلم : يم سمى المسيح فى القرآن . وليرفض أن يتكلم بشىء ، حتى يجيبه المسلم ، فإنه سيضطر إلى أن يقول : كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه . فإن أجاب بذلك فاسأله : هل كلمة الله وروحه مخلوقة أوغير مخلوقة ؟ فان قال مخلوقة فلير د عليه بأن الله إذن كان ، ولم تكن له كلمة ولا روح ، فإن قلت ذلك فسيفحم العربى ، لأن من يرى هذا الرأى زنديق فى نظر المسلمين .

ولهذه الاعتراضات الواهية ردود قيمة مذكورة فى مواضعها من كتب علم الكلام ، وفى القرآن الكريم وتفسيره ، فلا نشغل أنفسنا بحكايتها ، وإنما سقنا ذلك لتعرف مقدار ماكان يتضافر به النصارى للدفاع عن عقيدتهم إزاء الغزو الروحى للإسلام فى جاعتهم ، وقد كتب الجاحظ رسالة لأحد إخوانه فى الرد على النصارى جاء فى مقدمتها : أما بعد ، فقد قرأت كتابكم ، وفهمت ماذكرتم فيه من مسائل النصارى قبلكم ، وما دخل على قلوب

إخوانكم وضعفائكم من اللبس ، والذي خفتموه على جواباتهم من العجز . وذكر تم أنهم قالوا : إن الدليل على أن كتابنا باطل وأمرنا فاسد أننا ندعى عليهم مالا يعرفونه فيا بينهم ، ولا يعرفونه من أسلافهم لأنا نقول إن الله . عز وجل قال فى كتابهالكريم على لسان نبيه محمد ﷺ , وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله » وأنهم زعموا أنهم لم يدينوا قط بأن مريم إله في سرهم ، ولا ادعوا ذلك قط في علانيتهم وأنهم زعموا أننا ادعينا عليهم مالا يعرفون كما ادعينا على اليهود ما لايعرفون حين نطق كتابنا ، وشهد نبينا أن البهود قالوا عزيراً ابن الله ، وأن يد الله مغلولة، وأن الله فقير وهم أغنياء ، وهذا مالايتكلم به إنسان ، ولايعرف في شيء من الأديان . ولو كانوا يقولون في عزير ما علمتموه وادعيتموه ما جحدوه من دينهم ، وما أنكروا أن يكون من قولهم ، ولما كانوا بانكار بنوة عزير أحق منا بانكار بنوة المسيح ، ولمماكان علينًا منكّم بأس بعد عقد الذمة وأخذ الجزية . . الخ (١) . ثم يسترسل الجاحظ في بيان ما يعترض به النصارى ، ويعقب عليه ينقضُه لبنة لبنة ، حتى لايترك لهم بعد ذلك حجة قائمة . وهذا كله يدل على أن دخول طوائف كثيرة فى الإسلام حرك الكثيرين من المتعصبين للذود عن دينهم ومهاجمة الإسلام بسيوف مفلولة . وإن ذلك قد دفع إلى حركة جدلية واسعة النطاق ، عقدت لأجلها مجالس المناظرة وفصلت فها الفصول في الكتب .

واضطراب عقائد بعض ضحفاء الإيمان ، إما لالتباس الأمر عليهم ، وحيرتهم بين قديم قد أنسوا إليه وألفوه ، وجديد قد عرفوه ، وإما لأنهم قوم لا يهتمون بالأديان ، بل سيطر الإلحاد على قلومهم ويلبسون أردية الدين اتجاراً لنيل غرض أوشهوة . فقد كان اضطراب هؤلاء سببا في كثرة المناقشات الدينية والموازنات بين الأديان ، والتاريخ يروى لنا أن بعض الناس دخل في الإسلام ، ثم ارتد عنه ، وذلك يستدعى مناقشته لأن حكم الإسلام في الإسلام ، ثم ارتد عنه ، وذلك يستدعى مناقشته لأن حكم الإسلام في الإسلام ،

<sup>(</sup>١) ثلاث رسائل للجاحظ نشرها يوشع فنكل .'

المرتد أنه يستتاب قبل قتله ، والاستتابة تستدعى مناقشة فى الأسباب التى حملته على الخروج من الإسلام بعد أن عرفه . فإن كان ضالاً ، بين له السبيل ، ووضح له الطريق ، وإن كان معانداً عولج رأسه بالسيف ، فانه مفسد أراد اللهو والعبث بالأديان ، ولامعنى للدخول فى الإسلام وهو فى حل من ألا يدخل ، ثم الحروج منه إلا الإفساد ، والتشنيع بالباطل .

واقرأ مناظرة المأمون للمرتد الحراسانى ، فإنها تعطيك صورة من الجدل الذى كان بجرى بسبب الدخول فى الإسلام ، ثم الحروج من غير حجة واضحة ، ولا سبب معقول ، وستأتى هذه المناظرة فى المختار من مجادلات هذا العصر .

• اتساع نطاق الحركة العلمية ، وتغلغل المذاهب الفلسفية في الثقافة الإسلامية وفي نفوس رجال ممن يعيشون في ظل الإسلام . فقد علمت أن الفلسفة اليونانية ودخولها الربوع الإسلامية تبعه غزو سوفسطائية اليونان لبعض المسلمين ، ودخول كثير من النحل وآراء الفلاسفة في الإلهيات في كوث المسلمين الدينية .

بل إن أو لئك العلماء الذين تصدوا للرد على الفلاسفة سلكوا مسلكهم في الاستدلال ، وبنوا قضاياهم الدينية على بحوث في الطبيعيات ، وقد نالوا لهذا أشطراً من القلسفة ، ليلحنوا على خصومهم ، وليعرفوا أسلحهم ، فيشهروا عليهم مثلها فتكا وقوة ، وليلزموهم بمبادئهم وما يعتنقون من آراء ومذاهب ، وقد كان التحام الفلاسفة ، ومن لف لفهم مع علماء المسلمين مثاراً لحركة جدلية واسعة . قد قيدت يقيود المنطق وسادتها قيود الفلسفة واصطلاحات العلماء ، وإنك لترى ذلك واضحا في ردود الغزالي على الفلاسفة الذي الجمعها في كتابه تهافت الفلاسفة يوردود ابن رشد عليه التي جمعها في كتابه تهافت الهافت ال

تشجيع الخلفاء للمناظرة ، فقد عمل خلفاء بنى العباس على تشجيع الخركة العلمية ، وتقريب العلماء ، وإدنائهم لهم ، وذلك التشجيع قد تبعه

تشجيع المناظرات ، إذ ليست إلا صورة لقوة الحركات العلمية ، واختلاف النفوس فى المنازع ، واختلاف العقول فى المسالك فعقدت لها المجالس فى قصور الحلفاء والأمراء ، وفى المساجد والنوادى . وأشد الحلفاء سبقا فى هذا الميدان المأمون ، فقد كان بما أوتى من قدرة جدلية ، وما امتاز به من رغبة علمية ، وما اشتهر به عصره من كثرة العلم والعلماء أبرز الحلفاء العباسين فيه شخصية وقوة ، يعقد المجالس للمناظرة ، ويسهم فيها برأيه ، وبحادل كلا فى حجته ، والجميع فى المناقشة سواء لا فرق بين أحد إلا بالحجة الدامغة ، والعارضة القوية ، والقول المبين .

ولقد أكثر المأمون من مجالس المناظرات ِ، حتى لقد عيب ذلك عليه.. قال الطيفورى في تاريخ بغداد : قال التغلبي سمعت يحيي بن أكثم يقول أمرنى المأمون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم من أهالى بغداد ، فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلا ، وأحضرتهم ، وجلس لهم المأمون ، فسأل عن مسائل ، وأفاض فى فنون الحديث والعلم ، فلما انقضى ذلك المجلس الذى جعلناه للنظر في أمر الدين . قال المأمون : يا أبا محمد كره هذا المجلس الذي جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل أهوائهم ، وتزكية آرائهم ، فطائفة عابوا علينا فى تفضيل على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وظنوا أنه لا بجوز تفضيل على إلا بانتقاص غيره من السلف. والله ما استحل أو قال ما استجيز أن انتقص الحجاج ، فكيف السلف الطيب . وإن الرجل ليأتيني بالقطعة من العود ، أو بالخشبة ، أو بالشيء الذي لمعل قيمته لا تكون إلا درهما أو نحوه . فيقول إن هذا كان للنبي ﷺ ، أو قد وضع يده عليه ، أو شرب فيه ، أو مسه ، وما هو عندى بثقة ، ولا دليل على صدق الرجل ، إلا أنى بفرط النية والمحبة أقبل ذلك ، فأشتريه بألف دينار وأقل وأكثر ، ثم أضعه على وجبي وعيني ، وأتبرك بالنظر إليه وبمسه ، وإنما هو عود لم يفعل هو شيئا ، ولا فضيلة له يستوجب بها المحبة ، إلا ما ذكر عن مس رسول الله علي له ، فكيف لا أرعى حق أصحابه

وحرمة من قد صحبه ، وبذل ماله ودمه دونه ، وصبر معه أمام الشدة وأوقات العشرة ، وعادى العشائر والعائر والأقارب ، وفارق الأهل والأولاد ، واغترب عن داره ، ليعز الله دينه ، ويظهر دعوته . يا سبحان الله ، والله لو لم يكن هذا في الدين معروفا لـكان في الأخلاق جميلاً . وإن من المشركين لمن يرعى في دينه من الحرمة ماهو أقل من هذا . معاذ الله نما فطن به الجاهلون . ثم لم ترضِ هذه الطائفة بالعيب لمن خالفها ، حتى نسبته إلى البدعة في تفضيله رجلاعلي أخيه ونظيره ومن يقاربه . وقد قال الله جل من قائل : « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » ثم وسع لنا في جهل النماضل من المفضول . فما فرض علينا ذلك ، ولا ندبنا إليه ، إذ شهدنا لجماعتهم بالنبوة . فمن دون النبيين مثل ذلك ، إذ شهد لهم بالعدالة . والتفاهيل أمر لو جهله جاهل ، رجونا ألا يكون اجترح إثما، وهم لم يقولوا : بدعة فيمن قال بقول واحد من أصحاب رسول الله علي وشك في الآخر ، واحتج في كسره وإبطاله في الأحكام وذلك في الفروج والدماء والأموال التي كان النظر فيها أوجب من النظر في التفضيل . فيغالط في مثل هذا أحد يعرف شيثًا ، أو له روية أوحسن نظر ، أويدفعه من له عقل ، أو معاند يريد الاستعلام، أو متبع لهواه ذاب عن رياسة أو معتقد . وطائفة قد اتخذ كل رجل منهم مجلسا ، وأعتقد به رياسته ، لعله يدعو فثة لضرب من البدعة . ثم لعل كل رجل منهم يعادي من خالفه الأمر الذي قد عقد به رياسة بدعة ، ويشيط بدمه ، وهو قد خالفه من أمر الدين من هو أعظم من ذلك ، إلا أن ذلك أمر لارياسة له، فسأله عليهو أمسك عنه عند ذكر مخالفته إياه فيه، فإذا خولف في نحلته ، ولعلها مما وسع الله في جهله ، أو قد اختلف السلف فى مثله ، فلم يعاد بعضهم بعضا ، ولم يروا فى ذلك إثما . ولعله يكفر مخالفه أو يبدعه ، أو يرميه بالأمور التي حرمها الله عليه من المشركين دون المسلمين بغيًّا عليهم وهم المترقبون الفين والراسخون فيها ، لينتهبوا أموال الناس

ويستحلوها بالغلبة ، وقد حال العدل بينهم وبين ما يريدون يزأرون على الفتن زئير الأسد على فرائسها . وإنى لأرجو أن يكون مجلسنا هذا بتوفيق الله وتأييده ومعونته على إتمامه سببا لاجتماع هذه الطوائف على ماهو أرضى وأصلح للدين . إما شاك فيتبين ويثبت فينقاد طوعا ، وإما معاند فير د بالمدل كرها .

يستفاد من هذا النص كيف كان المأمون مشغوفا بالجدل والمناظرة ، وكيف كان يعقد لها المجالس رجاء حسم خلاف وفض نزاع ، أو هداية شاك طالب لليقين ، أو أخذ الذريعة للقضاء على معاند مكابر لا يبغى سداداً ، ولا يطلب رشاداً . وتراه قد كان يشكو من ناقديه وتجنبهم عليه بسبب تفضيله على بن أبي طالب على غيره من الصحابة ، وبهذا تعرف كيف كانت حركة الجدل قائمة على قدم وساق .

• تشعب الفرق الإسلامية وانفراعها والتحامها وكثرة مجادلاتها، فالمعتزلة قضوا ردحا طويلا من ذلك العصر في منازلات مع الفقهاء والمحدثين ، وأهل الأهواء والنحل ، حتى جاءهم الأشاعرة وانفصل عنهم الخلفاء ، فنازلوهم في كل مكان حتى ضعف أمرهم . والشيعة المعتدلة كثر حديثها ، وكانت مجالس المأمون موضعا لكثير من مناقشات الشيعة .

يروى عن بشر المريسى قال: حضرت عبدالله المأمون أنا وثمامة ومحمد بن أبى العباس ، وعلى بن الهيثم ، فتناظروا فى التشيع ، فنصر محمد بن أبي العباس الإمامية ، ونصر على بن الهيثم الزيدية .

وجرى الكلام بينهما إلى أن قال محمد لعلى : يا نبطى ما أنت والبكلام ، فقال المأمون وكان متكنا ، فجلس : الشتم عى ، والبذاءة لؤم ، إنا قد أيمنا الكلام وأظهرنا المقالات ، فمن قال بالحق حمدناه ، ومن جهل ذلك وقفناه ، ومن جهل الأمرين حكمنا فيه بما يجب. فاجعلا بينكما أصلافإن الكلام فروع ، فإذا افتر عتم شيئا رجعتم إلى الأصول .

وهكذا كل الفرق الإسلامية ، وقد جدت فرق ونحل لم تكن من قبل زادت حركة الجدل حدة وقوة ونماء .

• وجسود المذاهب الإسلامية فى الفروع ، فقد دونت هذه المذاهب وكان لها أثمة يدافعون عنها ، ويبر هنون عليها ويقيمون الأدلة عليها ، وإنك لتقرأ كتاب الأم للشافعى فتجد فيه أبوابا قد جاءت على شكل مناظرات عما يدل على رواج سوقها ، وقوة أمرها فى هذا الباب ، ولم يكتفوا بالاجتهاد فى الفروع بل استنبطوا لها أصولا ، وقعدوا لها قواعد . وقد كثر جدل الفقهاء كثرة فاحشة حتى بعد إغلاق باب الاجتهاد ، حتى كانت مجالس العزاء تحيا بالمجادلات الفقهية والمناقشات فى أصول المذاهب . وقد وضع لتنظيم جدل الفقهاء وترتيبه علم الجدل والخلاف ، وهو يشبه المنطق العملى ، وسنبين ذلك بيانا أوفى عند الكلام على الجدل فى الفروع .

لهذه الأسباب كلها ، ولغيرها مما لايسع المقام ذكرها قويت المناظرات وحلت محل الحطابة عندما ضعفت وكسدت بضاعتها ، وكان المجادلون فيها محرصون على بلاغة المكلام ، وإفصاح البيان والتأثير بالإقناع بعد الإفحام .

# 

#### الحدل في الإمامة :

لم تنشأ فرق سياسية جديدة ، وإن أخذت الفرق القديمسة تبعد عن مذاهب أسلافها . وأشد الجدل فى السياسة ماكان بين العلويين والعباسيين ، وخصوصاً فى أول قيام الدولة العباسية ، فقد رأى العلويون أبناء عمهم يبتزون الأمر منهم ، ويستبدون به دونهم ، وما لحنوا إلا بحجتهم ، ولاقاموا إلا بأنصارهم ، فأعلنوا الخروج على المنصور ، وبادلوه الكتب يحتجون عليه بما لأبهم من مآثر ، ويحتج عليهم بما له من حق الوراثة ، وقد استمر العلويون شجا فى حلق الدولة العباسية يمنعونها أن تنقلب فى نعيم من الهدوء ، وتكرر خروجهم فى عصور مختلفة على الدولة ، وقامت لهم خلافة فى مصر ، لا تقل قوة عن خلافة العباسيين فى بغداد بل أقوى .

والمناظرات فى شأن العلويين استمرت طول العصر العباسى قائمة على أحدٌ ما تكون قوة ، وأشد ما تكون انتشاراً ، وسرت إلى الأدباء والكتاب، وكتبت فيها الرسائل ، ودبجت فيها الكتب .

أما الخوارج فقد ضعف أمرهم ، وإن كان منهم حروج وحروب فى صدر الدولة ، فقد خضد ت شوكتهم ، وباد أكثرهم فى آخرها .

# المجدل في العمت أركر الإنادف

كانت تطلق كلمة الزندقة فى هذا العصر على كل متهم فى دينه ، مخلط بالإسلام عقائد مجوسية قديمة ، أو يتشكك فى دينه ، أو يرتكب الموبقات ويستحل المحرمات ، ولا يرجو للدين وقارآ ، يهزع الأخلاق ، وينشر المحون والفساد .

وقاء ذاعت هذه الأحوالى فى ذلك العصر ذيوعاً شديداً ، وتضافرت عدة أسباب فى رواجها وانتشارها ، حتى خشى كثيرون على الإسلام الاندثار وعلى أسسه الانهيار ، ولكنه كان أقوى عماداً ، وأشد سناداً ، وأعمق فى القلوب تأثيراً ، مما توهم الأكثرون . والأسباب فى شيوع الزندقة كثيرة قوامها طمع بعض الفرس فى إحياء ملكهم القديم ، ولذا تقدم المقنع الخراسانى ، مهاجها الدولة الإسلامية بالسيف فى عهد المهدى ، فقد خرج بخراسان من قرية من قرى مرو ، وكان فيا ذكر يقول بتناسخ الأرواح ، فاستغوى بشراً كثيراً ، وقوى ، وسار إلى ماوراء النهر ، فوجه المهدى لقتاله عدة من قواده ، فيهم معاذ بن مسلم ، وهو يومثذ على خراسان ، ثم أفر د لحاربته سعيداً الحرشى ، وضم إليه القواد ، فاستعد المقنع فى قلعة كش ، فحاصره سعيد بقلعته ، ولما اشتد عليه الحصار ، وأحس بالهلكة شرب معاواتهاه نساءه وأهله ، فات وماتوا جميعا ، ودخل المسلمون قلعته ، واحتزوا رأسه (۱) .

و لما عجزت تلك المحاولة ، انصرف مريدو إحياء الملك الفارسي ، إلى إحياء الديانات الفارسية ، فأحيوا المانوية ، وأرادوا نشر الزرادشتية ،

<sup>(</sup>۱) الطيري م ۹ ص ۳۲۸.

ولذاكثر المانويون وغيرهم من طوائف المجوس ، وقد أغرم المهدى بالفتك بمم ، والقتل الذريع فيهم ، حتى كان يأخذ بالظنة ، إذ رأى عددهم يكثر وينمى .

لما انتشر من كتب مانى ، وابن ديصان ، ومرقيون ، مما نقله ابن المقفع وغيره ، وترجمه من الفارسية والفهلوية إلى العربية ، وما صنف فى ذلك ابن أبى العوجاء ، وحاد عجرد ، ويحيى بن زياد ، ومطيع بن إياس من تأييد المذاهب المانوية والديصانية والمرقيونية ، فكثر بذلك الزنادقة ، وظهرت ، آراؤهم فى الناس . وكان المهدى أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف المكتب فى الرد على الملحدين ، ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم ، وأقاموا البراهين على المعاندين فأوضحوا الحق للشاكين (۱) .

تتبعهم المهدى فى كِل مكان ، ولم ير أحد متهما فى دينه من غير أن يفتك به ، وينزل به ما يجعله عبرة لغيره . ويظهر أن المانوية كانوا أكثر ظهوراً من غيرهم فوصيته لولده الهادى كان موضوعها المانوية . وهاهى ذى بنصها كما جاء فى الطبرى :

يابى إن صار إليك هذا الأمر ، فتجرد لهذه العصابة (يعنى أصحاب ، مانى ) ، فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن ، كاجتناب الفواحش ، والزهد فى الدنيا ، والعمل للآخرة ، ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ، ومس الماء الطهور ، وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ، ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين : أحدهما النور والآخر الظلمة ، ثم تبيح بعد هذا إنكاح الأخوات والبنات ، والاغتسال بالبول ، وسرقة الأطفال ، لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور ، فارفع فيها الحشب ، وجرد فيها السيف ، وتجرد بأمرها إلى الله لاشريك له ، فإنى رأيت جدك العباس فى المنام قلدنى بسيفين ، وأمرنى بقتل أصحاب الاثنين .

<sup>(</sup>١) من ضحى الإسلام للأستاذ الجليل أحمد أمين نقلا عن المسعودى .

وقد نفذ الهادى وصية أبيه ، فتتبع المانوية بالقتل الذريع فيهم ، وحرك أهل الكلام لإبطال مذاهبهم .

وقد كان للمأمون مع بعضهم مناقشات ، ويروى أنه حاكى أسلافه من الحلفاء فى الفتك ، والعمل على إبادتهم بالسيف .

ويظهر أن مزدك بعد ذلك كان له أنصار كثيرون بجوار أنصار مانى ، فإن كثيرين من الإباحيين من الشعراء وغيرهم كانوا مزدكيين فى أعمالهم ، وربما كان منهم من يعتنق مذهبه ، على أنه عقيدة يؤمن بها ، ومذهب يسير على طريقته .

ولقد وجد من دعا إلى هذا المذهب علنا من غير سر ، وجهراً من غير إخفاء . فقد ظهر بابك الحرى ، وأخذ في العبث والفساد ، ودعا إلى المزدكية ، وكان أصحابه جميعا عليها ، وكان ظهوره في عصر المأمون . وقد أوصى أخاه المعتصم بالتشديد في قتاله هو وقبيله ، وجاء في الوصية ذلك الكلام : والحرمية فأغزهم ذا حزامة وصرامة وجلد ، واكفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة ، فإن طالت مدتهم ، فتجرد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك فاغزهم ، واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه ، راجيا ثواب الله عليده . واعلم أن العظة إذا طالت ، أوجبت على السامع لها ، والموصى بها ألحجة ، فاتق الله في أمرك كله ، ولاتفتن (١) .

ولقد تجرد الأفشين وهو من قواد المعتصم الممتازين لبابك ، حتى قضى عليه . ومن الغريب أنه هو اتهم بالزندقة ، وبأنه من أنصار المزدكية ، وقد حوكم ، ثم قضى عليه ، وكانت محاكمته مناظرة قيمة ، ولذلك نثبها هناكما وردت في الطبرى :

أتى بالأفشين ، ولم يكن بعد فى الحبس الشديد ، فأحضر قوم من الوجوه ، لتبكيت الأفشين بما هو عليه ، ولم يترك فى الدار أحد من أصحاب

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ۱۰.

المراتب ، وصرف الناس ، وكان المناظر له محمد بن عبد الملك الزيات . وكان الذين أحضروا المازيار صاحب طبرستان ، والموبد (١) المرزبان ابن تركش ، هو أحد ملوك السفد ، ورجلان من أهل السفد (٢) فدعا محمد بن عبد الملك بالرجلين ، وعليهما ثياب رثة فقال لها . . ما شأذ كما ؟ فكشفا عن ظهورهما ، وهي عارية من اللحم ، فقال له محمد تعرف هذين . قال : نعم ، هذا مؤذن ، وهذا إمام بنيا مسجدا بأشروسنة . فضربت كل واحد منهما ألف سوط ، ذلك أن بيني وبين ملك السفد عهدا أن أترك كل قوم على دينهم وماهم عليه . فوثب هذا على بيت كان فيه أصنامهم كل قوم على دينهم وماهم عليه . فوثب هذا على بيت كان فيه أصنامهم المقار بعني أهل شروسنة ) فأخرجا الأصنام ، واتخذاه مسجداً ، فضربتهما على هذا ألفاً لتعديهما ، ومنعهما القوم من بيعتهم .

فقال له محمد : ماكتاب عندك قد زينته بالذهب والجوهر والديباج ، فيه الكفر بالله ؟ قال هذا كتاب قد ورثته عن أبي فيه أدب من آداب العجم . وما ذكرت من الكفر ، فكنت أستمتع منه بالأدب ، وأترك ما سوى ذلك ووجدته على ، فلم تضطرنى الحاجة إلى أخذ الحلية منه ، فتركته على حاله ككتاب كليلة ودمنة ، وكتاب مزدك في منزلك ، فما ظننت أن هذا يخرج من الإسلام .

ثم تقدم الموبذ ، فقال : إن هذا كان يأكل المخنوقة ، ومحملني على أكلها ، ويزعم أنها أرطب لحماً من المذبوحة . وكان يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء يضرب وسطها بالسيف ، ثم يمشى بين نصفها ، ويأكل لحمها ، وقال لى يوما : إنى قد دخلت لهؤلاء القوم فى كل شيء أكرهه ، حتى أكلت لهم الزيت ، وركبت الجمل ، ولبست النعل ، غير أنى إلى هذه الغاية لم تسقط منى شعرة (يعنى لم يطل ، ولم يختن ) .

<sup>(</sup>١) الموبذ هو فقيه المجوس .

<sup>(</sup>٢) أماكن بسمرقند .

فقال الأفشين: خبرونى عن هذا الذى يتكلم بهذا الكلام أثقة هو فى دينه (وكان الموبذ مجوسيا، أسلم بعد ذلك على بد المتوكل) قالوا: لا . قال : فما معنى قبولكم شهادة من لاتثقون به ، ولاتعدلونه . ثم أقبل على الموبد ، فقال : هل كان بين منزلى ومنزلك باب أو كوة تطلع على منها وتعرف أخبارى ؟ قال : لا . قال : أفليس كنت أدخلك إلى ، وأبثك سرى ، وأخبرك بالأعجمية ، ميلى إليها وإلى أهلها ؟ قال نعم . قال : فلست بالثقة فى دينك ، ولا بالكرم فى عهدك إذا أفشيت على سرآ ، أسررته إليك.

ثم تنحى الموبذ ، وتقدم المرزبان بن تركش ، فقالوا للأفشين : هل تعرف هذا ؟ قال : لا ، فقيل للمرزبان : هل تعرف هذا ؟ قال : نعم ، هذا الأفشين . قالوا له هذا المرزبان . فقال له ( المرزبان ) يا ممخرق ، كم تدافع . وتموه ؟ قال له الأفشين : يا طويل اللحية ما تقول ؟ قال كيف يكتب إليك أهل مملسكتك . قال كما كانوا يكتبون إلى أبي وجدى . قال : فقل . قال : لا أقول . فقال المرزبان : أليس يكتبون إليك بكذا وكذا بالأشروسنية وقال : بلي . قال أفليس تفسيره بالعربية إلى الآلحة من عبده فلان بن فلان ، قال : بلي . قال : قال محمد بن عبد الملك والمسلمون محتملون أن يقال لهم هذا . فاذا أبقيت لفرعون حين قال : أنا ربكم الأعلى . قال : كانت هذه عادة القوم لأبي وجدى ، ولى قبل أن أدخل في الإسلام ، فكرهت أن أضع نفسي دونهم ، فتفسد على طاعتهم .

فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب : وبحك يا حيدر ، كيف تحلف بالله لنا ، فنصدقك ، ونصدق بمينك ونجريك مجرى المسلمين ، وأنت تدعى ما ادعى فرعون .

ثم قدم مازيار صاحب طبرستان ، فقالوا للأفشين : تعرف هذا ؟ قال : لا ، قالوا للمازيار تعرف هذا قال نعم ، هذا الأفشين ، فقالوا له هذا المازيار ، قال نعم قد عرفته الآن . قالوا هل كاتبته ؟ قال لا ، قالوا للمازيار ، هل كتب إليك ، قال نعم ، كتب أخوه خاش إلى أخى قوهيار .

إنه لم يكن ينصر هذا الدين إلا بيض غيرى وغيرك وغير بابك ، فأما بابك ، فأما بابك ، فإنه بحمقه قتل نفسه ، ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت ، فأى حمقه إلا أن دلاه فيا وقع فيه فان خالفت لم يكن للقوم من يرمونك غيرى ، ومعير الفرسان وأهل النجدة والبأس ، فان وجهت إليك لم يبق أحد يربنا إلا ثلاثة : العرب ، والمغاربة ، والأتراك ، والعربى بمنزله المكلب ، اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس ، وهؤلاء الذباب ( يعنى المغاربة ) إنما هم أكلة رأس ، وأولاد الشياطن ( يعنى الأتراك ) فإنما هي ساعة ، حتى تنفذ سهامهم ، ثم نجول الحيل عليهم جولة ، فتأتى آخرهم ، ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم .

فقال الأفشن: هذا يدعى على أخيه وأخى دعوى لا تجب على ، ولو كنت كتبت بهذا الكناب إليه لأستميله وينق بناحيى ، كان غير مستنكر، لأنى إذا نصرت الحليفة بيدى ، كست بالحيلة أحرى أن أنصره ، لآخذه بقفاه وآتى به الحليفة لأحظى به عنده كما حظى به عبد الله بن طاهر عند الحليفة ، ثم نحى المازيار . ولما قال الأفشين للمرزبان التركشي ما قال ، وقال لإسحق بن إبراهيم ما قال ، زجر ابن أبى دؤاد الأفشين . فقال هذا له : يا أبا عبد الله ، ترفع طيلسانك بيدك ، فلا تضعه على عاتقك ، حتى تقتل به جماعة ، فقال ابن أبى دؤاد : أمطهر أنت ؟ قال : لا . قال فما منعك من ذلك ، وبه تمام الإسلام ، والطهور من النجاسة ، قال : أوليس في دين الإسلام استعال التقية ؟ قال : بلى . قال خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدى ، فأموت : قال : أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف ، فلا يمنعك ذلك من أن تكون في الحرب ، وتجزع من قطع قلفة ، قال تلك ضرورة تعنيني ، فأصبر عليها إذا وقعت . وهذا شيء أستجلبه ، فلا آمن معه خروج نفسي ولم أعلم أن في تركها الحروج عن الإسلام ، فقال ابن أبي دؤاد : قد بان حكم أمره ، ثم أمر به فحبس .

وقد أخذت بعض فرق الشيعة تخلط بتعاليمها مبادىء من الديانات القديمة فالإسماعيلية الباطنية التي تقول بالإمام المستور أخذت تخلط بمذهبها تعالم

مجوسية قديمة ، ويؤكد بعض المؤرخين أن عبد الله بن ميمون القداح وهو من زعمامهم كان هو وأبوه ديصانيين (١) وادعى عبد الله أنه نبى مدة طويلة وكان يظهر كثيراً من الترهات والأباطيل ، ويذكر أن الأرض تطوى تحته ، فيمضى إلى أي مكان يحب في أقرب مدة (١).

وليس القرامطة الذين ظهروا في آخر عصر المعتمد ، إلا شعبة من الباطنية التي اختلطت تعاليمها بتعاليم مجوسية ونصرانية ، فكانت زنذقة لبست. لبوسا شيعيا.وقد كانوا قوة مخربة وسط الدولة العباسية ، وشجا في حلقها ، وشوكة في جنبها ، وكان ابتداء ظهورهم على يد رجل قدم من نواحي خوزستان . إلى سواد الكوفة ، وكان يظهر الزهد والتقشفُ ، ويأكل من كسبه؛ وإذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين ورّهده في الدنيا ، وأعلمه أن الصلاة المفتر.صه على الناس خسون صلاة فى كل يوم وليلة . حتى فشا-ذلك عنه ، ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول الله علي ، فلم يزل على ذلك يقد إليه ، فيخبر هم من ذلك بما تعلق به قلوبهم ، ثم مرض ، وبقي في الطريق مطروحاً ، وكان فى القرية رجل بلقبه أهلها بكرميته ، لحمرة عينيه ( وهو بالنبطية أحمر العينين ) فكلم في أن محمل هذا العليل إلى منزله ففعل ، وأقام عنده حتى برأ فكان كرميته يدعو الناس إلى مذهبه ، حتى أجابه جمع كشر من الأكرة ، وكان يأخذ من كل من يدخل مذهبه ديناراً يزعم أنه للإمام . ومما دعاهم إليه أنه جاء بكتاب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، يقول الفرج ابن عَمَّانَ ، وهو من قرية يقال لها نصرانة . أنه داعية المسيح ، وهو عيسي ، وهو الكلمة ، وهو المهدى ، وهو أحمد بن محمد بن الحنفية . وذكر

<sup>(</sup>١) الديمانية نحلة مجوسية قديمة ، تنسب إلى ابن ديمان ، وكانت تقول بالأصلين النور ، والظلمة ، وطائفة مهم تقول إن النور خالط الظلمة اختياراً منه ليمسلحها ، فلما اختلط بها ، ورام الحروج فيها ، امتنع ذلك عليه ، وقالت طائفة إن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لما أحس بخشونتها ، فشابكها بغير اختياره .

<sup>(</sup> ۲ ) الطبر ی ، الجزء الحادی عشر .

أن المسيح تصور له فى جسم إنسان ، وقال له إنك الداعية ؟ وإنك الحجة ، وإنك الناقة ، وإنك الدابة ، وإنك روح القدس ، وإنك يحيى بن ذكريا : ومن شرائعه ، أن الصوم يومان فى السنة ، وهما المهرجان والنروز (١) . ولقد خاف الرجل بعد ذلك على نفسه ، إذ أفسد الناس ، ففر إلى الشام فنسب مذهبه إلى كرميته ثم خفف فقيل قرمط (١) .

ولقد عظم أمر القرامطة ، وانتشرت مفاسدهم ، وازداد طغياتهم ، وهاجموا الحجاج ، وفتكوا بهم ، وانتهكوا حرمات البيت الحرام ، وانتزعوا منه الحجر الأسود ثم ردوه إليه ، وقالوا قد أخذناه بأمر ، ورددناه بأمر ، وكانت لهم مواقع حربية شديدة التقوا فيها مع جيوش العباسيين حتى قضى عليهم هؤلاء بالسيف .

وقد تصدى الأشاعرة للرد عليهم ، ومناقشاتهم ، وكانت المناظرات بينهم على أقوى ما تكون حدة ، حى انتشلوا العامة من ضلالهم ، وردوا كيدهم فى نحورهم ، وأثبتوا بذلك أن الإسلام أقوى من أن يرام بذلك النحو من الكيد مهما تتعدد مثارات الباطل ، ونوازع الشيطان ، وطرق التضليل . من كل ما سبق علمت كيف كان كثيرون من الفرس يحاولون إحياء دياناتهم القديمة ، ونور الإسلام فى الآفاق ، وينشرون مبادئهم الثنوية ، تحت سلطان دين التوحيد ، وكان بجوار هؤلاء طائفة أخرى ملحدة لا دين لها، دأبها الشك، وديدنها الإنكار ، لاتذعن لدين ، ولا تطمئن إلى شرع ، ومن الناس من كان يطلق على هؤلاء أمم الزيادةة كالأولين ، كما أن من الناس من كان يطلق على طائفة الإباحين الذين لايتقيدون فى شهواتهم من كان يطلق الودين أو خلق ، فكأن الزندقة كانت تطلق حينذ على من اعتنفوا الديانات الفارسية القديمة ، وخصوصا المانوية . وكانت تطلق على الإباحين . وعلى الملحدين ، وأكثر مناقشات العلماء والفقهاء كانت بينهم وبين الملحدين ، وكثير منها كان بينهم وبين الملحدين .

<sup>(</sup>۱) ملخص من الطبرى الجزء الحادى عشر .

# خسكن القران

هذه مسألة شغلت الفكر الإسلامي في عصور ثلاثة من خلفاء بني العباس: المأمون ، والمعتصم ، والواثق . ابتلي فيها العلماء ، واضطربت فيها النفوس وأرهقت فيها حربة العقيدة ، وحربة الرأى ، وأوذى المتمسكون بدينهم ، المتورعون في ألفاظهم ، المتوقفون في علمهم عند حدود النص \_ إيذاء شديداً . ولا ذنب لهم في ذلك ، إلا العكوف على كتاب الله وسنة رسوله من شديداً . ولا ذنب لهم عن نطاق ما بينا خشية أن يضلوا في متاهات الباطل ، وعدم خروجهم عن نطاق ما بينا خشية أن يضلوا في متاهات الباطل ، ومثارات الشيطان ، ونزغات الفكر ، وزيغ العقول ، وماكانوا في تدينهم ليفتوا بغير علم من كتاب أو أثارة من سنة .

وفى الحقيقة إن المناقشة فى خلق القرآن لم تكن بدعا فى العصر العباسى ، بلكانت قبل ذلك .

يروى أن أول من تكلم فيها الجعد بن درهم فى العصر الأموى ، فقد كان يقول بخلق القرآن . فقتله خالد بن عبد الله القسرى يوم الأضحى بالكوفة ، وكان والياً عليها ، أتى به فى الوثاق ، فصلى ، وخطب . ثم قال فى آخر خطبته : انصرفوا ، وضحوا بضحاياكم ، فقبل أن نعارضكم فإنى أريد اليوم أن أضحى بالجعد بن درهم ، فإنه يقول ماكلم الله موسى تكليا ، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا ، تعالى الله عما يقول علواً كبيراً ، ثم نزل ، وحز رأسه بالسكين بيده (١) .

وقال مثل ذلك القول الجهم بن صفوان ، نقد ننى صفة المكلام عن الله سبحانه وتعالى تنزيها له عن الحوادث وصفاتها ، وحكم بسبب ذلك بأن القرآن مخلوق ، وليس بقدم .

<sup>(</sup>١) سرح العيون ص ١٨٦.

ولما جاء المعتزلة ، ونفوا صفات المعانى ، ثم بالغوا ، فأنكروا أن يكون الله متكلها ، وما ورد قى القرآن الكريم من أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليها ، أولوه بأنه خلق الكلام فى الشجرة ، فهم لايصفون الله بأنه متكلم ، ولمكن يعتقدون أنه يحلق الكلام ، كما نحلق كل شيء . وعلى هذا الاعتقاد بنوا دعواهم أن المكلام مخلوق لله سبحانه ، لذلك خاضوا فى حديثه فى الهصر العباسي خوضاً شديداً ، وشاركهم فى حديثه بعض الفقهاء ، فقد كأن بشر بن غياث المريسي على كبر يحله فى الفقه من المصرين على القول مخلق القرآن ، وقد نهاه أبويوسف عن ذلك فلم ينته ، فطر ده من مجلسه .

وقد كان ابتداء الخوض الشديد فى شأن القرآن فى عصر الرشيد ، ولم يكن هو ممن يشجعون الخوض فى العقائد ، والجدل فنها على ضوء أقوال الفلاسفة بل يروى أنه حبس طائفة من المجادلين فى العقائد من المعتزلة ، ولذا لم يشجع الكلام فى شأن القرآن أهو قديم أو حادث ، ولذا لما بلغته مقالة بشر بن غياث المريسى فى شأن القرآن الكريم . قال : إن أظفرنى الله أقتله ، فظل بشر مختفيا طول خلافة الرشيد .

فلما جاء المأمون ، أحاط به المعتزلة ، وكان جل حاشيته من رجالهم ، وأدناهم هو إليه ، وقربهم زلني نحوه ، وأكرمهم أبلغ الإكرام ، حتى يروى أنه كان إذا دخل عليه أبو هشام الفوطى من أئمة المعتزلة تحرك له حتى يكاد يقوم ، ولم يكن يفعل ذلك مع أحد من الناس ، وذلك لأنه كان تلميذاً لأبى الهذيل العلاف في الأديان والمقالات وهو معتزلى . ولما عقد المحالس للمناظرات والمناقشات في المقالات والنحل ، كانوا الفرسان ، والسابقين في الحصوم ، لما عنوا به من دراسات عقلية واسعة ، كما بينا آنفاً عند الكلام على المعتزلة .

ولذلك كان لهم الأثر الكبير فى نفس المأمون يجتبى مهم من يشاء لصحبته، ويختار مهم من يريد لوزارته ، وخص مهم أحمد بن أبى دؤاد بالرعاية والعطف والتقريب ، حتى أنه أوصى أخاه المعتصم بإشراكه معه فى أمره وقال

له : وأبو عبد الله بن أبى دؤاد ، فلا يفارقك ، وأشركه فى المشورة فى كل أمرك ، فانه موضع المدلك منك .

فلما أحس المعتزلة بهذه المنزلة زينوا له إعلان القول مخلق القرآن نشرآ لمذهبهم ، وليكتسبوا بذلك إجلال العامة واحترامهم ، وصادف ذلك هوى في نفسه ، فأعلن ذلك سنة ٣١٢ ه وناظر من يغشى مجلس مناظرته في هذا الشأن ، وأدلى فيها بحججه وأدلته ، ولكنه ترك الناس أحراراً في عقائدهم ، لا يرهقون في مذاهبهم ، ولا يحملون على فكرة لا يرونها. ، ولاعقيدة لا يستسيغون الخوض في شأنها ، ولكن في سنة ٢١٨ وهي السنة التي توفى فها بدا له ( ولعل ذلك بوسوسة بعض أهل الاعترال ) أن يدعو الناس يقوة السلطان على اعتناق القول مخلق القرآن ، بل أراد أن محملهم على ذلك . قهراً وغلبة ، وابتدأ ذلك بارسال كتابه وهو بالرقة إلى إسحاق بن إبراهيم نائبه في بغداد ، بامتحان القضاة والمحدثين ، ليحملهم على القول بخلق القرآن . ويظهر أنه كان يريُّد حمل الذين لهم شأن في مناصب الدولة والذين يتصلمون بالحكام بأى نوع من الاتصال ، ولو كانوا شهوداً في نزاع قد رفع أمره إلى القضاء ، على تلك العقيدة ، فقد جاء في آخر الكتاب الأول : فاجمع من بحضرتك من القضاة ، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون فى خلق الله القرآن وإحداثه ، وأعلمهم أن أمر المؤمنين غير مستعين في عمله ، ولا واثق فيما قلده ، واستحفظه من أمور رعيته بمن لايوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه . فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه ، وكانوا على سبيل الهدى والنجاة ، شرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألهم عن علمهم في القرآن ، وترك شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم يره ، والامتناع من توقيعها عنده . واكتب إلى أسر المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم . والأمر لهم بمثل ذلك . ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم . حتى تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين ، والإخلاص للتوحيد . وترى من هذا أنه لم توضع عقوبة لمن لم يعتقد هذه العقيدة سوى الحرمان من مناصب الدولة ، وعدم ساع شهادته إن كان شاهداً ، ولم يعد كتابه الثانى ذلك فأحضر إسحاق بن إبراهيم القضاة واخترهم ، ولم يكتف بذلك ، بل أحضر المحدثين أيضا ، وكل من تصدى للفتوى والتعليم والإرشاد والمتحنهم ، وأرسل إجابتهم عن مسألته في خلق القرآن إلى المأمون . فأرسل هذا كتابا (۱) يبين سخف هذه الإجابات ، وبحرح المحبيين ويسلقهم بقارص القول وعنيف الكلام . ثم ذكر في هذا الكتاب عقوبات لمن لم يقل مقالته ، إذ أمر محمل من لم يقل إليه موثقا . وقال : ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك ، وذكره أمير المؤمنين لك أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا . ولم يقل إن القرآن محلوق بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن كتابه هذا . ولم يقل إن القرآن محلوق بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدى (۲) فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين ، مع من يقوم محفظهم وحراستهم في طريقهم ، حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ، مع من ويتوبوا حملهم جميعاً على السيف إن شاء إلله ، ولا قوة إلا بالله .

وترى من هذا كيف ترقى من عقوبة الحرمان إلى الإنذار بعقوبة الإعدام ، وقد سارع إسحاق بن إبراهيم إلى تنفيذ رغبته وإجابة طلبته ، من غير مراجعة أو توان ، فأحضر الفقهاء والمفتين وأنذرهم بالعقوبة الصارمة ، والعذاب العتيد ، إن لم يقروا بما يطلب مهم ، وينطقوا بما سئلوا أن ينطقوا به ويحكموا بالحمكم الذي ارتآه المأمون من غير تردد أو مراجعة ، فنطقوا جميعاً بما طلبوا وأعلنوا اعتناق ذلك المذهب ، ولكن أربعة ربط الله على قلوبهم ، واطمأنوا إلى حكم الله ، وآثروا الباقية على الفانية . ولم يرضوا بالدنية في دينهم أصروا على موقفهم إصراراً جريئاً ، وهم أحمد بن حنبل ، ومحمد ابن نوح ، والقواريرى ، وسعادة ، فشدوا في الوثاق وكبلوا بالحديد ، وباتولا ابن نوح ، والقواريرى ، وسعادة ، فشدوا في الوثاق وكبلوا بالحديد ، وباتولا

<sup>(</sup>١) ستجيء إليك هذه الكتب في باب المختار من المناظرات في ذلك .

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> قد ذكر في كتابه أنها إن لم يقولا يقتلا .

ليلتهم مصفدين فى الأغلال ، فلماكانوا فى الغد أجاب سجادة إسحاق فيما يدعوه إليه ، فخلوا عنه ، وأطلقوا من قيوده ، واستمر الباقون على حالهم ورضوا بتقيد الأشباح فى سبيل انطلاق الأفراح .

وفى اليوم التالى أعيد السؤال عليهم ، وطلب الجواب إليهم ، فخار ت نفس القواريرى، وأجابهم إلى ما طلبوا ، ففكوا قيوده ، وبتى اثنان الله معهما فسيقا فى الحديد ليلتقوا بالمأمون فى طرسوس ، وقد استشهد ابن نوح فى الطريق ، والذين أجابوا طلب مهم أن يواجهوا المأمون أحراراً . وقدموا كفلاء يأنفسهم ليوافوه بطرسوس كأخويهم . وبينا هم فى الطريق نعى الناعى المأمون ، ولكنه عفا الله عنه ، لم يودع هذه الدنيا من غير أن يوصى أخاه المعتصم بالتمسك بمذهبه فى القرآن ودعوة الناس إليه بقوة السلطان وكأنه فهم أن تلك الفكرة التى استحوذت على رأسه دين واجب الإطاعة ، وواجب لا يبرأ عنقه منه من غير أن يوصى خلفه به ، فوصاه .

فقد جاء فی مطلع وصیته: هذا ما أشهد علیه عبد الله بن هرون أمیر المؤمنین بحضرة من حضره، أشهدهم جمیعا علی نفسه أنه یشهد هو ومن حضره أن الله عز وجل وحده، لاشریك له فی ملكه، ولامدبر لأمره غیره، وأنه خالق، وما سواه مخلوق، ولایخلو القرآن أن یكون شیئا له مثل، ولاشیء مثله تبارك وتعالی.

وجاء فى وسط الوصية : يا أبا اسحاق ، ادن منى ، واتعظ مما ترى ، وحذ بسيرة أخيك فى خلق القرآن .

ولهذه الوصية لم تنقطع المحنة بوفاة المأمون ، بل اتسع نطاقها ، وزادت ويلاتها ، وكانت شرآ مستطيراً على المتوقفين من الزهاد والعلماء والفقهاء والمحدثين ، وأهل الفتيا في الدين .

استمر البلاء بأحمد بن حنبل ، ومزق جسمه بالسياط ، وهو راض بالبلاء غير مستهن بعقيدته . واستمر في الحبس تحو ثمانية وعشرين شهراً ، حتى استيئسوا منه ، وعلموا أنه لا بحيب دعاءهم ، ويؤثر بالإجابة دعاء

النفس والوجدان ، وما يراه واجب الاعتقاد ، وجزءا من الإيمان . ثم أطلق سراحه فعاد إلى ماكان عليه من الإفتاء والتحديث إلى أن مات المعتصم . ولما آل الأمر إلى الواثق سار على سنة أبيه وعمه فى هذه المسألة ، وإنزال المحنة بمن لايراها ، ولمكنه لم يرد أن ينزل بأحمد أكثر مما نزل به ، فقال له : لا تجمعن إليك أحداً ، ولاتساكنى فى بلد أنا فيه ، فأقام الإمام أحمد مختفيا لا يخرج إلى صلاة ولاغرها ، حتى مات الواثق .

ولم تكن المحنة مقصورة على أحمد ، بل مجاوزته إلى غيره ، وكان الفقهاء يساقون من الأمصار إلى بغداد ، ليختبروا في هذه المسألة ، ويفتش عن خبايا قلومهم . وممن نزل به ذلك يوسف بن يحيى البويطى الفقيه المصرى صاحب الإمام الشافعي ، فقد دعى القول بما يقولون فامتنع ، فحمل مقيداً مغلول ، حتى مات في أصفاده ، محتسباً ذلك عند ربه ، ومنهم نعيم ابن حياد ، فقد مات في سمن الوائق مقيداً لذلك ، ومنهم أحمد بن نصر الحزاعي قتله الوائق وصلبه ، لامتناعه عن الحوض فيا يخوضون فيه ، وقد قيل إن عمامة بن أشرس هو الذي سعى به إليه ، ويروى أن الوائق ندم على قتله ، وعاتب ثمامة وكل من أشار عليه بقتله .

فى هذه الفتنة الصهاء التى خفت فيها صوت الحكمة ، وفى هذه الشدة الطخياء التى سكت فيها نداء الرحمة ، عاش العلماء سنين ، وكان التورع عن الحوض جريمة لاتغتفر ، وإثما لايعنى عنه ، وحوبا كبيراً لايعثر فيه مؤمن لسابق عمله ، أو حسن سيرته ، أوصلاحه واحترام الناس له .

رقد تفاقم الخطب ، واستُمرت البلوى ، حتى سُم الناس هذه الحال ، بل حتى سُمها القائمون بها ، وحتى صارت هزلا لدى بعض الناس .

يروى أنه دخل عبادة المضحك على الواثق ، فقال يا أمير المؤمنين ، أعظم الله أجرك فى القرآن ، قال ويلك ، القرآن بموت . قال يا أمير المؤمنين ، كل مخلوق بموت ، بالله يا أمير المؤمنين ، من يصلى بالناس التراويح إذ المسلك . مات القرآن ، فضحك الواثق وقال : قاتلك الله ، أمسك .

ويروى الدميرى في كتاب حياة الحيوان أن الواثق رجع في آخر حياته عن إنزال المحنة بمن لايرى هذا الرأى ، إذ دخل عليه شيخ ممن نزلت به المحنة فقال في ضمن مجادلته مع ابن أبي دؤاد: شيء لم يدغ إليه رسول الله يتلقي ، ولا أبو بكر ، ولاعمر ، ولا عمان ، ولا على ، تدعو أنت الناس اليه ، ليس يخلو أن تقول علموه ، أو جهلوه ، فان قلت علموه . وسكتوا عنه ، وسعني وإياك من السكوت ماوسع القوم . وإن قلت جهلوه . وعلمته أنت ، فيالكع ابن لكع ، مجهل النبي يتلقي والحلفاء الراشدون رضي الله عمهم شيئا ، وتعلمه أنت .

فلما سمع الواثق ذلك وثب من مجلسه ، وأخذ يردد تلك الكلمات ، وعفا عن الشيخ ، ورجع عماكان يفعل ، كما روى ابنه المهتدى .

موضيع النزاع في هذه المسألة :

لم يكن النظر فى الواقع متلافيا حول محور واحد فى هذه المسألة ، فأحد المتناظرين وهم المعتزلة ، والحلفاء ، وكل من له يد فى هذه المحنة يرى أن القرآد شيء ، وإن كان أعلى من كل الأشياء ، وأن الله جعله ، وخلقه ، وإن كان أعلى من كثير من المخلوقات ، والآخرون نظروا إلى أن القرآن من حيث معانيه وكلام الله القائم ، وكلام الله قديم ، إذ هو صفة من صفاته فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالكلام ، فقال « وكلم الله موسى تكليا » ولا عكن أن تكون صفة من صفات الله محدثة .

ولما اشتدت حومة الجدل ، وحمى الوطيس رضى الأكثرون من العلماء والفقهاء والمحدثين أن يتوقفوا ، ولا يحوضوا ، وأن يسكتوا عن أمر لم يرد في كتاب ولا في سنة ، وإنك لتجد ذلك في أجوبة كثيرين ممن امتحبهم السحاق بن إبراهيم إجابة لطلب المأمون ، إذ كانت أجوبتهم تدور حول التوقف ، والامتناع عن الحوض ، والإمساك عن الأمر .

و انظر إلى إجابة بشر بن الوليد ، فاسحاق يقول له : ماتقول في القرآن ؟ فقال أقول في القرآن هو كلام الله . قال لم أسألك عن هذا ، أمخلوق هو؟ فقال أقول في القرآن هو كلام الله . قال لم أسألك عن هذا ، أمخلوق هو؟

قال: الله خالق كل شيء. قال: القرآن شيء؟ قال هو شيء. قال فمخلوق. قال ليس نخالق. قال: ليس أسألك عن هذا، أمخلوق هو؟ قال ما أحسن غير ما قلت لك.

وانظر إلى إجابة أبى حسان الزيادى ، إذ قال له إسحاق : القرآن محلوق هو ؟ قال القرآن كلام الله ، والله خالق كل شيء ، وما دون الله محلوق ، وأمير المؤمنين إمامنا ، وبسببه سمعنا عامة العلم ، وقد سمع ما لم نسمع ، وعلم ما لم نعلم . وقد قلده الله أمرنا ؛ فصار يقيم حجنا وصلاتنا ، ونؤدى إليه زكاة أموانا .

وترى من هاتين الإجابتين كيف كان القوم متوقفين ، لايريدون الخوض في هذا الحديث ، ولا يجبون إثارة الفتنة حوله ، ولذا نستطيع أن نقول إن المناظرة كانت مناظرة قوم قد اعتنقوا مذهبا مع آخرين قد امتنع الأكثرون منهم عن الخوض في موضع النزاع ، ولم يروا أن يتكلموا فيه ، لعدم وروده في قرآن أو سنة ، ولعدم تعرض السلف الصالح له ، وقليل منهم من كون له

اعتقاداً مناقضاً لما قال المعتزلة .

ومن هنا نرى ظلم المأمون ، إذ سن سنة سيئة ، فأخذ يمتحن الناس فى عقيدتهم ، ومحملهم على قول لم يجدوا من ورعهم ودينهم ما يشجعهم على الحوض فيه ، إذ لم يرد به شرع ، ولم يثبت بنض ، ولم يعرف أن أحدا من أصحاب رسول مالله تعرض له وناقش فيه ، فليس بكافر من امتنع عن الحوض ، بل هو أقرب إلى الرشاد ، وأولى إلى السداد .

## مخت ارمن بجر َ رَل في خَلق الفِ رَان

#### مجلس مناظرة

لما أعلن المأمون القول بخلق القرآن ، وزخرت مجالسه بالمناقشة فيه قبل نزول المحنة وبعدها ، تقدم رجل من أهل مكة المكرمة اسمه عبد العزيز بن يحيى المكنانى لإعلان رأيه فى هذا المقام ، وهو إنكار ما يدعون ، فرحل إلى بغداد ، ووقف فى مسجد الرصافة ، وقال بصوت جهير يسمعه كل من فى المسجد : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . فحمل إلى المأمول ، وشارك الناس فى مجلس مناظرته ، وتقدم لإقناعه ، وإفهامه بشر بن غياث المريسى الفقيه الذى قدمنا الكلام فى بعض شأنه ، وقد دون عبد العزيز تلك المناظرة فى رسالة سهاها الحيدة . وها نحن أولاء نقتبس لك منها شيئا يدل على نسقها وأساليب الجدل فها :

قال بشر ( مستدلا على خلق القرآن ) : قال الله تعالى : ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهُ \* وَرَآنًا عَرِبِيا ﴾ .

قال عبد العزيز : أى شيء فى هذا من الحجة والدليل على خلقه ؟ فقال بشر : هل فى الحلق أحد يشك فى هذا ، أو يخالف عليه ، إن معنى جعلناه خلقناه .

قال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين إن القرآن نزل بلسانك ولسان قومك وأنت أعلم أهل الأرض بلغة قومك ، ولغة العرب كلها ، ومعانى كلامها ، وبشر رجل من أبناء العجم ، يتأمل كتاب الله تعالى ، على غير ما أنزل الله ، وغير ما عناه الله عز وجل ، ويحرفه عن مواضعه ، ويبدل معانيه ، ويقول ما تنكره العرب وكلامها ولغاتها ، وأنت أعلم خلق الله بذلك ، وإنما يكفر بشر الناس ، ويستبيح دماءهم بتأويل ، لابتنزيل .

قال بشر: «جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا »، يروغ عبد العزيز إلى الكلام والخطب والاستعانة بأميز المؤمنين ؛ لينقطع المجلس .. قد أتيتك بما لا تقدر على رده ، ولا التشبيه فيه ، لينقطع المجلس بثبات الحجة عليك ، وإيجاب العقوبة لك ، فان كان عندك شيء ، فتكلم به ، وإلا فقد قطع الله مقالتك ، وأدحض حجتك .

قال عبد العزيز : يا بشر ، أخبرنى عن ( جعل ) هذا الحوف لحسكم لا يحتمل غبر الحلق ؟

قال بشر: لا . وما بين جعل وخلق عندى فرق ، ولاعند غيرى من سأئر الناس من العرب والعجم . ولايتعارفالناس إلا هذا .

قال عبد العزيز : أخبرنى عن نفسك ، ودع ذكر العرب وسائر الناس ، فأنا من الناس ، ومن الحلق . ومن العرب ، وأنا أخالفك على هذا ، وكذلك سائر العرب مخالفونك .

قال بشر : هذه دعوى منك على العرب ، وكل العرب والعجم يقولمون ما قلت أنا ؟ وما يخالف فى هذا غيرك .

قال عبد العزيز : أخبرنى يا بشر ، إجاع العرب والعجم بزعمك أن جعل وخلق واحد ، لافرق بينهما فى هذا الحرف وحده ، أو فى سائر ما فى القرآن من ( جعل ) .

قال بشر : بل ما فى سائر القرآن من جعل ، وسائر ما فى الكلام والأخبار والأشعار .

قال عبد العزيز : قد حفظ عليك أمير المؤمنين ما قلت ، وشهد به عليك .

قال بشر : أنا أعيد عليك هذا القول متى شئت ؛ ولا أرجع عنه ولا أخالفه .

قال عبد العزيز لبشر : زعمت أن معنى « جعلناه قرآنا عربياً » خلقناه قرآنا عربيا . قال:نسم هكذا .

قال عبد العزيز : قال الله عز وجل : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » . خلقتم الله عليكم كفيلا ، لا معنى له عند بشر غير ذلك . . ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على الله عز وجل ، وكفر به ، وحل دمه باجاع الأمة . وقال الله عز وجل : « ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم » فزعم بشر أن معنى ولا تجعلوا الله ولا تخلقوا الله ، لامعنى له عنده غير ذاك . . وكل من قال هذا من الحلق فهو كافر حلال الدم باجاع الأمة ، لأنه حكى أن الله أخير بمثل هذا . وقال الله عز وجل : « و يجعلون لله البنات سبحانه » فزعم بشر أن معنى ويجعلون لله البنات ، يخلقون لله البنات ، لا معنى لذلك غير هذا . فقال ويجعلون لله البنات ، لا معنى لذلك غير هذا . فقال فقد صح قولك ، وأقر بشر بما حكيت عنه ، وكفر نفسه من حيث لم يدر .

قال عبد العزيز: يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تأذن لى أن أنتزع بآيات بقيت وأختصر. قال المأمون: قل ما شئت. قال عبد العزيز: قال الله عز وجل: « وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله » فزعم بشر أن معنى جعلوا لله خلقوا لله أنداداً ، ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم ، أى كان قد أخبر بمثل هذا عن الله عز وجل. وقال: « وجعلوا لله شركاء الجن » فزعم بشر أن معنى جعلوا خلقوا لله . لامعنى لذلك غير هذا . ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم باجاع الأمة .

قال المأمون: حسبك فقد أثبت حجتك كلها فى هذه المسألة، وانكسر قول بشر، وأبطلت دعواه، فارجع إلى بيان ما قد انتزعت، وشرحه ومعانيه، وما أراد الله عز توجل به، وماهو من (جعل) مخلوق، وماهو غير مخلوق، وما تتعامل به العرب فى لغاتهم.

قال عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، إن ( جعل ) في كتاب الله يحتمل معنيين ، معنى خلق ، ومعنى صبر .. ولما كان جعل يحتمل معنيين : معنى خلق ، ومعنى صبر ، لم يدع الله في ذلك اشتباها على خلقه ، فيلحد الملحدون

ويشبه المشبهون على خلقه ، كما فعل بشر وأصحابه ، حتى جعل عز وجل على كل من السكلمتين علما دليلا – فرق بين ( جعل ) الذي بمعنى خلق و ( جعل ) الذي بمعنى صير .

فأما جعل الذي هو معنى خلق ، فأن الله جعله من القول المفصل ، فأنزل القرآن به مفصلا ، وهو بن لقوم يفقهون ، والقول المفصل يغنى السامع إذا أخبر به ، عن أن توصل الكلمة لغيرها من الكلام ، إذ كانت قائمة بذاتها على معناها ، فمن ذلك قول الله عز وجل : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور » فسواء عند العرب ؛ قال جعل أوقال خلق ، لأنها قد علمت أنه أراد بها خلق ، لأنه أنزله من القول المفصل ، وقال : « جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » فقالت العرب أن معنى هذا ، وخلق لكم ، إذ كان قولا مفصلا ، وقال : « وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » فعقلت العرب عنه ، أنه عنى خلق لكم ، إذ كان من أو جعل .

أما (جعل) الذي هو على معنى التصيير ، لامعنى الحلق ، فان الله عز وجل أنزله من القول الموصل الذي لايدرى المخاطب به ، حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها ، فيعلم ماأراد بها ، وإن تركها مفصولة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يفهم السامع لها ما يعنى بها ، ولم يقف على ما أراد بها ، فمن ذلك قوله عز وجل : «ياداود ، إنا جعلناك خليفة في الأرض » . فلو قال « إنا جعلناك » ولم يصلها به خليفة في الأرض » ، لم يعقل داود ما خاطبه به عز وجل ، لأنه خاطبه وهو مخلوق ، فلما وصلها مخليفة عقل داود ما أراد بخطابه ، وكذلك حين قال لأم موسى « وجاعلوه من المرسلين » .

فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيم اختلفنا فيه من قول الله عز وجل : د إنا جعلناه قرآنا عربيا ، إلى سنة الله فى كتابه فى الجعلين جميعا ، وإلى سنة العرب أيضا مما تتعارفه ، وتتعامل به ، فان كان من القول الموصل ، فهو كما قلت أن جعله قرآنا عربيا ، أى صـيرة قرآنا عربياً ، وأنزله بلغة العرب ولسانها ، ولم يصيره أعجميا ، فيبين له بلغة العجم ...

( تراجع رسالة الحيدة كلها ) .

#### المناظرة الثانية

كتب المأمون في القول بخلق القرآن

كتب المأمون إلى ولاته فى الأخذ بمذهبه فى القول بخلق القرآن وهو ما أرسله إلى نائبه إسحاق بن إبراهيم ، وما يرويه لنا الطبرى فى نص كتابه ، وهو:

أما بعد ، فان حق الله على أئمة المسلمين ، وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم ، ومواريث النبوة التي أورثهم ، وأثر العلم الذي استودعهم ، والعمل بالحق في رعيتهم ، والتشمير لطاعة الله فيهم ، والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصريمته ، والإقساط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته ، وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية ، وسفلة العامة ممن لانظر له ولا روية ، ولا استدلال له بديلالة الله وهدايته ، والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق ، أهل جهالة ، وعمى عنه ، ضلالة عن حقيقة دينه ، وتوحيده ، والإيمان به ، ونكوب عن واضحات أعلامه ، وواجب سبيله ، وقصور أن يقدروا الله حق قدره ، ويعرفه كنه معرفته ، ويفرقوا بينه وبين خلقه ، لضعف آرائهم ، ونقص عقولهم ، وجفائهم عن التفكر والتذكر ، وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبن ما أنزل من القرآن ، فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين ، على أنه قديم أول ، لم يخلفه الله ، وبحدثه و يخترعه ، وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه ، الذي جعله لما في الصدور شفاء ، وللمؤمنين رحمة وهدى « إنا جعلناه قرآنا عربيا ، فكل ما جعله الله فقد خلقه ، وقال : ١ الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ٤ . وقال : عز وجل : ﴿ كَذَلَكُ نَقُصَ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَاءُ مَا قَدْ سَبِّقَ ﴾ فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها ، وتلا به متقدمها . وقال سبحانه: «الو ، كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لان حكيم خبير » ، وكل محكم مقصل دخله محكم مقصل ، والله محكم كتابه ومفصله ، فهو خالقه ومبتد ، و شم هم المذين جادلوا بالباطل ، فدعوا إلى قولهم ، ونسبوا أنفسهم إلى السنة ، وفى كل فصل من كتاب الله ق ص دن تلاوته ، مبطل قولهم ، ومكذب دعواهم ، يرد عليهم قولهم ، وتحلهم .

ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجاعة ، وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة ، فاستطالوا بذلك على الناسي ، وعرو به الجهال حتى مال قرم من أهل السمت الكاذب إ والتخشع لغير الله ، والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه ، ومواطأتهم على سيء آرائهم تزينا بذلك عندهم ، وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم ، فتركوا الحق إلى باطلهم واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالتهم ، فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم ، ونفذت أحكام الكتاب بهم ، على دغل دينهم ، ونقل أديمهم ، وفساد ديانتهم ، ويقينهم ، وكان ذلك غايتهم إليها التي جروا ، وإياها طلبواً في متابعتهم ، والكذب على مولاهم . وقد أخذ علمهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق ، ودرسوا ما فيه ، أو لئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ، فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ، ورءوس الكلالة المنقوصوت من التوحيد حظا ، والحسوسون من الإيمان نصيبا ، وأوعية الجهالة ، وأعلام الكذب ، لسان إبليس الناطق في أوليائه ، والمائل على أهوائه ، من أهلى دين الله ، وأحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته ، ولايوثق بقواه ولاعمله ، فانه لاعمل إلا بعد يقين ، وإلا بعد استكمال حقيقة الإسلام ، وإخلاص التوحيد ، ومن عمى عن رشده وحظه من أهل الإيمان بالله وبتوحيده كان عما سوى ذلك من عمله ، والقصد فى شهادته أعمى وأضل سبيلاً. ولعِمر أمير المؤمنين أن أحجى الناس بالكذب في قوله ، وتخرص الباطل في شهادته من كذب على الله ووحيه ، ولم يعرف الله حقيقة معرفته ، وأن أولاهم يرد شهادته فى حكم الله وديه من رد شهادة الله على كتابه ، وبهت حق الله بباطله ، فاجمع من بحضرتك من القضاة ، واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ، فابدأ بامتحانهم فيا يقولون ، وتكشيفهم عما يعتقدون فى خلق الله القرآن وإحداثه ، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله ، ولا واثتى فيا قلده الله ، واستحفظه من أمور رعبته بمن لا يوثق بدينه ، وخلوص توحيده ويقينه ، فاذا أقروا بذلك ، ووافقوا أمير المؤمنين فيه ، وكانوا على سبيل الهدى والنجاة ، فرهم بيص من يحضرهم من الشهود على الناس ، ومسألهم عن علمهم فى القرآن ، وترك يخضرهم من الشهود على الناس ، ومسألهم عن علمهم فى القرآن ، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدت ولم يره ، والامتناع من توقيعها عود: واكتب إلى أمير المؤمنين عا يأتيك عن قضاة أهل عمال فى مسألهم . والأمر لهم بمثل ذلك ، ثم أشرف عليهم ، وتفقد آثارهم حتى لاتنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدين والإخلاص للتوحيد . واكتب المأمر المؤمنين عا يكون فى ذلك إن شاء الله ، وكتب فى شهر ربيع الأول

وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم - فى أشخاص سبعة نفر - منهم محمد بن سعد كاتب الواقدى ، وأبو مسلم مستملى يزيد بن هارون ، وبحيى بن معين ، وزهير بن حرب ، وأبو خيثمة ، وإسماعيل بن داود ، وإسماعيل ابن أبى مسعود ، وأحمد بن الدورق ، فأشخصوا إليه ، فامتحهم ، وسألهم عن خلق القرآن ، فأجابوا جميعا أن القرآن مخلوق ، فأشخصهم إلى مدينة السلام ، وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره ، فشهر أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث ؛ فاقروا بمثل ما أجابوا به المأمون ، فخلى سبيلهم ، وكان ما فعل إسحاق بن إبراهيم من ذلك يأمر المأمون .

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسماق بن إبراهيم :

أما بعد ، فان من حق الله على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم لإقامة دينه ، وحملهم رعاية خلقه ، وإمضاء حكمه وسنته ، والانتام بعدله في بريته أن يجهدوا الله أنفسهم ، وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم ، ويدلوا عليه تبارك اسمه وتعالى بفضل العلم الذي أو دعهم والمعرفة التي جعلها فيهم ويهدوا إليه من زاغ عنه ، ويردوا من أدبر عن أمره ، وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم ، ويقفوهم على حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ، ويكشفوا لهم عن مغطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم بما يلافعون الريب عبهم ، ويعود بالضياء والبينة على كافتهم ، وأن يؤثروا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم ، إذ كان جامعا لفنون مصانعهم ، ومنتظا لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم ، ويتذكروا أن الله مرصد من مساءلتهم عما جملوه ، ومجاز اتهم يما أسلفوه وقدموا عنده ، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحده ، وحسبه . اند وكني به . ومما بينه أمير المؤمنين برويته وطالعه بفكره ، فتبن عظيم خطره وجليل ما يرجع فى الدين من وكفه وضرره ما يئال المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إماما لهم ، وأثراً من رسول الله ونبيه عمد على الله الله واشتباهه على كثير منهم ، حتى حسن عندهم ، وتزيد في عقولهم ألا يكون مخلوقا ، فتعر ضوا بذلك لدفع خلق الله والذي بان به عن خلقه وتفرد بجلالته من ابتداع الأشياء كلها محكمته ، وإنشائها بقدرته ، والتقدم عليها بأوليته التي لايبلغ أولاها ، ولايدرك مداها ، وكان كل شيء دونه خلقا من خلقه ، وحدثا هو المحدث له ، وإن كان القرآن ناطقا به و دالا عليه وقاطعا للاختلاف فيه ، وضاهوا به قول النصارى في ادعائهم في عيسى ابن مريم أنه ليس بمخلوق ، إذ كان كلمة الله، والله عز وجل يقول : « إنا جعلناه قرآنا عربيا» وتأويل ذلك « إنا خلقناه » كما قال جل جلاله «وجعل مها زوجها ليسكن إليها » وقال تعالى « وجعلنا الليل لباسا ، وجعلنا النهار معاشا» وقال سبحا ، : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » . فسوى عز وجل بين التمرآن وبين هذه الحلائق التي ذكرها في شبه الصفة ، وأخبر أنه جاعله و حده . فقال : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » ، فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ، ولا يحاط إلا بمخلوق ، وقال لنبيه مَالِكُمْ : « لاتحرك به لسانك لتعجل به » . وقال جل شأنه : « ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث » ، وقال تعالى: « فن أظلم ممن افترى على الله كذبا أوكذب بآياته » وأخبر عن قوم ذمهم بكذبهم أنهم قالوا : « ما أنزل الله على بشر من شيء » ثم أكذبهم على لسان رسوله على أن أن ل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً » فسمى الله تعالى القرآن ذكراً ، وإيمانا ونورا وهدى ، ومباركا ، وعربياً ، وقصصاً ، فقال سبحانه : « قل من أنزل التصص عا أوحينا وعربياً ، وقصصاً ، فقال سبحانه : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » . وقال جل جلاله : « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله » وقال تعالى : « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » ، وقال سبحانه : « لا يأتين الباطل من بين يديه ولامن خافه » .

فجعل له أولا وآخراً ، ودل عليه أنه محدود مخلوق ، وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم فى دينهم ، والجرح فى أمانتهم ، وسهلوا السبيل لعدو الإسلام ، واعترفوا بالتبديل والإلحاد فى قلوبهم ، حتى عرفوا ووصفوا خلق الله وفعله بالصفة التى هى لله وحده ، وشهوه به والأشياء أولى مخلقه ، وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال هذه المقالة حظاً على الدين ، ولا نصيبا من الإيمان واليقين ، ولايرى أن يحل أحداً منهم محل الثقة فى أمانة ، ولاعدالة ولا شهادة ، ولاصدق فى قول ولاحكاية ، ولاتولية لشىء من أمر الرعية ، وإن ظهر قصد بعضهم ، وعرف بالسداد مسدد فيهم ، فإن الفروع مردودة إلى أصولها ، ومحمولة فى الحمد والذم عليها ، ومن كان جاهلا بأمر دينه الذى أمره الله به من وحدانيته ، فهو عا سواه أعظم جهلا ، وعن الرشد فى غيره أعمى وأضل سبيلا .

فاقرأ على جعفر بن عيسى ، وعبد الرحمن بن إسحاق القاضى كتاب أمير المؤمنين بماكتب به إليك ، وانصصهما عن علمهما فى القرآن ، وأعلمهما أن أمير المؤمنين لايستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق باخلاصه وتوحيده ، وأنه لا توحيد إلا لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق ، فإن قالا يقول أمير المؤمنين فى ذلك فتقدم إليهما فى امتحان من يحضر مجالسهما بالشهادات

على الحقوق ، ونصهم عن قولهم فى القرآن ، فمن لم يقل منهم إنه مخلوق أبطلا شهادته ولم يقطعا حكما بقوله ، وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمزه ، وافعل ذلك بمن فى سائر عملك من القضاة ، وأشرف عليهم إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته ، ويمنع المرتاب من إغفال دينه ، واكتب إلى أمر المؤمنين بما يكون منك فى ذلك إن شاء الله .

فأحضر إسحاق بن إبراهيم لذلك جاعة من الفقهاء والحسكام والمحدثين واحضر أبا حسان الزيادى ، وبشر بن الوليد الكندى ، وعلى بن أبى مقاتل ابن غانم ، والذيال بن الهيئم ، وسحادة ، والقواريرى ، وأحمد بن حنبل ، وقتيبة ، وسعدويه الواسطى ، وعلى بن الجعد ، وإسحاق بن أبى إسرائيل ، وابن الهرش ، وابن علية الأكبر ، ويحبي بن عبد الرحمن العمرى ، وشيخاً آخر من ولد عمر بن الحطاب كان قاضى الرقة ، وأبا نصر البار ، وأبا معمر القطيعى ، ومحمد بن حاتم بن ميمون ، ومحمد بن نوح المضروب ، وابن الفرخان وجهاعة منهم النضر بن شميل ، وابن على بن عاصم ، وأبو العوام الرزاز ، وابن شجاع ، وعبد الرحمن بن إسحاق .

فأدخلوا جميعا على إسحاق ، فقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتين ، حتى فهموه ، ثم قال لبشر بن الوليد : ما تقول في القرآن ، فقال قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة قال : فقد تجدد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى . فقال : أقول القرآن كلام الله . قال لم أسألك عن هذا أمخلوق هر ؟ قال : الله خالق كل شيء . قال : القرآن شيء ؟ قال : هو شيء . قال : فمخلوق ؟ قال : ليس مخالق . قال : ليس أسألك عن هذا أمخلوق هو ؟ قال : ما أحسن غير ما قلت لك . وقد استعهدت أميز المؤمنين ألا أتكلم فيه ، وليس عندى غير ما قلت لك . فأخذ إسحاق بن إبراهيم رقعة كانت بين يديه ، فقرأها غير ما قلت لك . فأخذ إسحاق بن إبراهيم رقعة كانت بين يديه ، فقرأها عليه ، ووقفه عليها ، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أحسد فرد لم يكن قبله شيء ، ولا بعده شيء ، ولا يشبه شيء من خلقه في معني من المعاني ، ولا وجه من الوجوه . قال : نعم وقد كنت أضرب الناس على دون هذا ، فقال للكاتب .

ثم قال لعلى بن أبى مقائل ما تقول ياعلى ؟ قال سمعت كلاى لأمير المؤمنين في هذا غير مرة ، وما عندى غير ما سمع ، فامتد عنه بالرقعة ، فأقر بما فيها ، ثم قال ، القرآن مخلوق ؟ قال القرآن كلام الله . قال : لم أسألك عر هذا . قال : هو كلام الله ، وإن أمرنا أمير المؤمنين بشيء ، سمعنا وأطعنا فقال للنكاتب : اكتب مقالته .

ثم قال للذيال نحواً من مقالته لعلى بن أبي مقاتل. فقال له مثل ذلك ، ثم قال لأبي حسان الزيادي ما عندك ؟ قال سل عما شئت ، فقرأ عليه الرقعة ، ووقفه عليها ، فأقر بما فيها ، ثم قال من لم يقل هذا القول ، فهو كافر . فقال القرآن مخلوق هو ؟ قال القرآن كلام الله ، والله خالق كل شيء ، وما دون الله مخلوق ، وأمير المؤمنين إمامنا ، وبسببه سمعنا عامة العلم"، وقد سيمع ما لم نسمع ، وعلم ما لم نعلم ، وقد قلده الله أمرنا ، فسار يقيم حجنا وصلاتنا ، ونؤدى إليه زكاة أموالنا ، ونجاهد معه ، ونرى إمامته إمامة ، وإن أمرنا ائتمرنا ، وإن نهانا انتهينا ، وإن دعانا أجبنا . قال القرآن نخلوق هو ؟ فأعاد عليه أبو حسان مقالته ، قال إن هذه مقالة أمر المؤينين . قال قد تكون مقالة أمر المؤمنين ، ولايأمر بها الناس ، ولايدعوهم إليها ، وإن أخبرتني أن أمر المؤمنين أمرك أن أقول ، قلت ما أمرتني به ، فانك الثقة المأمون عليه فيما أبلغتني عنه من شيء ، فإن أبلغتني عنه بشيء صرت إليه ، قال ما أمرنىأن أبلغك شيئا، قال على بن أبي مقاتل ، قد يكون قوله كاختلاف أصحاب رسول الله عَلِيُّتُهِ في الفرائض والمواريث ، ولم يحملوا الناس علمًا . قال له أبوحسان ما عندى إلا السمع والطاعة ، فمرنى آتمر . قال ما أمرنى أن آمرك ، وإنما أمرنى أن أمتحنك .

ثم عاد إلى أحمد بن حنبل ، فقال ما تقول فى القرآن ؟ قال هو كلامالله . قال أخلوق هو ؟ قال هو كلام الله ، لا أزيد عليها ، فامتحنه بما فى الرقعة ، فلما أتى إلى « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ، وأمسك عن لايشبه شيء من خلقه فى معنى من المعانى ، ولا وجه من الوجوه ، فاعترض عليه

ابن البكاء الأصغر . فقال : أصلحك الله ، إنه يقول سميع من أذن ، بصير من . فقال إسماق لأحمد بن حنبل ما معنى قوله سميع بصبر ؟ قال هو كما وصف نفسه . قال فما معناه ؟ قال لا أدرى ، هو كما يصف نفسه ، ثم دعا بهم رجلا رجلاكلهم يقول : القرآن كلام الله ، إلا هؤلاء النفر : قتيبة ، وعبيد الله بن محمد بن الحسن ، وابن علية الأكبر ، وابن البكاء ، وعبد المنعم ابن إدريس بن بنت وهب بن منبه ، والمظفر بن مرجان ، ورجلا ضريراً ليس من أهل الفقه ولا يعرف بشيء منه ، إلا أنه درس في ذلك الموضع ، ورجلا من ولد عمر بن الحطاب قاضي الرمة ، وابن الأحمر .

فأما ابن البكاء الأكبر ، فانه قال : القرآن مجعول لقول الله تعالى وإنا جعلناه قرآنا عربيا » ، والقرآن محدث لقوله « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث » قال له إسحاق فالمحعول مخلوق ؟ قال نعم . قال فالقرآن مخلوق قال : لاأقول مخلوق ولكنه مجعول . فكتب مقالته ، فلما فرغ من امتحان القوم ، وكتب مقالاتهم اعترض ابن البكاء الأصغر فقال : أصلحك الله . إن هذين القاضين أئمة فلو أمرتهما . فأعادا الكلام قال له إسحاق هما من يقوم محجة أمير المؤمنين ، قال فلوأمرتهما أن يسمعانا مقالتهما لتحكي ذلك عنهما . قال له إسحاق إن شهدت عندهما بشهادة ، فستعلم مقالتهما إن شاء الله ، فكتب مقالة القوم رجلا وجهت إلى المأمون فحكث القوم تسعة أيام ، ثم دعا مهم ، وقد وردكتاب المأمون هو جواب كتاب إسحاق بن إبراهيم في أمرهم وهاهوذا .

بسم الله الرحمن الرحم ، أما بعد ، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابه كان إليك فيا ذهب إليه متصنعة أهل القبلة ، وملتمسو الرياسة فيا ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول في القرآن . وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم وتكشيف أحوالهم وإحلالهم محالهم ، تذكر إحضارك جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إساق عند ورود كتاب أمير المؤمنين ، مع من أحضرت ممن كان ينسب إلى الفقه ، ويعرف بالجلوس للحديث ، وينصب نفسه للنتيا بمدينة السلام ، وقراءتك عليهم جميعاً كتاب أمير المؤمنين ،

ومسألتك إياهم عن اعتقادهم في القرآن ، والدلالة على حظهم وإطباقهم على نفي التشبيه . واختلافهم في القرآن ، وأمرك من لم يقل منهم أنه محلوق بالإمساك عن الحديث ، والفتوى في السر والعلانية ، وتقدمك إلى السندى وغباس مولى أمير المؤمنين بما تقدمت به فيهم إلى القاضيين بمثل ما مثل لك أمير المؤمنين من امتحان من بحضر بجالسهما من الشهود ، وبث الكتب إلى القضاة في النواحي من عملك بالقدوم عليك ، لتحملهم وتمتحنهم على ما حده أمير المؤمنين ، وتثبيتك في آخر الكتاب أسماء من حضروا مقالاتهم ، وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت وأمير المؤمنين يحمد الله كثيراً كما هو أهله ، أمير المؤمنين ما اقتصصت وأمير المؤمنين يحمد الله كثيراً كما هو أهله ، ويسأله أن يصلى على عبده ورسوم محمد الله ، ويرغب إلى الله في التوفيق ويسأله أن يصلى على عبده ورسوم محمد المؤمنية ، ويرغب إلى الله في التوفيق لطاعته ، وحسن المعونة على صالح نيته برحمته .

وقد تدبر أمير المؤمنين ماكتبت به من أسماء من سألت عن القرآن ، وما رجعت إلياك فيه كل امرىء منهم ، وما شرحت من مقالتهم ، فأما ما قال المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه ، وما أمسك عنه من أن القرآن مخلوق. وادعى من تركه الـكلام في ذلك واستعهاده أمير المؤمنين ، فقد كذب بشر في ذلك ، وكفر ، وقال الزور والمنكر . ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ، ولا في غيره ، عهد ولا نظر أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كامة الإخلاص والقول بأن القرآن مخلوق ، فادع به إليك ، وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك ، وانصصه عن قولى في القرآن ، واستتبه منه ، فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته ، إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح ، والشرك المحض عند أمير المؤمنين ، فإن تاب منها فأشهر أمره ، وأمسك عنه ، وإن أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده ، فاضرب عنقه ، وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله ، وكذلك إبراهيم بن المهدى فامتحنه بمثل ما امتحنت به بشرآ، فانه كان يقول بقوله ، وقد بلغت أمير المؤمنين عنه بوالغ ، فان قال إن القرآن مخلوق ، فأشهر أمره واكشفه ، وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى أمىر المؤمنين برأسه إن شاء الله . وأما على بن أبى مقاتل فقل له: ألست القائل لأمير المؤمنين إنك تحلل وتحرم ، والمتكلم له عمثل ماكلمته به مما لم يذهب عنه ذكره ، وأما الذيال ابن الهيثم ، فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار وفيها يستولى عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس ما يشغله ، وأنه لو كان مقتفيا آثار سلفه وسالكا مناهجهم ، ومحتذيا سبيلهم ، لما خرج إلى الشرك بعد إعانه ، وأما أحمد بن يزيد المعروف بأني العوام وقوله إنه لا يحسن الجواب في القرآن ، فأعلمه أنه صبى في عقله ، لا في سنه ، جاهل ، وإنه إن كان لا يحسن الجواب في القرآن فسيحسنه إذا أخذه التأديب ، ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك إن شاء الله .

وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه ، فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى نلك المقالة وسبيله فيها ، واستدل على جهله وآفته بها . وأما الفضل ابن غانم فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ماكان منه بمصر وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة ، وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله في ذلك ، فإنه من كان شأنه ، وكانت رغبته في الدنيا الدرهم ، فليس عستنكر أن يبيع إيمانه طمعا فيهما ، وإيثاراً لعاجل نفعهما ، وإنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال ، والمخالف له فيا خالفه فيه . فما الذي حاد به عن ذلك ، ونقله إلى غيره . وأما الزيادي ، فأعلمه أنه كان متحللا لأول دعيكان في الإسلام خولف فيه حكم رسول الله بيالية من وكان جديراً أن يسلك مسلمكه ، فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزياد أو يكون مولى لأحد من الناس ، وذكر أنه إنما نسب إلى زياد لأمر من الأمور . وأما المعروف بأي نصر النار فان أمير المؤمنين شبه خساسة عقله بخساسة متجره .

وأما الفضل بن الفرخان فأعلمه أنه حاول بقوله الذى قاله فى القرآن أخذ الودائع التى أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره ، تربصا بمن استودعه ، وطمعاً فى الاستكثار لما صار فى يده ، ولا سبيل عنيه من تقادم عهده ، وتطاول الأيام به ، فقل لعبد الرحمن بن إسحاق لا جزاك الله خيراً

وأما محمد بن حاتم ، وابن نوح ، والمعروف بأبي معمر ، فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الربا ، عن الوقوف على التوحيد ، وأن أمير المؤمنين لولم يستحل محاربتهم في الله ومجاهدتهم ، إلا لإربائهم ، وما نزل به كتاب الله في أمثالهم لاستحل ذلك ، فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركا ، وصاروا للنصارى مثلا ، وأما أحمد بن شجاع ، فأعلمه أنك صاحبه بالأمس والمستخرج منه ما استخرجته من المال الذي كان استحله من مال على بن هشام ، وأنه من الدينار والدرهم دينه .

وأما سعدویه الواسطی فقل له: قبح الله رجلا بلغ به التصنع للحدیث والترین به ، والحرص علی طلب الریاسة فیه أن یتمی وقت المحنة فیقول بالتقریب بها ، متی بمتحن فیجلس للحدیث ، وإن المعروف بسجاده ، وإنكاره أن یكون سمع ممن كان مجالس من أهل الحدیث وأهل الفقه ، القول بأن القرآن محلوق ، فأعلمه أنه فی شغله باعداد النوی وحكه لإصلاح سحادته ، وبالودائع التی دفعها إلیه علی بن یحیی وغیره ما أذهله عن التوحید ، وألحاه ، ثم سله عماكان یوسف بن أبی یوسف ، و محمد بن الحسن یقولانه و قله الرشا ما أبان عن مذهبه وسوء طریقته ، وسحافة عقله و دینه ، وقد انتهی إلی أمیر المؤمنین أنه یتولی لجعفر بن عیسی الحسی مسائله فتقدم إلی جعفر بن عیسی الحسی مسائله فتقدم إلی جعفر بن عیسی فی رفضه ، و ترك الثقة به والاستهانة إلیه .

وأما يحيى بن عبد الرحمن العمرى ، فإن كان من ولد عمر بن الحطاب فجوابه معروف ، وأما محمد بن الحسن على بن عاصم ، فإنه كان مقتديا بمن مضى من سلفه لم ينتحل النحلة التى حكيت ، وأنه بعد صبى محتاج إلى التعليم، وقد كان أمير المؤمنين وجه إليك المعروف بأبى مسهر ، بعد أن نصه أمير المؤمنين عن محنته فى القرآن ، فجمجم عنها ولجلج فيها ، حتى دعا له أمير المؤمنين عن محنته فى القرآن ، فجمجم عنها ولجلج فيها ، حتى دعا له أمير (م ١٨ ستاريخ الجدله)

المؤمنين بالسيف ، فأقر دّميا فانصصه عن إقراره فان كان مقيما عليه ، فأشهر ذلك وأظهره إن شاء الله .

ومن لم يرجع عن شركه بمن سميت لأمير المؤمنين في كتابك ، وذكر أمير المؤمنين وأمسك عن ذكره في كتابه ولم يقل إن القرآن مخلوق ، بعسد بشر بن الوليد ، وإبراهيم بن المهدى فاحملهم أجمعين ، موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم ، وحراسهم في طريقهم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ، ويسلمهم لمن يأمر بتسليمهم إليه ، لينصهم أمير المؤمنين ، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف إن شاء الله ولا قوة إلا يالله ،

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بندارية ، ولم ينظر به اجتماع الكتب الحرائطية معجلا به تقربا إلى الله عز وجل بما أصدر من الحكم ، ورجاء ما اعتمد وإدراك ما أمل ، من جزيل ثواب الله عليه ، فانفذ لما أتاك من أمر أمير المؤمنين ، وعجل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك في خريطة بنداربة مفردة عن سائر الحرائط ليعرف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله .

### مناظرة (١) أحمد بن أبى دوّاد لشيخ في مجلس الوالق

أدخل على الواثق شيخ من أهل الشام مقيداً ، وهو جميل الوجه ، تام القامة ، حسن الشيبة ، فاستحيا منه ، ورق له ، فما زال يدنيه ويقربه ، حتى قر ب منه ، فسلم الشيخ بأحسن السلام ، ودعا بأبلغ الدعاء ، وأوجزه .

فقال له الواثق : اجلس . ثم قال له : يا شيخ ، ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه . قال الشيخ: يا أمير المؤمنين ، إن ابن أبي دؤاد يقل ،

<sup>(</sup>١) هذه المناظرة مروية عن الواثنى رواها ابنه المهندى ، وهي بأكلها في كتاب حياة الحيوان للدميري .

ويصغر ويضعف عن المناظرة . فغضب الواثق ، وقال : أبو عبد الله بن أبي دؤاد يقل ويصغر ، ويضعف عن مناظرتك أنت . فقال الشيخ : هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك ، واثذن لى في مناظرته . فقال الواثق : ما دعوتك إلا للمناظرة . فقال الشيخ : يا أحمد بن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ، ودعوتني إليه . فقال الى أن تقول القرآن مخلوق ، لأن كل شيء من دون الله مخلوق .

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ، إنى رأيت أن تحفظ على وعليه ما نقول، قال : أفعل . فقال : يا أحمد ، أخبرنى عن مقالتك هذه ، أواجبة داخلة في عقد الدين ، فلا يكون الدين كاملا ، حتى يقال فيه ماقلت .

قال ابن أبي دؤاد : نعم .

فقال الشيخ : يا أحمد ، أخبرنى عن رسول الله ﷺ ، حين بعثه الله عز وجل ، هل ستر شيئا مما أمره الله به فى دينه ؟

قال ابن دؤاد: لا.

فقال الشيخ : فدعا رسول الله عَلَيْتُهُ الناس إلى مقالتك هذه ؟ فسكت ابن أبى دؤاد .

فقال الشيخ له : تكلم ، فالتفت الشيخ إلى الواثق ، وقال : يا أمير المؤمنين ، واحدة ، فقال الواثق : واحدة .

قال الشيخ: يا أحمد، أخرى عن آخر ما لؤل الله من القرآن على رسول الله على الله اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمى، ورضيت لكم الإسلام دينا ، فقال الشيخ: أكان الله تبارك وتعالى الصادق في إكمال ديئه، أم أنت الصادق في نقصائه، فلا يكون الدين كاملا، حتى يقال فيه مقالتك هذه، فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد، فلم يجب. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين: اثنتان. فقال الواثق: النتسان.

فقال الشيخ : يا أحمد ، أخبرني عن مقالتك هذه ، أعلمها رسول الله

عَلِينَ ، أم جهلها ؟ فقال ابن أبى دؤاد : علمها ، فقال الشيخ : أدعا الناس اللها ؟ فسكت ابن أبى دؤاد ، فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ثلاث ، فقال الواثق : ثلاث .

فقال الشيخ : يا أحمد فاتسع لرسول الله ﷺ كما زعمت ، فلم يطالب أمته مها ، قال : نعم .

فقال الشيخ: واتسع لأبى بكر رضى الله عنه ، وعمر بن الخطاب ، وعمّان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم ، قال ابن أبى دؤاد: نعم . فأعرض الشيخ عنه ، وأقبل على الواثق ، وقال : يا أمير المؤمنين قد قدمت القول أن أحمـــ يقل ، ويصغر ، ويضعف عن المناظرة ، يا أمير المؤمنين ، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله يتلق ، ولأبى بكر ، وعمر ، وعمّان ، وعلى رضى الله تعالى عنهم ، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم .

فقال الواثق : نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ، ما اتسع لرسول الله على ولأبى بكر ، وعمر وعمان وعلى رضى الله عهم ، فلاوسع الله علينا ، اقطعوا قيد الشيخ ، فلما قطعوا قيده ، ضرب الشيخ بيده إلى القيد ، ليأخذه ، فجذبه الحداد إليه ، فقال الواثق : دع الشيخ ، ليأخذه ، فأخذه الشيخ ، فوضعه فى كمه ، فقيل للشيخ : لم جاذبت عليه . فقال الشيخ : لأنى نويت أن أتقدم إلى من أوصى إليه ، إذا أنا مت أن بجعله بينى وبين كفنى حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة وأقول : يارب ، سل عبدك هذا لم قيدنى ، وروع أهلى وولدى وإخوانى بلاحق أوجب ذلك عبدك هذا لم قيدنى ، وروع أهلى وولدى وإخوانى بلاحق أوجب ذلك على ؛ وبكى الشيخ ، وبكى الواثق ، ثم سأله الواثق أن بجعله فى حل وسعة على ؛ وبكى الشيخ : والله يا أمير المؤمنين ، قد جعلتك فى حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله على أمير المؤمنين إن ردك إياى إلى الواثق : لى إليك حاجة ، فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين إن ردك إياى إلى تقيم قبلنا ، فتعلم فتياننا ، فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين إن ردك إياى إلى الموضع الذى أخرجني منه هذا الظالم أنفع الك من مقامى عندك ، أصير إلى الموضع الذى أخرجني منه هذا الظالم أنفع الك من مقامى عندك ، أصير إلى أهلى وولدى ، فأكف دعاءهم ، فقد خلفهم على ذلك .

### الأستاعرة والماترب لربته

اشتد طغیان المعترلة باسم الحلفاء ، ولم یترکوا فقیها معروفا ، أو محدثا مشهورا أو إماما متبعا إلا أنزلوا به محنة فی عقیدته ، وابتلاء فی فکرته . فکرههم الناس ، وصاحب ذکرهم ذکر البلاء والمحن ، وتأریث العداوات والاحن ، وإلقاء الشر فی النفوس ، والدس للعلماء عند السلطان ، حی نسی الناس خبرهم بجوار ذلك الشر المستطیر ، والفتنة الطخیاء ، والبلیة العامة ، نسوا دفاعهم عن الإسلام وبلاءهم فیه وتصدیم لأهل الأهواء من الزنادقة والسمنیة وغیرهم ، نسوا هذا كله ولم یذکروا لهم إلا إغراءهم الحلیفة بامتحان کل إمام تتی ، وکل ندب محسب وکل مفت نتی ، وکل عدث مهدی . فلما جاء المتوکل وأبعدهم عن حظیرته وأدنی خصومهم إلیه ، عدث مهدی . فلما جاء المتوکل وأبعدهم عن حظیرته وأدنی خصومهم إلیه ، وفائ قیود العلماء ، وترك هذه المحنة خضدت شوكهم ، وتجرد لمنازلهم وفائ قیود العلماء ، وترك هذه المحنة خضدت شوكهم ، وتجرد لمنازلهم المقاول من العلماء والفقهاء والمتكلمین ، وجادلوهم بلسان عضب وحجة دامغة ، ومن وراهم العامة یؤیدونهم والحاصة یناصرونهم .

وظهر فى آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع رجلان امتازا بصدق البلاء ، وكثرة الأتباع والأولياء ، أحدهما أبو منصور الماتريدى ، وثانيهما أبو الحسن الأشعرى ، وكلاهماكان يدعو إلى ماكان يدعو إليه الفقهاء والمحدثون ، ومناصروهم دون المعتزلة .

وقد ولد الأول بقرية (ماتريد) من أعمال سمرقند ، وتفقه على مذهب أي حنيفة ، ونبغ حتى رجع الناس إليه فيا وراء النهر يأخلون عنه الفقه وأصوله وسائر علوم الدين ، وألف فى الأصول كتاب الجدل ، وفى الفقه كتاب مآخذ الشريعة ، ثم ذاعت شهرته فى علم الكلام ، حتى صار له مذهب يسلكه أهل خراسان يقارب مذهب الأشعرى الذى سنبينه ، وقد ذكر الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى تعليقاته على العقائد العضدية أن بين

الماتريدية والأشاعرة خلافا في نحو ثلاثين مسألة ، ولمكن أكثر العلماء على أنها مسائل جزئية . والاختلاف فيها لفظى، فهما متفقان في الغاية وأكثر الوسائل . وقد ألف الماتريدي في علم الكلام كتاب الرد على الكعبي المعتزلي ، وكتاب الرد على الرافضة ، وكتاب الرد على القرامطة ، وقد مات سنة ٣٣٢ ه .

أما الأشعرى فقد ولد بالبصرة ، وتوفى سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة بعد الهجرة ، وتخرج على المعتزلة في علم الكلام ، وتتلمد لشيخهم في عصره أبي على الجبائى ، وكان لفصاحته ولسنه يتولى الجدل والمناظرة نائباً عن شيخه ، إذ كان هذا بحيد الكتابة والدفاع بالقلم ولا بحيد النقاش باللسان . ولكن الأشعرى وجد من نفسه ما يبعده عن المعتزلة في تفكيرهم ، مع أنه تغذى من موائدهم ونال كل ثمرات فكرهم ، ثم وجد ميلا إلى آراء الفقهاء والمحدثين مع أنه لم يغش مجالسهم ، ولم ينل العقائد على طريقتهم ، ولذا عكف في بيته مدة ، وإزن فيها بين أدلة الفريقين ، وانقدح له رأى بعد الموازنة ، فخرج على الناس وجهر به ، وناداهم بالاجتماع عليه ، فرقى المنسر يوم الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة ، وقال :

أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى (أنا فلان بن فلان) كنت أقول نحلق القرآن ، وأن الله تعالى لا ميرى بالإبصار ، وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع ، متصد للرد على المعتزلة ، مخرج لفضائحهم . معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه المدة ، لأنى نظرت ، فتكافأت عندى الأدلة ، ولم يترجح عندى شيء على شيء ، فاستهديت الله تعالى ، فهدانى إلى اعتقاد ما أو دعته كتبى هذه ، وانخلعت من جميع ماكنت أعتقد ، كما انخلعت من ثوبى هذا ، وانخلع من ثوب كان عليه ، و دفع إلى الناس ماكتبه على طريق الجاعة من الفقهاء والمحدثين ، وفها ما أخذه على المعتزلة إجالا وما ناصر فيه الفقهاء والمحدثين ، وقد بين مذهبه ومآخذه على المعتزلة إجالا في مقدمة كتابه الإبانة ، وقد جاء فها بعد حمد الله والثناء عليه عا هو أهله والصلاة على الذي على النبى على النبي النبي المناه على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي المناه المناه المناه على النبي على النبي على النبي على النبي المناه المناه على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي النبي النبي النبي على النبي على النبي على النبي ا

أما بعد ، فإن كثيراً من المعتزلة ، وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ، ومن مضى من أسلافهم ، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ، ولا أوضح به برهانا ، ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ، ولا عن السلف المتقدمين ، فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله وَ إِنَّ فِي رؤية الله بالإبصار ، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات ، وتواترت الآثار ، وتتابعت به الأخبار . وأنُحروا شفاعة رسول الله علية ، وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين ، وجحدوا عذاب القبر ، وإن الكفار في قبورهم يعذبون ، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون ، ودانوا مخلق القرآن نظراً لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر . فزعموا أن القرآن كقول البشر ، وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيراً لقول المحوس الذين يثبتون خالقين : أحدهما مخلق الحبر ، والآخر بخلق الشر ، وزعموا أن الله عزوجل يشاء مالايكون، ويكون مالايشاء، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ماشاءالله كان ، وما لايشاء لا يكون ، ورداً لقول الله : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ فأخسرنا أنا لا نشاء شيئا ، إلا وقد شاء أن نشاءه ، ولقوله تعالى : « فعال لما يريد » ولقوله سبحانه مخبراً عن شعيبأنه قال: « ومايكون لنا أن نعود فهاء إلا أن يشاء الله ربنا ، . ولهذا سهاهم رسول الله ﷺ مجوس هذه الأمة ، لأنهم دانوا بديانة المحوس ، وضاهوا أقوالهم ، وزعموا أن للخبر والشر خالقين ، كما زعمت المحوس ، وأنه يكون من الشر مالايشاء الله ، كما قالت المحوس ذلك ، وزعموا أنهم بملكون من الضر والنفع لأنفسهم رداً لقوله الله تعالى : « قل لا أملك لنفسى ضرآ ولانفعا إلا ما شاء الله » ، وانحرافا عن القرآن ، وعما أجمع عليه المسلمون ، وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة علم أعمالهم دون ربهم . وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل ، ووصفو أنفسهم بالقدرة على مالم يصفوا الله بالقدرة عليه ، كما أثبت المحوس للشيطان من القلىرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل ، فكانوا مجوس هذ

الأمة إذ دانوا بديانة المجوس ، وتمسكوا بأقوالهم ، ومالوا على أضاليلهم وقنطوا الناس من رحمة الله ، وآيسوهم من روحه ، وحكموا على العصاة بالنار والحلود ، خلافا لقول الله تعالى : « ويغفر مادون ذلك لمن يُشاء » وزعموا أن من دخل النارلم يخرجمنها ، خلافا لما جاءتبه الرو اية عن رسول الله مِتَالِيِّهِ ؛ أَنْ الله عز وجل يُخرج من النار قوما بعد ما امتحشوا فيها ، وصاروا حسماً . ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله : « لما خلقت بيدى » وأنكروا أن يكوڻ لله عين مع قوله : « تجرى بأعيننا » وقوله : « ولتصنع على عبني » ونفوا ماروى عن رسول الله عليه من قوله : « إن الله ينزل إلى السهاء الدنيا ، . وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله بابا ، بابا ، وبه المعونة والتأييد، ومنه التوفيق والتسديد ، فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية ، والجهمية ، والحرورية ، والرافضة ، والمرجثة ، فعرفونا قولكم الذي به تقولون ، ودیانتکم التی سما تدینون ، قیل له قولنا الذی به نقول ، ودیانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه للبينية ، وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبماكان عليه أحمد بن حنبل ، نضّر الله وجهه . ورفع درجته ، وأجزل مثوبته.و عن خالف قوله مجانبون ، لأنه الإمام الفاضل ، والرئيس الـكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال ، وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزينغ الزائغين . وشك الشاكين . فرحمة الله عليه من إمام مقدم . وكبير مفهم وعلى جُميع أمة المسلمين ، وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وما جاء من عند الله ، وما رواه الثقات عن رسول الله عِلْقِيْقٍ ، لانرد من ذلك شيئا ، وأن الله إله واحد ، فرد صمد ، لا إله غيره ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وإن محمداً عبده ورسوله ، وأن الجنة والنارحق ، وأن الساعة آتية لاريب فنها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الله استوى على عرشه ، كما قالسبحانه والرحمن على العرش استوى، ، وأن له وجهاكما قال جل وعلا و ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » ، وأن له يداً كما قال : « بل يداه مبسوطتان » . وأن له عينا بلاكيف كما قال تعالى : « تجرى بأعيننا » ، وأن له علما » ، و نثبت لله قدرة كما قال : لله علما » ، و نثبت لله قدرة كما قال : « أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » و نثبت لله السمع والبصر ، ولانني ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية ، و نقرل إن كلام الله غير مخلوق وإنه لم خلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون ، كما قال سبحانه « إنما قولما لشى ء وشر إلا ما شاء الله . وأن الأشياء تكون عشيئة الله ، وأن أحداً لا يستطيع وشر إلا ما شاء الله . وأن الأشياء تكون عشيئة الله ، وأن أحداً لا يستطيع من علم الله ، وأنه لاخالق إلا الله ، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له من علم الله ، وأنه لاخالق إلا الله ، وأن أعمال العباد لايقدرون أن خلفوا من علم شيئاً ، وهم يخلقون ، وكما قال سبحانه « والله خلقوك » وأن العباد لايقدرون أن خلفوا شيئاً ، وهم يخلقون ، وكما قال سبحانه « أم خلقوا من غير شىء أم هم شيئاً ، وهم أو أصلحهم كانوا صالحين ولو هداهم كانوا مهتدين كما قال تبارك وتعالى « من بهد الله فهو المهتد . ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» . مأنا أن من بهد الله فهو المهتد . ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . منا أن

وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره . حلوه ومره . ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليحسيبنا . . ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن من قال بخلق القرآن كان كافراً ، وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة ، كما يرى القمر ليلة البدر ، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله يراي إنهم بومئذ لحجوبون ».

ونـرى ألاً نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه ، كالزنى ، والسرقة وشرب الحمر ، كما دانت بذلك الحوارج ، وزعموا أنهم بذلك كافرون . ونقول إن من عمل كبيرة من المكبائر مستحلا لها كان كافراً إذا كان غير معتقد تحريمها .

ونقول إن الله مخرج من النار قوما بعدما امتحشوا بشفاعة محمد ﷺ ونؤمن بعداب القبر .. وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص .

وندين بحب السلف الذين اختارهم لصحبة نبيه عَلَيْنَ ونفى عليهم بما أثنى الله عليهم ، ونتولاهم . ونقول إن الإمام بعد رسول الله عليه أبوبكر رضى الله عنه ، وأن الله أعز به الدين ، وأظهره على المرتدين . ثم عمر بن . الخطاب رضى الله عنه ، ثم عيمان نضر الله وجهه ، قتله قاتلوه ظلما وعدوانا ، ثم على بن أبى طالب رضى الله عنه . فهؤلاء الأثمة بعد رسول الله عليه وخلافتهم خلافة النبوة ، ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله عليه وندين لله أن الأثمة الأربعة راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم فى الفضل عنرهم . ونصدق مجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى السهاء غيرهم . ونصدق مجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى السهاء الدنيا ، وأن الله سبحانه وتعالى يقول « هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ » وسائر ما نقلوه وأثبتوه .

ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم ، وتضليل من رأى الحروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة . وندين بترك الحروج عليهم بالسيف وترك القتال فى الفتنة . ونقر مخروج الدجال . ونؤمن بعداب القبر ، ومنكرونكير ، ونصدق محديث المعراج ، ونصحح كثيراً من الرؤيا فى المنام ، ونرى الصدقة عن موتى المؤمنين ، والدعاء لهم ، ونؤمن أن الله ينفعهم ، ونقول إن الصالحين بجوز أن يخصهم الله بآياته . وقولنا فى أطفال ونقول إن الصالحين بجوز أن يخصهم الله بآياته . وقولنا فى أطفال المشركين أن الله عز وجل مؤجج لهم ناراً فى الآخرة ، ثم يقول اقتحموها ، كما جاءت الرواية بذلك . ونرى مفارقة كل داعية لفتنة ومجانبة أهل الأهواء ، وسنحتج لما ذكرنا من قولنا .

هذه خلاصة قيمة لآراء الأشعرى بعد أن ترك الاعتزال ، ودان بما تعتقده جاعة الفقهاء والمحدثين ، ونستنبط من هذا هذه الأمور :

انه يرى أن يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد ،
 ويحتج لها بكل وسائل الإقناع والإفحام .

٢ – أنه يأخذ بظواهر النصوص في الآيات الموهمة للتشبيه من غير

أن يقع فى التشبيه ، فهو يعتقد أن لله وجهاً لاكوجه العبيد ، وأن لله يداً. لا تشبه أيدى المخلوقات .

۳ – إنه يرى أن أحاديث الآحاد يحتج بها فى العقائد ، وهى دليل
 لإثباتهما وقد أعلن اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث الآحاد .

أنه في آرائه كان يجانب أهل الأهواء جميعا والمعتزلة ، ويجتهد في ألا يقع فيها وقع فيه كثير من المنحرفين .

وفى الحق إن كثيراً من آرائه كانت وسطا بين المغالين وطريقا مستقيا بين الآراء المتجاذبة الأطراف ، وإن الدارس لحياة ذلك المفكر العظيم لايجد من العنت عليه أن يختار طريقا وسطاً لعلمه الغزير واطلاعه الواسع .

وكتابه و مقالات الإسلاميين » يدل على اطلاع كبير وفهم دقيق للفرق الإسلامية على اختلاف منازعهم ، وتباين مذاهبهم وتباعد مسا لكهم . ولايصعب على المتقصى أن يثبت ذلك الاعتدال في كل فكرة من أفكاره ، وعقيدة من عقائده.فرأيه في الصفات وسط بن المعتزلة والجهمية الذين نفوا الحياة والسمع والبصر والحشوية والمحسمة الذين شهوا الله تنزهت صفاته بالحوادث، تعالى الله عما يقولون علواكبراً . ورأيه في القدرة وأفعال الإنسان وسط بين الجهمية والمعتزلة ، فالمعتزلة قالوا هو قادر على الإحداث والكسب معاً . والجهمية قالوا : إن الإنسان لايقدر على إحداث شيء ولاكسب شيء . فقال الأشعري العبد لايقدر على الإحداث ويقدر على الكسب (١) ، وقالت المشهة إن الله يرى يوم القيامة مكيفا محدودا ، وقالت المعتزلة والجهمية أنه سبحانه لايرى نحال من الأحوال . فسلك الأشعرى طريقا بينهما . فقال يرى من غير حلول ولا حدود ، وقالت المعتزلة لله يد.يد قدرة ونعمة . وقالت الحشوية يده يد جارحة . فسلك الأشعرى طريقا وسطا ، فقال يده يد صفة كالسمع والبصر . وقالت المعتزلة : القرآن كلام الله مخلوق مبتدع . وقالت الحشوية الحروف المقطعة ، والأجسام التي يكتب عليها ، والألوان التي يكتب مها ، وما بين الدفتين كلها قدعة (٢) فسلك الأشعرى

<sup>(</sup>١) تبيين كذب المفترى فيما نسب لأبي الحسن الأشعرى .

<sup>(</sup>۲) تبين كذب المفترى ص ١٥٠٠ .

طريقا بينهما وقال: القرآن كلام الله قديم غير مغير ، لا مخلوق ولا حادث الا مبتدع ، فأما الحروف المقطعة والأجسام والألوان ، والأصوات المحدودات مخلوقات مخترعات ، وقالت المعتزلة إن صاحب الكبيرة مع إيمانه وطاعاته لا مخرج من النار قط ، وقالت المرجئة من أخلص لله سنبحانه وتعالى وآمن به فلا تضره كبيرة مهما تكن ، فسلك الأشعرى طريقا بينهما ، وقال المؤمن الموحد الفاسق هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة ، وإن شاء عاقبه بفسقه ، ثم أدخله الجنة ، وقالت الرافضة إن للرسول صلوات الله وسلامه عليه ولعلى رضى الله عنه شفاعة من غير إذن الله ولا أمره ، وقال المعتزلة علوات الله وسلامه لا شفاعة له محال من الأحوال فسلك الأشعرى طريقا وسطاً وقال إن للرسول صلوات الله وسلامه عليه شفاعة مقبولة في المؤمنين المستحقين للعقوبة ، يشفع لهم بأمر الله وإذنه ، ولايشفع إلا لمن ارتضى .

وهكذا تراه سلك فى مذهبه مسلك الاعتدال والوسط ، وفى الوسط الحق والقسطاس المستقم فى كثير من الأوقات .

وقد سلك الأشعرى فى الاستدلال على العقائد مسلك النقل ، ومسلك العقل ، فهو يثبت ما جاء فى القرآن الكريم والحديث الشريف من أوصاف الله ورسله واليوم الآخر ، والملائكة والحساب والعقاب والثواب ، ويتجه إلى الأدلة العقلية ، والبراهين المنطقية يستدل بها على صفات الله سبحانه وتعالى، وقد استعان فى ذلك بقضايا فلسفية ، ومسائل عقلية خاض فيها الفلاسفة وسلكها المناطقة ، والسبب فى ذلك هو :

۱ — أنه تخرج على المعتزلة ، وتربى على موائدهم الفكرية ، فنال من مشربهم وأخذ من منهلهم ، واختار طريقتهم فى إثبات العقائد وإن خالفهم فى النتائج ، وباعد بينه وبين ما وصلوا ، وقد علمت أن المعتزلة سلمكوا فى استدلالا تهم مسلك المنطق والفلسفة .

٢ – وأنه قد تصدى للرد على المعتزلة ومهاجمتهم ، فلابد أن يلحن
 يمثل حجتهم ، وأن يتبع طريقتهم فى الاستدلال ، ليفلج عليهم ، ويقطع

شباتهم ، ويفحمهم بما بين أيديهم ، ويرد حججهم عليهم .

٣ – وأنه تصدى للرد على الفلاسفة ، والقرامطة ، والباطنية ، والمحسوية ، والروافض ، وغيرهم من أهل الأهواء الفاسدة ، والنحل الباطلة ، وكثير من هؤلاء لايقنعه إلا أقيسة البرهان ، ومهم فلاسفة علماء لايقطعهم إلا دليل العقل ، ولاير دكيدهم في نحورهم أثر أو نقل .

وقد نال الأشعرى منزلة عظيمة ، وصار له أنصار كثيرون ، ولتى من الحسكام تأييداً ونصرة . فتعف خصومه من المعتزلة والكفار وأهل الأهواء في كل مكان ، وبث أنصاره في الأقاليم والجهات ، يحاربون خصوم الجاعة. ومخالفها ، ولقبه أكثر العلماء بامام أهل السنة والجهاعة .

ولكن مع ذلك بقى له من علماء الدين مخالفون منابذون ، فابن حزم يعده من الجرية لرأيه فى أفعال الإنسان (١) ، وبعده من المرجئة لرأيه فى مرتكب الكبيرة (٢) وقد تعقبه فى غير هاتين المسألتين ، ولكن مع ذلك قد ذاب مخالفوه فى لجة التاريخ الإسلامى ، واشتد ساعد أنصاره ، جيلا بعد جيل ، وقويت كلمتهم وقد حذوا حذوه وسلكوا مسلكه ، وقاموا بما كان يقوم به هو والماتريدى من محاربة للمعتزلة رالملحدين ، ومنازلة لهم فى كل ميدان من ميادين القول ، وكل باب من أبواب الإعان ومذهب من مذاهب اليقين .

ومن أبرزهم وأقواهم شخصية وأبينهم أثراً أبو بكر الباقلاني (٣) فقد كان عالماً كبراً ، هذب بحوث الأشعرى ، وتكلم في مقدمات البراهين العقلية للتوحيد ، فتكلم في الجوهر والعرض ، وأن العرض لايقوم بالعرض ، وأن العرض لايبتي زمانين ، إلى آخر ما هنالك . ولم يقتصر في الدعوة

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث ص ٢٣ من الفصل فى الملل والنحل لابن حزم .

<sup>(</sup> ٢ ) الجزء الرابع ص ٢٠٤ من الفصل في الملل والنحل لابن حزم .

<sup>(</sup>٣) مات الباقلاني سنة ٢٠٤ ه. .

لمذهب الأشعرى على ما وصل إليه من نتائج ، بل ذكر أنه لا بجوز الأخذ بغير ما أشار إليه من مقدمات لإثبات تلك النتائج ، فكان ذلك مغالاة وشططا في التأييد والنصرة ، فإن المقدمات العقلية لم يجيء بهاكتاب أو سنة ، وميادين العقل متسعة ، وأبوابه مفتحة وطرائقه مسلوكة ، وعسى أن يصل الناس إلى دلائل وبينات من قضايا العقول ونتائج القرائح لم يصل إليها الأشعرى . وليس من شر في الأخذ بها ما دامت لم تخالف ما وصل إليه من نتائج ، وما اهتدى إليه من ثمرات فكرية .

ولذلك جاء الغزالى (١) من يعده ، فلم يسلك مسلك الباقلانى ، ولم يدع لمثل ما دعا إليه ، بل اعتقد أنه لايلزم من مخالفة مسلك الباقلانى والأشعرى فى الاستدلال بطلان المدلول والنتيجة ، وآمن بأن الدين خاطب العقول جميعا ، وعلى الناس أن يؤمنوا بما جاء بالكتاب والسنة ، ولهم أن يقووه مما يشاءون من أدلة .

والحق أن الغزالى نظر فى كلام أبى منصور الماتريدى ، وأبى الحسن الأشعرى نظرة حرة بصيرة فاحصة ، لا نظرة تابع مقلد ، فوافقهما فى أكثر ماوصلا إليه ، وخالفهما فى بعض ما ارتأياه دينا واجب الاتباع ، ولذا رماه كثيرون من أنصارهما بالكفر والزندقة . واقرأ ما قاله فى رسالته لافيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » فقد جاء فيها :

إنى رأيتك أمها الأخ المشفق ، والصديق المتعصب موغر الصدر منقسم الفكر لما قرع سمعك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين ، وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب الأصحاب المتقدمين ، والمشايخ المتكلمين ، وأن العدول عن مذهب الأشعرى ، ولو في قيد شعرة كفر ، ومباينته ولو في شيء نزر ضلال وخسر . فهون أمها الأخ المشفق المتعصب على نفسك ، لايضيق به صدرك ، وفل من غربك واصبر على ما يقولون ، واهجرهم هجرا جميلا ، واستحقر من لا محسد ولايقذف ، واستصغر من بالمكفر أو الضلال لا يعرف ، فأى داع أكمل وأعقل من

<sup>(</sup>١) تونى الغزالى سنة ه٠٥ ه .

سيد المرسلين عليه ، وقد قالوا إنه مجنون من المجانين ، وأى كلام أجل وأصدق من كلام رب العالمين ، وقد قالوا إنه أساطر الأولين .

خاطب نفسك وصاحبك ، وطالبه محد الكفر ، فإن زعم أن حد الكفر ما يخالف مذهب الأشعرى ، أو مذهب المعتزلي ، أو مذهب الحنبلي ، أو غيرهم ، فاعلم أنه غر بليد ، قد قيده التقليد ، فهو أعمى من العميان ، فلا تضيع باصلاحه الزمان . وناهيك حجة في إفحامه مقابلة دعواه بدعوى خصومه ، إذ لابجد بين نفسه ، وبن سائر المخالفين له فرقا وفصلا . ولعل صاحبك عيل من بن سائر المذاهب إلى الأشعرى ، ويزعم أن مخالفته في كل ورد وصدر من الكفر الجلى ، فاسأله من أين ثبت له أن يكون الحق وقفا عليه ، حتى قضى بكفر الباقلانى إذ خالفه فى صفة البقاء لله تعالى ، وزعم أنه ليس هو وصفا لله زائداً على الذات ، ولم صار الباقلانى أو لى بالكفر بمخالفته الأشعري من الأشعري بمخالفة الباقلائي ، ولم صار الحق وقفاً على أحدهما دون الثاني . أكان ذلك لأجل السبق في الزمان ، فقد سبق الأشعري غيره من المعتزلة ، فليكن الحق للسابق عليه ، أم لأجل التفاو ت فى الفضل والعلم ، فبأى ميزان ومكيال قدرت درجات الفضل ، حيى لاح لمه أنه لا أفضل في الوجود من متبوعه ومقلده . فان رخص للباقلاني في مخالفته ، فلم حجر على غيره .. وما يدرك التخصيص بهذه الرخصة . وإن زعم أن خلاف الباقلانى يرجع إلى لفظ لا لتحقيق وراءه ، كما تعسف بتكلفه بعض المتعصبين زاعما أنهما جميعا متوافقان على دوام الوجود ، والخلاف في أن ذلك يرجع إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه خلاف قريب لا يوجب التشديد ، فما باله يشدد القول على المعتزلي في نفيه الصفات وهو معترف بأن الله عالم محيط بجميع المعلومات ، قادر على جميع الممكنات وإنما يخالف الأشعري في أنه عالم قادر بالذاتأو بصفة زائدة ، فما الفرق بين الحلافين .. إلخ .

وترى من هذا كيف ينظر في العقائد نظرة جريئة لايقلد فيها إماما

ولايتبع مذهبا من المذاهب المقررة فى العقائد ، وإن انتهى إلى قريب مما انتهى إليه الأشعرى والماتريدى وأنصارهما وأتباعهما .

ولقد جاء بعد الغزالى أئمة كثيرون اعتنقوا مذهب الأشعرى فى نتائجه وزادوا على دلائله ، منهم البيضاوى(١) ، والسيد الشريف الجرجانى(٢) ، وغير هما من العلماء الأعلام ، والأثمة الأفذاذ الذين أحاطوا خبراً بالمعقول والمنقول ، وقد دونت دلائلهم ، ورد ودهم على المعتزلة وغيرم فى علم الكلام الذى لازال يدرس إلى الآن ، وفق الله الجميع للسداد ، وهداهم إلى سبيل الرشاد .

<sup>(</sup>١) توفى البيضاوى سنة ٧٠١ وكان مناظرا مجيدا ، واماما متعبدا ، ونقيها شانعيا مدققا م

<sup>(</sup>٢) توفى الجرجانى سنة ٨١٦ ، وكان فقيها حنفيا ، ملما بالعلوم العقلية، ألف فيها كتبا انتفع الناس بها .

# مخارم بماطرات الأشغرى

# مناظرته للجبائي في أسماء الله تعالى

دخل رجل على الجبائي ، فقال : هل مجوز أن نسمى الله عاقلا ؟ فقال الجبائي : لا ، لأن العقل مشتق من العقال ، وهو المانع ، والمنع في حق الله محال ، فامتنع الإطلاق .

فقال أبو الحسن الأشعري : فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكما ، لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام ، وهي الحديدة المانعة للدابة عن الجموح ، ويشهد لذلك قول حسان :

فنحكم بالقوافي من هجانا. ونضرب حين يختلط الدماء وقول الآخر:

أبنى حنيفة حكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا وأى نمنع بالقوافى من هجانا ، وامنعوا سفهاءكم ، فاذا كان اللفظ مشتقا من المنع ــ والمنع على الله محال ، لزمك أن تمنع إطلاق حكيم عليه سبحانه وتعسالي .

قال الجبائي : فلم منعت أن يسمى الله عاقلا ، وأجزت أن يسمى حكما ؟

قال الأشعري : لأن طريقي في مأخذ أسهاء الله تعالى الإذن الشرعي ، دون القياس اللغوى ، فأطلقت حكما لأن الشرع أطلقه ، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه ، ولو أطلقهِ الشارع لأطلقته .

# مناظرة بينهما في الأصلح والتعليل

سأل أبو الحسن الأشعري أبا على الجبائي قائلا ؛ ما قولك في ثلاثة : مؤمن ، وكافر ، وصبى ، فقال : المؤمن من أهل الدرجات ، والكافر من أهل الدركات ، والصبي من أهل النجاة .

(م ١٩ ـ تاريخ الجدل)

قال الأشعرى: فإن أراد الصبى أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن ؟ قال الجبائى: لا ، يقال له: إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة ، وليس لك مثلها .

قال أبو الحسن : فان قال التقصير ليس منى ، فلو أحييتنى كنت عملت الطاعات بعمل المؤمن .

قال الجبائى : يقول له الله : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ، ولعوقبت فراعيت مصلحتك وأمتبك قبل أن تنتهى إلى سن التكليف .

قال أبو الحسن : فلو قال الكافر يارب علمت حاله كما علمت حالى ، فهلا راعيت مصلحتي مثله . فسكت الجبائي .

\* \* \*

# اخت لاف المجتهدين من لقرن الثاني إلى منقه فالقرن الرابع

امتازت تلك الحقبة من الزمن باتساع نطاق الحضارة فى كل المدن الإسلامية ، وسعة العمران . وبكثرة العلوم ، واتساع نطاق الحركة الفكرية للخول كثير من الموالى فى الإسلام ، وكثرة المكتب المترجمة . وبتدوين السنة فى بطون المكتب ، بعد أن كانت فى صدور الرجال ، والعناية بمعرفة الصحيح من المروى عن رسول الله عليه ووضع قوانين وأسس لرواية السنة ، لكى يتبين مها الحبيث من الطيب ، والصحيح من المكذوب على رسول الله عليه الأصول التي تستنبط رسول الله عليها . وبأن النزاع بين المحتهدين كان فى الأصول التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ، وفى الأحكام نفسها .

# الاختلاف في السنة :

كانت كثرة الكذب على النبي والمناق مع طول العهد سببا في صعوبة معرفة الأحكام الشرعية من السنة ، ولذلك نبتت في بعض الرءوس فكرة رفض الاحتجاج بالسنة ما لم تكن بيانا لقرآن ، والاقتصار على القرآن الكريم، ويظهر أن هذا الفريق من الناس طوته لجة التاريخ ، واندثر لعدم استحقاقه للبقاء ، ولولا أن الأم للإمام الشافعي ذكرت فيه مناظرة قامت بين أحد القائلين به وبين الشافعي ما سمع بهم أحد ، ولعل هؤلاء كانوا من المعتزلة أهل الكلام ، فقد رأينا في كتاب تأويل مختلف الحديث أنهم كانوا بجهدون في الفقه ، ورأينا أن الأم بذكر أن بعض أهل البصرة هم رافضو الاحتجاج بالسنة على ما سبق ، والبصرة عش الاعتزال على ما علمت .

والعلماء على أن السنة هي الأصل الثانى لمعرفة أحكام هذا الدين ، ولكنهم اختلفوا في ذلك العصر في أوصاف الأحاديث التي تصلح حجة لذلك ، وقد

بين ذلك كله بيانا وافيا فى علم أصول الفقه ﴿ وَإِذْ كَانْتُ هَذَهُ الْمُسَالَةُ مَثَارَجِدُكُ عنيف بن مجتهدى ذلك العصر الذى وضعت فيه هذه الأصول .

# الإختلاف ٰ في المقياس والرأى:

في هذا الدور اشتد النزاع بين أهل السنة وأهل الرأى وشنت غارة شعواء على أهل الرأى ، فلاقى هؤلاء خصومهم في كل ميدان من ميادين القول ، وقام كل فريق يدلى بحجته . وقد رأينا كثيراً من عبارات الاستهزاء بالرأى صادرة عن أهل الحديث .

والعراق كان في هذا العصر عش أهل الرأى كما كان كذلك في سابقه ، وأقدمهم قولا بالفياس أبو حنيفة وأصحابه وكان أكثر فقهاء هذا العصر على ذلك . وقد قال الأستاذ الحضرى : إن مبدأ اتخاذ القياس أصلا في التشريع قد انتصر في هذا الدور انتصارا عظيا ، وإن لم يكن الفقهاء على درجة واحدة في استعماله في الاستنباط وأبعدهم أثراً ، وأرسخهم قدماً فيه الحنفية ، وأقلهم نفوذاً فيه الحنابلة والمالكية ، والشافعية بين الفريقين ، وابتعد عنه بعض أهل الحديث والشبعة ، وغلا الظاهرية في رافضه .

# النزاع في الإجماع :

رأى قوم من الفقهاء إجاع العلماء على أمر من الأمور يوجب اتباع الأعقاب له، لأن من لم يتبعهم يسير في غير سبيل المؤمنين، ورأى آخر ونأن الإجاع ليس محجة ، بل أنكر وجوده . وكان الشافعي يقول إن الإجاع حجة ، ولكنه كان إذا ناظر أنكر وجوده ، وقال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجاع فهو كاذب ، وقد جرت مناظرات كثيرة بين المحتهدين في الإجاع ، وفي كتاب الأم الشيء الكثير مها .

وقد كان من موضوعات نزاعهم أمور أخرى منها أصل التكليف، ومنها دلالات الألفاظ، وغير ذلك، وقد كان ثمرة تلك المناظرات علم أصول الفقه كما علمت.

وكان الاختلاف فى الفروع قد شمل المسائل الواقعة والفرضية ، واشتد واتسع ، وكانت ثمرته ظهور المذاهب الأربعة وغيرها .

والحلاف فى هذا الدوركما فى الدور الذى سبقه كان يقوم على الإجهاد المطلق ، ولم يكن للتقليد فيه أثر ، ولكن فى آخر هذا الدوركانت تظهر بعض روائح التقليد ، وسرعان ما تزول ، وكانت حرية الرأى واسعة ، والمناظرات قائمة على قدم وساق ، كل يدافع عن رأيه فى قوة ، وثبات وسعة صدر ، ولم تكن مهاترة فى القول إلا نادرا ، لإخلاص المتناظرين ، وقوة فكرهم ، وتأدبهم بآداب الدين الحنيف .

وقد جاء وليداً للمناظرات فى أصول الفقه والفروع فى هذا العصر علم الجدل الذى قال فيه ابن خلدون :

هو معرفة آداب المناظرة التي تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم ، فإنه لماكان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا ، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ، ومنه ما يكون صوابا ، ومنه ما يكون خطأ ، فاحتاج الأثمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول ، وكيف يكون حال المستدل والحيب ، وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا ، وكيف يكون مخصوصا منقطعا ، ومحيل اعتراضه ومعارضه وأين مجب عليه السكوت (١) .

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون .

# مختا رمن مناظران الفقها، في دلك العصر مناظرة بين محمد بن الحسن والشافعي

قال محمد بن الحسن : ما تقول فی رجل غصب من رجل ساجة ، فبنی علیها بناء ، أنفق فیه ألف در هم ، ثم جاء صاحب الساجة ، فأثبت بشاهدین علیها أن هذا اغتصب هذه الساجة و بنی علیها ، ما كنت تحكم ؟

قال الشافعي : أقول لصاحب الساجة أن تأخذ قيمتها ، فان رضي حكمت له بالقيمة ، وإن أبي إلا الساجة قلعتها له ، ورددتها إليه .

قال محمد: فما تقول فى رجل اغتصب من رجل خيط حرير ، فخاط به بطنه ، فجاء صاحب الحيط ، وأثبت بشهادة عدلين أن هذا اغتصب هذا الحيط ، أكنت تنزع الحيط من بطنه ؟ قال الشافعى لا . قال محمد: الله أكبر ، تركت قولك . قال الشافعى : لا تعجل ، أخبرنى لولم يغصب الساجة من أحد ، وأراد أن يقلع هذا البناء عنها ، أيباح له ذلك ، أم يحرم عليه ؟ فقال محمد يباح ، فقال الشافعى : أفرأيت لوكان الحيط خيط نفسه ، فأراد أن ينتزعه من بطنه ، أمباح له ذلك ، أم محرم عليه ؟ فقال محمد: بل محرم ، فقال : فكيف نقيس مباحا على محرم .

قال محمد : أرأيت لو أدخل غاصب الساجة فى سفينة ، ولجمج فى البحر ، أكنت تنزع اللوح من السفينة .

قال الشافعي : آمره أن يقرب سفينته إلى أقرب المراسي إليه ثم أنزع اللوح ، وأدفعه إلى صاحبه .

قال محمد : أليس قد قال رسول الله ملك : لا ضرر ولا ضرار ؟ فقال الشافعي : هو أضر بنفسه ، ولم يضر به .

ثم قال الشافعى: ما تقول فى رجل اغتصب من رجل جارية ، فأولدها عشرة كلهم قد قرءوا القرآنالكريم، وخطبوا على المنابر، وحكموا بين المسلمين، فأثبت صاحب الجارية بشاهدين عدلين، أن هذا اغتصبها منه ، ناشدتك الله

ماذا كنت تحكم ؟ قال : أحكم بأن أولاده أرقاء لصاحب الجارية ، فقال الشافعي : أيهما أعظم ضررا أن تجعل أولاده أرقاء أوتقلع البناء عن الساجة ، مناظرة بن الشافعي وإسحاق بن راهويه

تناظر إسماق بن راهويه مع الشافعي في جلود الميتة إذا دبغت . فقد قال الشافعي دباغها طهورها : فقال إسماق ما الدليل ؟ فقال الشافعي : حديث الزهرى عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن ميمونة أن النبي علي مر بشاة ميتة ، فقال : هلا انتفعتم مجلدها .

قال ابن إسحاق : حديث ابن حكيم : كتب إلينا رسول الله على قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة ، لأنه قبل موته بشهر .

قال الشافعي : هذا كتاب وذاك سماع .

قال إسحاق : إن النبي مَنْالِقَةِ كتب إلى كسرى ، وقيصر ، وكان حجة عليهم عند الله . فسكت الشافعي .

# الحنسلافة في الفسقه من لقرن الرابع إلى عضرناه \_\_\_ ذا

كان الناس فى العصور السابقة قسمين : أحدهما مجتهد يطلب الدين من أصوله والثانى مقلد يأتى أهل العلم ، فيسألهم عن حكم الدين فى الآمر الذى عرض له .

أما الناس في هذه العصور ، فقد استولت عليهم روح التقليد ، وأصبح الفقيه من يعرف ما استنبطه غيره ، لا من يستنبط الأحكام من مصادرها ، وشاع تقليد أصحاب المذاهب السابقة . حتى قال الإمام أبوالحسن الكرخى: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهى مؤولة أومنسوخة ، وكل حديث كذلك فهو مؤول آومنسوخ (۱) . ولم يعرف أن أحداً أقدم على فتح باب الاجتهاد بعد أن أحكموا إغلاقه ، إلا الإمام الجويني والد إمام الحرمين ، وعدداً قليلا من العلماء اجتهدوا في بعض المسائل .

ولكن لماذا غلقت أبواب العلم أمام العقول ، وقد كانت مفتحة ، وركزت العقول في محيط التقليد الضيق ، وقد كانت في ساحة الاجتهاد المتسعة الأرجاء ؟ السبب في ذلك عدة أمور منها :

تعصب التلاميذ لآثار أساتذتهم من الأثمة المجتهدين الذين أناروا العضر السابق ، وكشفوا ظلمات المسائل بنور عقلهم الساطع ، وإن التعصب ففكرة يحمل الإنسان على الجمود عليها ، والتعلق بأهدابها ، ودعوة الناس إليها ، وتحبيذها ، وكذلك فعل أولئك الذين جاءوا بعد الأثمة السابقين ، فقد عنوا بدراسة مذاهبهم ، وفشرها بدل السير على منوالها ، والاجتهاد كما اجتهد أصحابها ، فوثق الناس بالسابقين ، وشكوا في أنفسهم .

<sup>(</sup>١) تاريخ التشريع للأستاذ محمد الخضرى .

#### القضاء:

كان الحلفاء بحتارون قضاتهم أول الأمر من المحمدين ، لامن المقلدين ، ولدكهم في هذه العصور آثروا اختيارهم من المقلدين ، ليقيدوهم بمذهب ، وليعينوا لهم ما يحكمون به ، بحيث يكونون معزولين عن كل قضاء يخالف ذلك المذهب ، ولأن بعض القضاة المحمدين كان يتعرض لتخطئة الفقهاء ، فيكون سكمه مثار نقد عند الناس ، لاسبب اطمئنان لهم ، وحكم القضاة بجب أن يكون داعية اطمئنان ، لا داعية انتقاد ، ليطمئن الناس على أمو الهم و دمائهم و أعراضهم . وكان تقييد القاضي بمذهب يرتضيه الحليفة سببا في نشر هذا المذهب ، واكتفاء أكثر الناس به به مدهب يرتضيه الحليفة سببا في نشر هذا المذهب ، واكتفاء أكثر الناس به به استمراره مفتوحا ما قد ينقض عليهم أمرهم ، إذ العقول ، إذا انجرت بحرية استمراره مفتوحا ما قد ينقض عليهم أمرهم ، إذ العقول ، إذا انجرت بحرية إلى ما في الدين من حقائق ، وبهلوا من ينابيعه ، وجدت من أصوله ما ينقض دعائم يبنها الظالمون ، ويؤسس قواعدها الغاشمون .

## تدوين المذاهب :

فتدوينها سهل على الناس تناولها ، والناس دائما يطلبون السهل اليسير ، دون الصعب العسير .

كان يدفع الناس إلى الاجهاد فيا سبق تعرف أحكام حوادث جدت لا يعرفون حكمها ، وشئون عرضت لايدركون أمر الشريعة في شأنها ، فلما جاء المحتهدون في الدور السابق ، ودونوا أحكام الحوادث التي عرضت والتي يحتمل عروضها ، صار الناس كلما عرضت لهم مسألة وجدوا السابقين قد تعرضوا لها ، فاكتفوا بمقالم في شأنها ، فسدت حاجهم بما وجدوا ، فلا حافز يحفزهم إلى بحث جديد ، وساعد ذلك ما للأقدمين من تقدير ، وما يكسهم الزمن من إجلال ، وعناية الأمم بتكريم السلف الصالح من الماضين ليرتبط حاضرها بماضها برباط متين .

لهذا كله انصرف الناس إلى التقليد ، اللهم إلا فى تعرف علل الأحكام فى المذهب ، وهذا هو الذى يسمى تخريج المناط ، أو ترجيع بعض الآراء فى المذهب على غيرها ، ويسمى من أوتى القدرة على ذلك المحتهد فى المذهب ،

#### المناظرات والجدل:

لا تظن أن المناظرات قد قلت عن العصر السابق ، لإقفال باب الاجتهاد ، وإحكام إغلاقه ، بل إن المجادلات قد اشتدت ، وشاعت ، ولكن بينا كان الغرض منها فيما سبق الوصول إلى معرفة حكم من الأحكام ، صار الغرض منها في هذه العصور نصرة شدهب على مذهب ، وقد شاعت مجالس المناظرات شيوعاً كثيراً ، فكانت لا تخلو منها مدينة في العراق أو خراسان .

كانت المناظرات تعقد أمام الوزراء والـكبراء ، ويحضرها كثير من أهل العلم ، وبلغ سيلها أعلى ارتفاعه ، حتى كانت تعقد فى مجالس العزاء .

قال أبو الوليد الباجى : العادة ببغداد أن من أصيب بوفاة أحد ممن يكرم عليه ، قعد أياما فى مسجد ربضه ، يجالسه فيها جيرانه ، وإخوانه ، فإذا مضت أيام عزوه ، وعزموا عليه فى التسلى إلى عادته من تصرفه ، فتلك الأيام التى يعقد بها فى مسجده للعزاء ، مع إخوانه وجيرانه لا تقطع فى الأعلب إلا بقراءة القرآن الكريم ، أو بمناظرة الفقهاء فى المساجد .

انثال الناس على المناقشات الفقهية ، واشتدت المناقشة بين الشافعية والحنفية ، وماكان الدافع معرفة علل الأحكام ، أو استنباط قواعد الشرع ، بل إرضاء نهمة التعصب ، وشهوة الحكام . وكان حجة الإسلام الغزالى من أحد الناس فى الجدل والمناظرة ، وأقواهم فى الأخذ بناصية خصمه ، ولكنه تاب إلى الله ، ولم يعد هذا النوع من النقاش من التعاون على طلب الحق ، بل قال فى هؤ لاء المتناظرين : إن هؤلاء القوم يلبسون على أنفسهم بقولهم إن التعاون على طلب الحق من الدين .

وقال أبوحيان التوحيدى: سمعت أباحامد يقول لظاهر العبادلى: ولاتعلق كثير ألما تسمع منى في مجلس الجدل ، فإن الكلام يجرى فيه على ختل

الحصم ومغالطته ، ودفعه ومغالبته ، فلسنا نتكلم لوجه الله خالصا ، ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا فى الكلام، وإن كنا . فى كثير من هذا نبوء بغضب الله تعالى ، فإنا مع ذلك نطمع فى سعة رحمة الله تعالى .

وقد أدت تلك الملاحاة ، وهذه المناقشات التي كانت تتخذ أحيانا للمغالطات إلى أمرين :

إحد.هما : إتمام وضع علم أدب البحث والمناظرة ، الذي ساه ابن خلدون علم الجدل ، وقد بينا أنه ابتدأ فيا سبق .

ثانيهما: اشتداد التعصب المذهبي الذي انتقل إلى مخاصات فعداوات، وسرى ذلك إلى العامة، حتى كاد يؤدى إلى تناحر، ووصلت الحال إلى أن بعض الفقهاء كان لا يجوز إمامة المخالف للمذهب، وفي ذلك شطط، وخروج عن جادة الاعتدال، فإن الأئمة رضوان الله عليهم كان كل منهم يجل رأى الآخر، وإن كان يخالفه، والقاعدة الفقهية المأثورة التي تقول: مذهبنا صواب يحتمل الحطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، كانت قانونهم.

وقد كان الشافعي يقول عن أبي حنيفة : الناس فى الفقه عيال على أبي حنيفة . وكان يقول لأحمد بن حنبل: إذا صح الحديث عندك فأعلمني به .

هذا ولا زال إلى الآن أثارة قليلة من التعصب بين أهل المذاهب ، نرجو أن تزيلها سعة العقول والأفهام .



ترجمة خطيبين مِن خطب البحب كال



# الحتى المجترى

هو شيخ المفكرين فى العصر الأموى ، وإمام الزهاد ، وقدوة الوعاظ ، وذو اللسن والبيان ، والتقوى والإبمان .

وإذا كان من الواجب عند دراسة المفكر أن نرد آراءه ومناحى تفكيره إلى عناصرها الأولى ، وينابيعها التى نهل منها ، فمن اللازم أن نبين عند السكلام على الحسن أسرته ودمه وجنسه ، والبيئة التى ترعرع في ظلها ، وشدا في جوها ، ونما تحت سلطانها ، وأن نبين أعماله التى تولاها ، فسارت على وفقها عاداته ، وتكونت على نهجها ملكاته .

## أسرته :

ولد الحسن من أبوين من الموالى ، بل من رقيق الفرس ، فأبوه يسار من أسرى ميسان (١) أسره المغيرة بن شعبة عند فتحها فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

وقد صار مولى زيد بن ثابت رضى الله عنه ، وأمه خبرة من السبايا ، وصارت مولاة لأم سلمة زوج النبي عليت وأم المؤمنين ، وفى بيتها ولد الحسن ، وقد منحته أم المؤمنين كلاءتها ورعايتها ، حتى أن أمه ربما غابت فى حاجته ، فيبكى ، فتعطيه ثدتها تعلله به إلى أن تجيء أمه (٢) .

من هذا السياق نفهم أنه ولد ، وأمه أمة لأم المؤمنين أم سلمة ، وإذا طبقنا الحمكم الشرعى فى هذه الحال وجب أن نقول أن الحسن ولد على الرق ، لأن ابن الأمة يتبع أمه فى رقها ، ما لم يكن ابن سيدها .

<sup>(</sup>١) قرية أو صقع بالعراق .

<sup>(</sup> ٢ ) ويروى ابن خلمكان أن ثديها در عليه ، فشربه، ويقول : فيروون أن تلك الحكة والفصاحة من بركة ذلك . أ ه . .

ولكن يسهر ان أم سلمة أعتقته هو وأمه ، أو أعتقته فقط ، لأنا لانعرف له مالكا سواها ، ويظهر أن العتق جاءه وهو صغير ، لأن الرواة لم يذكروه على أنه عبد لأ ، المؤمنين ، ولو أنه استمر عبدا أمدا طويلا لاشتهر ذلك ، ولتناقلته الرواة ، ولعل الحجاج كان يرمى إلى تعبيره برقه صغيراً عندما قال مخاطبا جند الشام ، إذ بلغه تفسيقه له : أيشتمني عبيد أهل البصرة ، وأنتم حضور ، فلا تنكرون .

وكان أبوه مولى لزيد بن ثابت كما علمت ، وأمه مولاة لأم سلمة ، وفى وسط هذه الحكمة ولد ، ومن أفاويقها رضع ، ومن مناهلها العذبة شرب ، وهو فوق ذلك من الموالى ، والموالى كانوا فى مقدمة الباحثين فى العلوم ، والحاملين لواءها فى العصر الإسلامى .

وانظر إلى ما قاله ياقوت في معجمه :

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ لما مات العبادلة : عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص — صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالى ، فصار فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح ، وفقيه أهل اليمن طاووس ، وفقيه أهل اليمامة يحيى بن كثير ، وفقيه أهل البصرة الحسن البصرى ، وفقيه أهل الكوفة النخعى ، وفقيه أهل الشام مكحول ، وفقيه أهل خراسانى عطاء الحراسانى إلا المدينة المنورة ، فإن الله تعالى خصها بقرشى ، فكان فقيه أهل المدينة غير مدافع سعيد بن المسيب ، ولعل السبب في ذلك :

١ لـ اشتغال العرب بالجهاد والحرب والرياسة والسياسة ، وإدارة شئون الدولة ، وتفرغ هؤلاء للعلوم ، فعالجوها ومحصوها .

٢ – أن الموالى فقدوا السلطان ، ووجدوا فى قيادة الأفكار ،
 والسيادة العقلية معوضا لما فقدوا .

٣ – أن موالى الصحابة اختصوا بخدمتهم واتباعهم فورثوا علمهم ،
 ونقلوا للأجيال أفكارهم .

٤ – هؤلاء الموالى حضر ، وورثوا ثقافة فكرية عن أممهِم ، ونزعات

عقلية اتجهوا بها للراسات دينية ، فغرسوا أقوى الغرس ، وأنتجوا أطيب الشراب .

# نشأته وتعليمه :

ولدالحسن بالمدينة المنورة، ونشأ بوادى القرى، ثم عاد إلى المدينة المنورة، وعاش فى بيت له صلة بالبيوت النبوية، ولا نعلم بالتعيين الزمن الذى بقى فيه بالمدينة المنورة. ويظهر أنه قضى فيها السنين الأولى من شبابه، فانه يروى أنه كان بالمدينة المنورة إذ قتل عمان، وكانت سنه أربع عشرة سنة

جاء فى المنية والأمل: قال الحسن كنت بالمدينة يوم قتل عبّان ، وكنت ابن أربع عشرة سنة : وروى الحسن أن أمير المؤمنين ( عليا ) لما بلغه قتل عبّان ، وهو فى ناحية المسجد رفع يده، وقال: اللهم لم أرض ولم أمالى ، و

فهذا الخبر يدل على أنه كان بالمدينة ، وهو يافع ، ولا ندرى إلى متى استمر وأقام وقد كانت المدينة المنورة عش الصحابة ، وإليها يفد كل زعماء الأمم المفتوحة ، وفيها من كل طوائف الناس أفواج وجموع ، لأنها كانت قصبة الدن الإسلامى ، وطبعى أن يتورد الناس على قصبة دولتهم ، ومقر حكمهم ، فنى المدينة المنورة التي الحسن ببعض الصحابة ، وقد قال : لقيت ثليًائة من الصحابة منهم سبعون بدريا ، فأخذ عنهم وتلقى كثيراً من علومهم عكان عمر لايوزع الأسارى إلا بعد أن مجيئوا إلى المدينة ، وكان فى

هؤلاء الأسرى أشراف من الفرس والروم ، فماجت المدينة بهم ، وكانوا متعلمين على النهج الذبي ساد في أممهم ، ودخل كثير منهم في الإسلام ، فصبغوا الحياة الإسلامية بصبغتهم .

على هؤلاء وأولئك تلتى الحسن البصرى علومه الأولى ومعارفة ، وهو ناشىء ، والنزعات التى كانت للأمم السابقة .

وانتقل بعد ذلك إلى العراق ، وفى العراق الملل والنحل والأهواء،وقد كان موطنا لمدنيات قديمة ، كان السريان قد انتشروا فيه ، وأنشئوا لهم كان موطنا لمدنيات قديمة البحدل )

مدارس به قبل الإسلام ، وكانوا يدرسون فيها الآداب اليونانية ، وكان فى العراق قبل الإسلام مذاهب نصرانية تتجادل فى كثير من العقائد ، وكان فى الحيرة يونان مثقفون ، وكان العراق فى الإسلام ميدانا للحروب والفتن ، والتناحر المذهبي بين الشيعة والحوارج وغيرهم .

في ذلك المزيج من الأفكار ، والمضطرب الفسيح من الآراء ، وفي ذلك المزيج من النحل والأهواء ، أتم الحسن رجولته ، والنفس القوية تستخلص غذاءها الروحي من كل الأفكار ، كالرجل القوى يستخلص قوته من حسك السعدان ، ومن وسط القتاد ، فلا عجب إذا تغذت نفس الحسن البصري من هذه الأفكار المتضاربة ، والآراء المتناحرة ، واستخلصت من بينها ما ينمها ويقربها . وإن النفس القوية تستفيد من باطل الآراء كما تستفيد من صحيحها إذ تعرف ما في الباطل من دخل ، وما في ثناياه من خطل ، فيكون إدراكها للحق على بينة ويقين . وليس قوياً في نفسه هو الذي يتحير في وسط الشبهات ومتنازع الأهواء والأفكار ، ولكن القوى في نفسه هو الذي يتخير ، ذهبه الحق وسط أعاصير الأهواء ، فلا يتطرق الشك إلى قلبه ، ولا يرد الاضطراب إلى نفسه ، بل لا يزيده اضطراب الآراء قلبه ، ولا يرد الاضطراب إلى نفسه ، بل لا يزيده اضطراب الآراء الا يقينا ، والتحام الأفكار إلا تثبيتا ، كالشجر الثابت يأخذ من الريح العاصف غذاءه ولايصاب بأذى .

وكذلك كان الحسن البصرى ، فنى معتلج الآراء ، ومضطرب المذاهب انخذ له مذهبا فى الدين آمن به حق الإيمان ، وأذعن له حق الإذعان ، وكان كالطود الأشم تصطدم به الرياح ، فتتبدد حوله ، وهو جاثم فى مكانه ، يستخلص من تلك الفتن مايدعم حجته ، وينير محجته ، ويقوى به دعوته ، ويثبت ما رآه فى الدين حقا ، وفى أخلاق الناس منارا .

وقد استنبط بعض الكتاب من حال أبيه وأمه ، وكونهما كانا فارسين من الأسارى وأنهما لقناه اللغة الفارسية صغيراً ، وأجادها كبيراً . وفي الحق أنه ليس بين أيدينا سند تاريخي أثبت ذلك أو نفاه ، ولانستطيع أن نتعرف من كلامه أنه كان يجيد الفارسية أو لايجيدها . إذ أن أفكاره وآراءه كانت

إما عملية ، وإما اعتقادية ، وكلتاهما كانت تمت إلى الدين بسبب وثيق ، وإلى الأفكار التي انتشرت في عصره بصلة .

#### الأحوال الاجتماعية في عصره:

رأى الحسن البصرى عصرين متناقضين ، رأى الإسلام ، وقد اكتملت قوته، وعمت هدايته، ورأى الفتن وقد اشتدت ، والإحن الجاهلية وقد استيقظت من سباتها ، ووثبت من مرقدها .

نعم قد أدرك طرفا من عصر الخلفاء الراشدين وأشطراً من عصر الأمويين رأى في العصر الأول حكم الإسلام قائما ، الصولة فيه للحق ، والأخلاق يتأثرون فيها أدب النبي الكريم ، والمؤمنون فيه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين ، بأسهم على عدوهم ، وهم يد واحدة على كل خصومهم ، ويد واحدة في إصلاح شئونهم . ورأى الأحداث قد قسمت المسلمين ، فريق مع الإمام العادل ، رفريق قد خرج عليه ، وتأول ، ثم رأى كيف أخذت الوحدة في الانشقاق ، والهوة في الانساع ، حتى جاء العصر الأموى ، فوجد الأمة تجتمع في بعض الأحيان ، وتختلف في أكثرها ، ورآها في اجتماعها وافتراقها قد ضعف فيها صوت الدين ، وإن اشتدت الدعوة إليه ، فني وسط زوبعة من الاختلاف والانقسام والمنازعة وإن اشتدت الدعوة إليه ، فني وسط زوبعة من الاختلاف والانقسام والمنازعة والمناسام .

وفى غفلة الناس أو انتباه من بعضهم استيقظت العصبية الجاهلية ، وقويت الاختلافات القبلية التى نهى عنها الإسلام ، وساد التفاخر بالأنساب وبالأحساب لا بالأعمال والتقوى ، وانتشر التهاجى والإقذاع فى الشتم والطعن ، ولم يجد الحلفاء الأمويون حرجا دينيا يمنعهم من أن يأمروا الناس بسب على رضى الله عنه على المنابر ، وفى المجالس ، وكأن ذلك فريضة دينية واجبة الأداء وقربة محتسبة الجزاء .

كان لكل ذلك أثر في نفس الحسن البصرى ، ولكن أثر الأولى موجب جعله يدرك قيمة الدين ، وأثر الثانية سابق جعله يفهم مافى الانشقاق من آثام،

وما في هجر الدين من مفاسد ، ولذا كان يدعو الناس إلى الأخذ بما أخذ به سلف الأمة والاهتداء بهديهم ، والسير في طريقهم ، واتباع نهجهم ، وانظر إليه وهو يصف أثر سلف الأمة في نفسه ، وأثر عصر الفتن فيها ، إذيقول لأصحابه: والله لوأن رجلامنكم أدرك من أدركت من القرن الأول، ورأى من رأيت من السلف الصالح ، لأصبح مهموما ، وأمسى مغموما ، وعلم أن المحد منكم كاللاعب ، والمحتمد كالتارك ، وأو كنت راضيا عن نفسي لوعظتكم ، ولكن الله يعلم أنى غير راض عنها ، ولذا أبغضتها وأبغضتكم .` أيها الناس إن لله عبادا قلوبهم محزونة ، وشرورهم مأمونة ، وأنفسهم عفيفة ، وحوائجهم خفيفة ، صبروا الأيام القلائل ، لما رجوه في الدهور الأطاول . أما الليل فقائمون على أقدامهم يتضرعون إلى ربهم ، ويسعون في فكاك رقابهم، تجرىمن الحشية دموعهم . وأما النهار فحلماء علماء أتقياء أخفياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، يخالهم من الحشية مرضى ، وما بهم مرض ، ولكنهم خصصوا بذكر النار وأهرالها ، ولهم كانوا فيا أحل لهم أزهد منكم فيا حرم عليكم ، وكانوا أبصر بقلوبهم لدينهم منكم لدنياكم بأبصاركم ، ولهم كانوا لحسناتهم أن ترد عليهم أخوف منكم أن تعذبوا على سيئاتكم . أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون .

وفى عصره التقت سذاجة العرب بحضارات الأمم ذوات الحضارات القديمة ، وابتدأ العرب ينهلون من مناهل هذه الحضارات التي التقت فيه عادات العرب بعادات غيرهم من الأمم ، واصطدمت عواطف مختلفة ، وتصارعت العادات ، وتغالبت القوميات ، فكانت بجوار المعارك السياسية الفاشية والاضطرابات الفكرية السائدة معارك نفسية قوامها اصطدام مدنيات واضطراب حضارات .

وفى عصور الاضطراب هذه تصهر العقائد ، فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . تظهر عقائد وآراء وأفكار ، ولكنها مرعان ما تذوب وتطويها لجة التاريخ ، وفى وسط ذلك الملتحم ، وذلك

الهياج الفكرى يتحمس كل معتقد لما يعتقده ، وكل مفكر لما يرتئيه . وقد كان الحسن البصرى فى منهجه مؤمنا مخلصا لإيمانه، لذلك تحمس للإيمان، واشتد فى طلبه ، فكان له المنزلة الأولى فى عصره .

#### رالحالة السياسية في عصره:

أدرك الحسن نوعين من الحكم ، أدرك حكم الدين قائماً ، وأمر المسلمين شورى بيهم ، وأدرك حكم الغلب وقد اشتد و احتد . أدرك عصر الحلفاء الراشدين ، والحليفة فيه يقول : من رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه . وأدرك عصر بنى أمية ، وخطيهم يقول ؛ من قال لى اتق الله قطعت عنقه . وفوق ذلك أدرك الحكم وهوينتقل من خلافة إلى ملك رفيق ، فملك عضوض .

نشأ نشأته الأولى والناس فى أمن ودعة واطمئنان وسلام ، يطيعون الله ، ويطيعون أولى الأمر منفذين لأحكام الدين فيهم ، مقيمين لما أقام الله ، خافضين لما خفض ، عن الشرع يصدرون ، يشعر الناس بأن الحاكم ليس إلا أحدهم ، ولكنه معنى بأمورهم ، عليه أن يقيم حكم الله فيهم . ولما ظهرت رءوس الفتن ، وبدت أنياب الشر ، وأخذ الناس ينشرون السوء عن الحليفة الثالث ، حتى قتلوه كان الحسن قد سار يافعا ، فعلم هذه الفتنة ، ورآها رأى العين ، وأدرك ما جرته من ويلات .

رأى بعد ذلك الحليفة الرابع ، وقد رفع سلاح الحق فى وجه الباطل ، يناضله البيان الرائع الآخذ بنياط القلوب ، وبالسيف أحيانا ، ثم رأى بعضا من العرب أخذوا ينحازون إلى الباطل ، لثقل الحق عليهم ، ورأى كيف اختلف أهل الحق فى حقهم ، واجتمع المبطلون فى باطلهم .

غير أنه لم يخب ويضع فى هذه الفتن الطخياء ، بل آثر السكون ، لاضطراب حبل الأمور ، واختلاط الحق بالباطل ، وأن الناس يخبطون عشواء ، وصوت الداعى إلى الحق لايصل إلى الأسماع عند اشتداد الفتن واصطخاب الإحن .

رأى أن النائم في هذه الفتن خير من اليقظان ، والقاعد خير من القائم ،

والقائم خير من الساعي ، لأن سيل الشر قد طم ، والقلوب عليها أن الها ، والأسماع قد أصمتها هوجاء الفتن .

وقد استمرت تلك الفتن سنين حدثت فيها أحداث ، وفسدت فيها الأمور، وهزعت الأخلاق، ورميت الكعبة المشرفة بالمنجنيق، وقتل ابن ذات النطاقين ، ورأى شدة فى الحكام ، لم تعهد فى سلف هذه الأمة ، رأى زياد ابن أبيه ينشر حكما لايعتمد على الحق ، ورأى الحجاج يحاكيه ، فيأخذ الناس بشدة لم يعرف لها فى تاريخ الإسلام نظير ، دماء تهراق ظلما ، وفساد يعم الآفاق ، وتتبع لأهل الفقه والدين ، وتسقط لهفوات المسلمين ، وتقص لعورات المؤمنين .

كان لكل هذا أثرسلبي وإيجابي في نفس الحسن وآرائه، ومنهجه الذي سار عليه . وبجب أن نعلم أن النفوس تتلقى من بيشها ما يوائمها ، ويسايرها ، ونفس تقية عرفت طرائق الصالحين ، لابد أن يكون تأثير هذه السياسة فيها مغايراً لتأثيرها في نفس من كان عنده استعداد للشر والطغيان ، إذ هي بينما تغرى هذا بالطغيان ، تنفر ذلك من السلطان ، وتوجهه نحو الديان .

إن النفس التقية الوادعة المؤسنة إن رأت نوعا من حكم الطغاة ، اتجهت الى رضوان الله تبتغيه ، وإلى جنات النعيم ، وعكفت على توجيه الناس إلى الآخرة ، ليرجو فيها المثوبة ، لأنهم يئسوا من أية راحة فى هذه الدنيا ، ولعل هذه السياسة كانت من أسباب توجيه الحسن إلى الدعوة إلى الآخرة ، والاستهانة بالدنيا .

بل لعل هذه السياسة وهى التى دفعت كثيراً من الصحابة والتابعين إلى العكوف على دراسة القرآن الكريم ، وتفهم أحكام الدين ، ورواية أحاديث النبى عَلَيْتُهُ كانت من أسباب انصراف الحسن إلى تلك الدراسات الدينية الواسعة النطاق بدل الاشتغال بالسياسة العملية ، وفيه استعداد لها (١).

<sup>(</sup>١) لبيانه وقوة نفوذه ، كما يتبين ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

ولقد كانت الملاحاة السياسية بين بنى أمية ، والخارجين عليهم ، من خوارج وشيعة ، ذات أثر كبير ف آراء الحسن الدينية ، التي لها صلة بالسياسة كما سنبين .

# الاحوال الفكرية في عصره:

فتحت العراق وفارس ، والشام ومصر ، وغيرها في عصر الحلفاء الراشدين ، ووجد بعد الفتح دعاة للإسلام بأقوالهم وبسيرتهم ، وبحكم العدل ينشر بينهم ، وبانقاذهم الناس من الاضطهاد الديني في مللهم ، فكان طبعيا أن يتحرك المتحمسون لتلك الديانات ، للدفاع عن كيانها ، وكان طبعيا أن تكثر المناقشات في الديانات ، وأن يلتحم الجدل فيها في العصر الأموى بين المسلمين وغيرهم ، وكان العراق مهداً لكثير من هذا الحلاف ، وذلك الجدل .

و نما دخل الموالى فى الإسلام دخلت معهم نحل مختلفة ، وآراء فى الدين مضطربة ، فنشأ من بينهم المجسمة المشبهة ، وغيرهم ، وكان هذا كله مثار جدل ، وملتحم أفكار ، والاختلاف السياسى وما تبعه من انقسام إلى خوارج وشيعة، وأمويين ، وانقسام كل جاعة فيا بينهم تبعه اختلاف فكرى شديد ، والتحام مذهبي عنيف .

فكان لهذا وذاك أثر فكرى فى تكوين الحسن البصرى آراءه ومذاهبه فى أصول العقائد .

وفى عهده ابتدأت العلوم الدينية تتكون ، فابتدأ التابعون يستخرجون أحكام الدين من القرآن الكريم يفرعونها ، ويفصلونها ، وكان ذلك النحوفى العراق وابتدأ الحديث يدون فى هذا العصر ، فكان لسكل هذا أثر فى نفس الحسن ، وإذا أضفنا إلى ذلك أنه اجتمع بثلثاثة صحابى أخد عنهم ، وتلتى عليهم ، صحلنا أن نقول أنه اجتمعت له در اسات دينية عالية مع استعداد قوى ، وإيمان ثابت ، فكان منه قائد فكر ، وزعيم جيل .

صفاته:

جمع الله للحسن من الصفات ما جعله وحيد عصره علما وفضلا . وها هي ذه :

الذكاء:

كان ذكيا حاد الذكاء قوى الإدراك ، وكان عميق الفكرة ، لايكتفى بالنظرة الأولى فى الأمور ، بل يرددها مرتن ، ويراجع الفكرة حتى يتكون الرأى ، فإذا تكون فهو الجبال الراسيات . سئل أنس عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن ، فقيل له ؛ أتقول ذلك ؟ فقال : سلوا مولانا الحسن ، فإنه سمع وسمعنا ، وحفظ ونسينا . وانظر إلى مناقشاته للحجاج ، فإنها تدل على بديه حاضرة ، وذهن جبار ، ونفس قوية . قال له الحجاج مرة ما تقول فى على وعبان . قال : قول من هو خير منى عند من هو شرمنك ، قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى ، قال علمها عند ربى (١) .

# حرية الفكر مع الايمان الصادق :

يعتبر الحسن ممن أدرك عصر الصحابة ، فهر تابعى ، وقد تلتى علوم الدين من أفواههم ، وسرت نورانيته إليه من قلوبهم ، وكان مع تأثره طريق السلف ، واقتفائه آثارهم ، يجهد فيا يعرض من الأمور بعقل قوى ، جامعا بين المعقول والمنقول ، لا يحاكى أحداً من غير دليل ، ولايتبع غيره من غير برهان . ادلهمت فتن فكرية ، وأثيرت زوابع كلامية ، ومذاهب كثيرة ، فما أعماه مدلهمها ، ولا أذهب استقلال فكره خطوبها ، بل رأيه يستمده من قلبه ، ولا يستفتى سواه ، وسنبين ذلك واضحا عندما نتكلم عن آرائه .

الشجاعة:

فى وسط ذلك الجو الحانق حبست الآراء فى الصدور ، وكتمت الألسنة عن أن تنطق مما تعتقده القلوب، ولكن الحسن مما آتاه الله من قلب جرىء ،

<sup>(</sup>١١) المنية والأمل للمرتضى .

ونفس مؤمنة بما تعتقد ، وقلب واثق بالله شديد الإبمان به كان يقرر الحق ، لا يخشى فى الله لومة لائم ، ولا عقاب معاقب ، كان فى درسه حر الفكر ، حر القول ، لا يقصد بقوله إرضاء أحد ، بل يقصد إحقاق الحق .

سأله رجل عن الفتن ، فقال لا تكن مع هؤلاء ، ولا مع هؤلاء ، فأراد إحراجه رجل من أهل الشام . فقال له : ولامع أمير المؤمنين ، يا أبا سعيد ، فغضب ، وخط بيده ، ثم قال : ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد !!! نعم ولا مع أمير المؤمنين .

حاوره النضر بن عمار والى البصرة ، فكان من قوله : اتق الله أيها الرجل في نفسك . وأيم الله لقد رأيت أقواما كانوا قبلك في مكانك ، يعلون المنابر ، وتهتز لهم المواكب ، ويجرون الذيول بطرا ورياء الناس ، يبنون المدر ويؤثرون الأثر ، ويتنافسون في الثياب ، أخرجوا من سلطانهم ، وسلبوا ما جمعوا من دنياهم ، وقدموا على ربهم ، ونزلوا على أعمالهم ، فالويل لهم يوم التغابن ، وياويلهم هيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » .

بنى الحجاج داراً بواسط ، وأحضر الحسن ليراها ، فلما دخلها قال : الحمد لله ، إن الملوك ليرون لأنفسهم عزا ، وإنا لثرى فيهم كل يوم عبرا ، يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده ، وإلى فرش فينجده ، وإلى ملابس ومراكب فيحسبها ثم يحف به ذباب طمع وفراش نار وأصحاب سوء ، فيقول انظروا ماذا صنعت ، لقد رأينا أيها المغرور ، فكان ماذا يا أفسق الفاسقين ، أما أهل السموات فقد لعنوك ، وأما أهل الأرض فقد مقتوك ، بنيت دار الفناء ، وخربت دار البقاء وغررت فى دار الغرور ، لتذل فى دار الحبور ، ثم خرج وهو يقول : إن الله سبحانه أخذ عهده على العلماء ليبينه للناس ، ولا يكتمونه .

وبلغ الحجاج ما قال ، فاشتد غضبه ، وجمع أهل الشام . فقال أيشتمنى عبيد أهل البصرة ، وأنتم حضور ، فلا تنكرون ، ثم أمر باحضار الحسن فجاء ، وهو يحرك شفتيه بما لم يسمع ، حتى دخل على الحجاج . فقال إليها

يا أبا سعيد ، أماكان لإمرتى عليك حق حين قلت ما قلت . فقال يرحمك الله أيها الأمير ، إن من خوفك حتى تبلغ أمنك أرفق بك وأحب إليك ممن آمنك حتى تبلغ الحوف ، وما أردت الذى سبق إلى وهمك ، والأمران بيدك العفو والعقوبة ، فافعل الأولى بك ، وعلى الله فتوكل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، فاستحيا الحجاج منه ، واعتذر منه وحباه .

ولم يكن فى شجاعته مشهورا بل كان معتدلا متزنا يقدر للرجل قبل الخطو موضعها ، ولذلك كان يتخذ التقية درعا حصينا ، كما سنبين ذلك فى صلته بأمراء بنى أمية .

#### الزهد :

كان زاهدا فى عرض الدنيا ، طالبا لثواب الآخرة ، يغلب الخوف على الرجاء والعقاب على الثواب . وهنا نلاحظ فى زهده ثلاثة أمور (١) :

الأمر الأول: أنه كان يتهم نفسه ، فليس ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا ، فنر اه يخاف الله و يخاف عذاب الآخرة ، ويستهن بكل ما قدم من على قال عبد الواحد ابن زيد : لو رأيت الحسن ، لقلت صب على هذا حزن الحلائق من طول تلك الدمعة وكثرة ذلك النشيج . وقيل له:صف لنا الحسن ، فقال : رحمه الله أبا سعيد كان والله إذا أقبل كأنها رجع من دفن حميمه ، وإذا أدبر كأن النار فوق رأسه ، وإذا جلس كأنه أسر قدم لضرب عنقه .

قيل له يوماكيف أصبحت با أبا سعيد؟ فقال : والله ما من انكسرت سفينته في لجيج البحر بأعظم منى مصيبة . قيل ولم ذاك ؟ قال : لأنى من ذنوبى على يقين ، ومن طاعتى وقبول عملى على وجل ، لا أدرى أقبلت منى أم ضرب بها وجهى ، فقيل له : أنت تقول ذلك يا أبا سعيد .. فقال ولم لا أقول ذلك . وما الذي يؤمننى من أن يكون الله سبحانه وتعالى قد نظر إلى وأنا على بعض هناتى نظرة مقتنى بها ، فأغلق عنى باب التوبة ، وحال بينى وبن المغفرة ، فأنا أعمل في غير معتمل .

<sup>(</sup>١) ابن الجوزى.

وفى الحق إن النظر ةالناقدة الفاحصة لعيوب النفس هى باب التهذيب وطريق التجميل ، فالنفس اللوامة هى المهذبة ، والنفس المحبذة هى المغترة ، وماكان الضمير المستيقظ إلا لائما ، متقصيا للسيئات التى وقعت ، مستصغرا للحسنات التى كانت، دافعا للمثل الأعلى ، ومسيراً المرء وراء الغاية السامية .

الأمر الثانى: لم يكن راغباعن الحلال الطيب، بل سائراً فى جادة الاعتدال، يطلب لذات هذه الحياة كما يبتعد عن موبقاتها معتقدا أن لا رهبنة فى الإسلام، وأن تحريم ماأحل الله ليس من كمال الإيمان . حضر مرة وليمة وحضرها رجل من المتقشفين فلها قدمت الحلواء رفع الرجل يده رياء وتصنعا ، فأكل الحسن وقال : كل يا لمكع بيته ، فلنعمة الله عليك فى الماء البارد أعظم من نعمته عليك فى الحلواء . وسمع رجلا يعيب الفالوذج فقال : لباب البر بلعاب عليك فى الحلواء . وسمع رجلا يعيب الفالوذج فقال : لباب البر بلعاب النحل نحالص السمن ، ما عاب هذا مسلم .

وكان يحب الاستماع ، ويميل إلى الغناء . قال ابن عون أدركت ثلاثة يتساهلون ، يتساهلون ، يتساهلون ، وألما الذين يتساهلون ، فالحسن والشعبى والنخعى ، وأما الذين يتشددون فمحمد بن سيرين ، والقاسم ابن محمد ، ورجاء بن حيوة .

ومع أننا نحكم بأنه كان ينال من طيبات الحياة وحلالها نقول إنه بَعْدَ عن زياد زخارفها ويرغب عن زينها ، وكان إلى الزهاده أقرب . قال العلاء بن زياد سائلاله : رجلان تفرغ أحدهما للعبادة ، واشتغل الآخر بالسعى على عياله أيهما أفضل ؟ فقال الحسن ما اعتدل الرجلان ، الذي تفرغ للعبادة أفضل . الأمر الثالث : كان يختلط بالناس ولا يعتز لهم ، فليس من العباد المنقطعين عن الجهاعة ، ولكنه كان قواما بالليل ، وكان أحيانا يخلو ويعتكف . قال حميد خادمه : قال الشعبي يوما ، أريد أن تعلمني إذا خلا الحسن يوما ، لأجتمع به خاليا ، فأعلمت بذلك الحسن ، فقال عرفه ، وليأت إذا شاء ، فخلا الحسن يوما ، فأعلمت الشعبي ، فبادر وأتينا منزل الحسن ، فوجدناه الحسن يوما ، فأعلمت الشعبي ، فبادر وأتينا منزل الحسن ، وسألت فأعطيت ، مستقبل القبلة وهو يقول : ابن آدم لم تكن فكونت ، وسألت فأعطيت ،

وسئلت فبخلت ، بئس والله ويحك ما صنعت . وسلمنا عليه ، ووقفنا ساعة فما انتفت إلينا ، ولا شعر بنا ، فقال : الرجل والله فى غير ما نحن فيه ، فانصر فنا ولم نجتمع به .

# التسامح :

لم يكن فى تدينه متعصبا تعصبا يدفعه إلى أن يكون كارها لـكل انسان ما لم يأخذ بدين الإسلام ، بل فتح صدره لـكل شخص مهما تكن نحلته، واستوحى من حقيقة الإسلام الدعرة إلى الحجة والسلام ، لا إلى الحرب والحصام ، ولذا كان يحضر درسه النصارى وغيرهم لفتح صدره لهم . وكان هو يوادهم ، ويحاسنهم .

يحكى أن نصرانيا من المترددين على مجلسه لسماع أقواله مات ، فذهب الحسن إلى أخيه ليعزيه فقال له : أثابك الله على مصيبتك ثواب من أصيب عثلها من أهل دينك ، وبارك لنا فى الموت ، وجعله غير غائب عنا ننتظره ، وعليك بالصبر فيا نزل بك من المصائب . وذلك تسامح لم يعرف إلا فى الصالحين الأقوياء الإيمان الذين يأخذون بلب الدين ومرماه ، ويتركون اللجاجة والحصام ، لنفور الشريعة السمحة عنها ، ولأن معاملة المخالفين بالمودة تحبهم فى الشريعة وأهلها ، ولقد قال تعالى : « لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ، وتقسطوا إليهم ، له نا الله عب المقسطن » .

#### الفصاحة:

تفصح الحسن بوادى القرى ، ونال من اللغة العربية أشطرها ، بل إنى لا أغالى إذا قلت إنه نشأ نشأة عربية خالصة ، ولو أنه فارسى ، لذلك كان فصيحا ، بارع الحكمة ، قوى البيان ، رائع المعانى . يحكى فى بيانه صورة صادقة لهداية المؤمنين ، وعظة للمتقين ، فقد هذب بيانه ، وراض نفسه ، وقوى إيمانه ، حتى قال فيه الأعمش : مازال الحسن يعتنى بالحكمة حتى نطق بها . وسمعه آخر وهو يعظ فقال : لله دره إنه لفصيح إذا لفظ ، نصيح إذا

وعظ ، قيل للحجاج من أخطب الناس . قال : صاحب العامة السوداء بين أخصاص البصرة . يعنى الحسن . وقال أبوعمرو بن العلاء : مارأيت أفصح من الحسن البصرى ، ومن الحجاج الثقنى . فقيل له فأيهما أفصح ، تال الحسن .

وقد كان ذا لفظ نقى سهل رقيق ، متخير عذب ، قد جملته معانى الزهادةوالورع والتقى سمعته أم المؤمنين عائشةرضى الله تعالى عنها يتكلم فقالت : من هذا الذى يتكلم بكلام الصديقين ؟

#### قوة شخصيته :

يعد الحسن البصرى من أقوى رجال الفكر الإسلامي شخصية ، وأشدهم نفوذا ، وأبعدهم في تاريخ الفكر مدى ، أجلته العامة ، ورفعته الحاصة ، وهابه الحكام ، واستحيا من سمته القساة الطغام ، نهل من ينبوع علمه أكثر زعماء الفرق في عصره ، ودانوا له بالإجلال ، حتى كان واصل يضع مواعظه موضع التقدير ، مع ما نشب بينهما من خلاف . شتم الحجاج وهو القاسي الشديد القسوة ، ولما حضر بين يديه وخاطبه استحيا أن يعاقبه مهابة وإجلالا. وحدث عن نفوذه عن العامة ولاحرج ، فيروى أنه لما مات شبعت البصرة كلها جنازته .

## ما السر في هذا النفوذ :

لاشك عندى فى أن الحسن قد أتاه الله قوة روحية ، جعلته يستولى على نفس مخاطبه وقلبه ، فيقيدهما بما يريد ، ويدفع بهما إلى ما يرّى ، وينبغى من سداد، وتلك خاصة قد وهمها الله لذوى النفوس السامية التى تقود ولاتقاد من الدا وقد ظهرت فى الحسن مزايا أخرى أحلته من الناس فى مكانة التجلة والإجلال . كان ذا سمت حسن ، وكان ذا إدادة قوية وخلق متين ، والناس لاير تفعون بعلم غزير فقط ، بل بذلك وبخلق متين . قيل لعبد الواحد صاحب الحسن بأى شىء بلغ الحسن فيكم إلى ما بلغ ، وكان فيكم علماء وفقهاء . فقال إن شئت عرفتك بواحدة أو باثنتين . فقلت عرفي بالاثنتين .

فقال كان إذا أمر بشيء أعمل الناس له، وإذا نهى عن شيء أترك الناس له . قلت فما الواحدة ؟ قال : لم أر أحداً قط سريرته أشبه بعلانيته منه ، وكل هذا ولا شك من مظاهر قوة الإرادة وقوة الحلق ، وقوة الإيمان ، ومن الناس من يرى الآراء الحسنة ، ولكنه يتجافى عمله عن رأيه ، وليس ذلك إلا لضعف إرادته وضعف إيمانه ، وعدم تماسك أخلاقه وانحلال نفسه .

وليس من شك فى أن للشكل الجثمانى دخلا فى الاحترام إذا أضيف إليه الحاق وقوة الروح ، وقد كان الحسن ممن آتاه الله بسطة فى العلم والجسم ، وقد قالوا إنه كان من أجمل أهل البصرة ، تام الحلق ، حتى قالوا إن عرض زنده كان شرا ، ثم كان أن سقط عن دابته ، فحدث بأنفه ما شوهه .

وكان يحترم نفسه ، ويتعفف عن الذهاب إلى الحكام ، والانتهاء إليهم لا يتملقهم ولايندفع إلى مجالسهم . ورد أعرابي البصرة ، فقال من سيد هذا المصر ؟ قالوا : الحسن بن أبي الحسن ، قال فهاذا ساد أهله ؟ قالوا : استغنى عما في أيديهم من دنياهم ، واحتاجوا إلى ما عنده من أمر دينهم ، فقال الأعرابي: لله دره هكذا فليكن السيد حقا .

وكان بجمل تلك السجايا علم عزيز ، فتضافرت هذه الأسباب ، وكونت لها مهابة عالية عظيمة ، كان بها ذا شخصية قوية نفاذة إلى القلوب

#### علمه

كان عالما فقيها محدثا متكلها ، وقد جمع الله له ميزتين عظيمتين ، فقد أخذ من علم السلف ، ونال من الأفكار العقلية الفلسفية خير ما فيها ، كانت نزعته الدينية تدفعه إلى تأثر السلف الصالح ، والاقتباس من نورهم ، فكان إذا ذكرت الصحابة يقول : قدس الله أرواحهم ، شهدوا وغبنا ، وعلموا وجهلنا . فما أجمعوا عليه اتبعناه ، وما اختلفوا فيه رفعناه . وقد كان مقامه وجهلنا . فما أجمعوا عليه البعناه ، الإسلامية ، واطلاعه على بعض الآراء . فى أرض العراق ، واتصاله بالفرق الإسلامية ، واطلاعه على بعض الآراء والمنازع التي كانت فيها ، وهي أثارة من علم الأولين من الأمم التي سكنها : سببا فى أن نال أشطراً من المنازع العقلية ، وإنك لتلمح ذلك واضحا فى

آرائه فى العقيدة ، وآرائه فى الدين ، وآرائه فى السياسة ، ألا تراه يوافق الحوارج فى تخطئة على فى التحكيم ، ولكن لايكفره ، وانظر إليه وهو يقول: لم يزل أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه مظفرا مؤيدا بالنعم، حتى حكم، ولم تحكم والحق معك ؟ ألا تمضى قدما لا أبالك ؟

وفى الحق إنا نلاحظ فوق ما سبق أنه لم يكن متخصصا فى مادة لا يجيد سواها ، بل كان ملها بأكثر المنازع التى اشتهرت فى عصره ، يختار منها أجودها وأحكمها . ولا نصف علمه وفكره وقوة مواهبه يخير مما وصفه به قرة الحرانى الحكيم فيا نسبه إليه أبو حيان التوحيدى ، إذ قال :

كان الحسن بن أبي الحسن البصرى من درارى النجوم علما وتقوى وزهدا وورعا وعفة ورقة وتألها ، وفقها ومعرفة ، وفصاحة ونصاحة ، مواعظه تصل إلى القلوب،وألفاظه تلتبس بالعقول ، وما أعرف له ثانيا ، ولا قريبا مدانيا ، كان منظره وفق مخمره ، وعلانيته فى وزن سريرته ، عاش تسعين سنة، لم يقرف بمقالة شنعاء ، ﴿ولم يزن بريبة ولا فحشاء، سليم الدين، ﴿ نتى الأديم ، محروس الحريم ، يجمع مجلسه ضروبا من الناس ، وأصنا ف اللباس ، لما يوسعهم من بيانه ، ويفيض عليهم باقتناعه ، هذا يأخذ عنه الحديث ، وهذا يلقن منه التأويل ، وهذا يسمع منه الحلال والحرام ، وهذا يتبعه فى كلامه ، وهذا بجرد له المقالة ، وهذا يحكى له الفتيا ، وهذا يتعلم الحكم والقضاء ، وهذا يسمع الموعظة . وهو فى جميع هذا كالبحر العجاج تدفقاً ، وكالسراج الوهاج تألقا ، ولا تنس مواقفه ، ومشاهده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأمراء وأشباه الأمراء ، بالكلام الفصل ، واللفظ ِ الجزل ، والصدر الرحب ، والوجه الصلب ، واللسان العضب ، كالحجاج وفلان بن فلان ، مع شارة الدين ، وبهجة العلم ، ورحمة التَّى ، لا تثنيه لائمة في الله ، ولاتذهله رائمة عن الله ، يجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير ، وعمرو وواصل صاحبا الكلام ، وابن أبى إسحاق صاحب النحو ، وفرقد السبخي صاحب الرقائق ، وأشباه هؤلاءٍ ، ونظراؤهم ، فمن ذا مثله ؟ ومن ذا بجرى مجراه .

#### آراؤه في أصول الدين:

لم نر للحسن كتبا قد دونت فيها آراء ، ومذاهب ، ولكن وجدنا آراء منقولة بالرواية ، وهو يشبه سقراط فى أنه ربى رجالا ، ولم ينشىء كتبا ، ولذا كان من العسير الحصول على آرائه فى كل ما تصدى له ، وبيان وجهة نظره فيا ارتآه . وإنا لنعتر على آرائه فى بطون السكتب مبتسرة ، ونلمس من المأثور من كلامه ما نراه دافعا دفعة إلى تلك الآراء ، وها هى ذى آراءه فى أصول العقيدة ؟

# رأيه في الايمان:

يرى الحسن أن الإيمان الجدير باسم الإيمان هو ما يدفع إلى العمل به ، فالإيمان فى نظره يستلزم العمل حما ، وذلك الرأى يشبه رأى سقراط فى المعرفة ، فهو يرى أن الفضيلة المعرفة ، لأن معرفة الحير تستلزم فى نظره عمله .

ومن السهل أن ترى من كلام الحسن ما تستدل به على أخذه بذلك الرأى وهذا المنزع ، قال فى بعض مواعظه : الرجل إلذى يحب الله يحب التعب ، ويؤثر النصب ، هيهات لا ينال الجنة من يؤثر الراحة ، من أحب ما عند الله سخا بنفسه إن صدق ، وترك الأمانى ، فانها سلاح النوكى . قيل له كيف ترى يا أبا سعيد فى الرجل يذنب ، ثم يتوب ، ثم يذنب ، ثم يتوب . قال : ما أعرف هذا من أخلاق المؤمنين . وكان يقول : إن الرجل إذا طلب القرآن والعلم لله ، لم يلبث أن يرى ذلك فى خشوعه وزهده وحلمه وتواضعه .

وانظر إلى تلك الموعظة التي رويت له ، فإنك ترى فيها هذا الرأى واضحًا ، ثم يدلل على رأيه ويقول : ابن آدم إنك ان تجمع إيمانا وخيانة ، كيف تكون مؤمنا ، ولا يأمنك جارك ، أو تكون مسلم ، ولايسلم الناس منك ، أليس قد روى عن النبي على أنه قال : لا إيمان لن لا أمانة له ، ولا دين أن لا عهد له : وكان على يقول : ليس عؤمن من خاف جاره بوائقه.

# رأيه في مرتكب الكبيرة:

وقد بنى على رأيه فى حقيقة الإيمان رأيه فى مرتكب المكبيرة ، فهو يرى أن مرتكب المكبيرة منافق ، لأنه لو كان مؤمنا ما ارتكبها ، و ما يعلنه من الإيمان لم ينل صميم القلب ، وانظر إليه وهو يقول : الناس ثلاثة : مؤمن ، وكافر ، ومنافق ، فأما المؤمن فقد ألجمه الحوف ، وقومه ذكر العرض ، وأما المكافر فقد قمعه السيف وشرده الحوف ، فأذعن بالجزية ، وسمح بالضريبة . وأما المنافق فنى الحجرات ، والطرقات ، يسرون غير ما يظهرون ، فاعتبروا إنكارهم رجم بأعمالهم ما يعلنون ، ويضمرون غير ما يظهرون ، فاعتبروا إنكارهم رجم بأعمالهم الحبيئة ، ويلك قتلت وليه ثم تتميى عليه جنته .

# رأيه في أفعال الانسان:

يظهر من مجموع المأثور عن الحسن أنه يرى أن أفعال الشر إنما هي من العبد لا من الله ، وأن العبد يخلق الشر بقدرة أو دعها الله إياه ، ولكن الشهرستاني ينكر أن يكون ذلك رأى الحسن ، فقد جاء في الملل والنحل : رأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصرى ، كتبها إلى عبد الملك بن مروان ، وقد ساله عن القول في القدر والجبر فأجابه بما يوافق مذهب القدرية ، واستدل فيها بآيات من الكتاب ، و دلائل من العقل . ثم قال : ولعلها لواصل ابن عطاء ، فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من الله تعالى

وعندى أن ذلك لايصلح إبطالا لما نسب إلى الحسن من رأيه فى أفعال الإنسان ، لأن عقيدة السلف فى القدر تضاربت أقوال العلماء بشأنها ، فالمعتز لة يعدونها مناصرة لهم ، والأشاعرة يعدونها موافقة لطريقهم ، وعلى فرض أن عقيدة السلف كمذهب الأشاعرة ، فلا نستطيع أن نقول : إنها كانت محل إجماع لم يخالفها مخالف منهم ، وقد روى عن على رضى الله عنه ومقامه فى الدين مقامه ما يخالف طريقة الأشاعرة ، فلا مانع إذن من أن يكون الحسن قد اعتنق هذا الرأى ، مع أنه يتأثر طريقة السلف .

(م ۲۱ ـ تاريخ الجدل)

وإذا كان لدينا من المأثور عنه أقوال صريحة في اعتناقه هذا المذهب وجب أن نجزم بدلالتها على اعتناقه ، وقد روى عن الحسن كلام كثير يدل على ذلك ، منها الرسالة التي أشار إليها الشهرستاني ، ولا يقبل طعنه في صدق نسبتها إليه ، كما لا تقبل نسبتها إلى واصل ، لأن عبد الملك قد مات ، وسن واصل حوالي ست سنوات ، وتلك سن لا تكون فيها آراء بداهة ، وعلى فرض أن واصلاكان في عصر عبد الملك في سن تكونت فيها آراؤه ، فاحتمال فرض أن واصلاكان غير ناشيء عن دليل ، وليس له سند تاريخي يعتمد عليه . وإذا كان لدينا كلام كثير للحسن ينحو منحي هذه الرسالة بطل كل احتمال ، وفسد كل استدلال .

قال داود بن أبي هند: سمعت الحسن يقول كل شيء بقضاء الله وقدره ، الا المعاصى . وكتب إليه الحجاج يقول : بلغنا عنك في القدر شيء ، فاكتب الينا بقولك ، فكتب إليه ، وكان في رسالته إن أهل الجهل قالوا : إن الله يضل من يشاء ، ويهدى من يشاء ، ولو نظروا إلى ما قبل الآية وما بعدها ، لتبين لهم أن الله لايضل إلا بتقدم الفسق والكفر ، لقوله تعالى : « ويضل الله الظالمين » أي يحكم بضلالهم ، وقال : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ، وما يضل به إلا الفاسقين » .

ومنها: واعلم أيها الأمير أن المخالفين لكتاب الله وعدله يعولون فى أمر دينهم بزعمهم على القضاء والقدر ، ثم لايرضون فى أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والبحث والطلب ، والأخذ بالحزم فيه ، ولا يعولون فى أكثر دنياهم على القضاء والقدر .

قال أبو الجعد : سمعت الحسن يقول : من زعم أن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسوداً وجهه . من هذا كله يبدو لنا أن الحسن كان رأيه في إرادة الإنسان كرأى المعتزلة .

رأيه في بني أمية:

بينا لك أن الحسن قد اعتزل السياسة عمليا ، ولكن لم يعتزلها فكريا

بل كون له رأيا فى كل الأحداث التي نزلت بالأمة الإسلامية وقد علمت أنه كان من الموالين لعلى رضى الله عنه ، ولم يخطئه إلا فى التحكيم .

وانظر إلى وصفه له كرم الله وجهه ، فقد جاء فى نوادر أبى على القالى : عن هشام بن حسان قلت للحسن البصرى : يزعم الناس أنك تبغض عليا . قال : أنا أبغض عليا . كان سهما صائبا من مرامى الله عز وجل ، ربانى هذه الأمة وذا فضلها وشرفها ، وذا قرابة قريبة من رسول الله ينهي ، وزوج فاطم الزهراء ، وأبا الحسن والحسن ، لم يكن بالسروقة لمال الله ، فاطم النومة فى أمر الله ، ولا بالملولة لحق الله ، أعطى القرآن عزائمه ، وعلم ما له فيه وما عليه حتى قبضه الله إليه ، ففاز برياض مونقة ، وأعلام مشرقة تا أتدرى من ذاك مذاك على بن أبى طالب كرم الله وجهه .

وعندما بلغه مقتل الحسين بن على رضى الله عنهما بكى وانتحب وتأوه وقال : واحسرتاه ، ماذا لقيت هذه الأمة ، قتل ابن دعيها ابن نبيها ، اللهم كن له بالمرصاد ، « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » .

لذلك نقرر فى يقين أن الحسن لم يكن من أنصار بنى أمية ، ولكنه لم. يدع الناس إلى الخروج عليهم ومنابذتهم ، وإذا سئل فى درسه عن الخروج على الحكام الطالمين حرم ذلك ولم يبحه ، وقد كان يأخذ بالموعظة الحسنة فى هدايتهم ، وينقم عليهم مظالمهم .

ولعل سائلا يسأل لماذا سكت عن هذه المظالم ، ولم يدع الناس إلى الوقوف فى وجه الظالمين ، والضرب على أيديهم سالمكا فى ذلك سبيل الأمر بالمعروف والنهى. عن المنكر .

والجواب على ذلك :

۱ - أنه لاحظ أن الدعوة إلى الحروج عليهم يتبعها فوضى فى الأمور واضطراب الأمن وفساد الأحوال ، وفوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم مالايرتكب فى استبداد سمين ، إذ الطبائع الفاسدة تظهر ، والجبلات المنحرفة تتبين ، فيشيع الشر ، ويكثر الفساد ، وقد سأله رجل قائلا ما تقول فى

آثمتنا هؤلاء ، فسكت مليا . ثم قال : وما عسى أن أقول فيهم ، وهم يلون من أمورنا خمسا : الجمعة ، والجاعة ، والنيء ، والثغور ، والحدود ، والله لا يستقيم الدين إلا بهم ، وإن جاروا ، وإن ظلموا ، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون . والإصلاح بهم دفع خطر الفوضى ومظالمها .

وكان يقول: هؤلاء (يعنى الملوك) وإن رقصت بهم الهاليج، ووطىء الناس أعقابهم، فان ذل المعصية فى قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعهم، ومنعنا من الحروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضربهم. ٢ ــ ورأى أن كثرة الحروج على الولاة يحل الدولة الإسلامية، ويجعل بأس المسلمين شديدا فيا بيهم، فيكلب فهم عدوهم، ويحرب عليهم خصومهم ويستعدى عليهم موتورهم.

٣ ــ ذلك إلى أنه رأى الدماء تهرق فى الخروج بدون حق يقام، ومظلمة تدفع ، والناس يخرجون من يد ظالم إلى أظلم .

غ – ووجد أن الطريق المعبد لإصلاح هذا الأمر إصلاح فساد المحكومين إذا تعذر عليه إصلاح فساد الحاكم ، رأى أن الفساد عم الاثنين ، وتغلغل في الفريقين ، فاعتقد أن الحكام لون من ألوان الشعب ، ومظهر لحاله ، فلن يتغير وا ما لم يتغير هو ، والملازمة بينهما ثابتة ، فإذا اتجه الشعب إلى إصلاح حاله ، وصار في الطريق تبعه حمّا صلاح الحكام . سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال : لاتفعل رحمك الله . إنكم من أنفسكم أوتيتم . إننا نخاف إن عزل الحجاج ، أومات أن تليكم القردة والحنازير ، فقد روى أن النبي عليلية قال : عمالكم كأعمالكم ، وكما تكونون يولى عليكم . ولقد بلغني أن رجلاكتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العال ، فكتب إليه بأخى ، وصلني كتابك تذكر ما أنم فيه من جور العال ، وأنه ليس ينبغي بلن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة ، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام .

ورأيه هذا الذي ارتآه من أن صلاح الشعب يتبعه صلاح الحاكم ، وأن · الثورة ليست هي الطريق لإصلاح نظام الدولة هو رأى جوستاف لوبون في

إصلاح نظام الحكومات ، واقرأ كتاب الثورة الفرنسية ترى ذلك الرأى واضحاً بأدلته .

من كل هذا ترى أن الحسن كان ينكر مظالم بنى أمية ، وينكر الخروج عليهم ، ويروى أن حكمهم ليس هو الحكم العدل القائم على أساس من الهداية ، وقد كان يعتقد أن الحكم المنتظم حقا ما قام على أساس الشورى ، وكان ينقم من بنى أمية عامة ، ومعاوية خاصة أن جعل الحكم وراثيا بعد أن كان شوريا .

كان يرى أن أمرين أفسدا الناس سياسيا في عصره . أحدهما : ما فعله عمرو بن العاص من رفعه المصاحف ، والأمر الثانى إشارة المغيرة بن شعبة على معاوية بالعهد لابنه يزيد . وقال في هذا : من أجل هذا بايع هؤلاء لأبنائهم ، وصارت الحلافة تتوارث ، ولولا ذلك لكانت شورى ، لايلها إلا من اتفق على فضله واستحقاقه الإمامة إلى يوم القيامة . وجاء في المنية والأمل أنه قال : أربع خصال في معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة : حروجه على هذه الأمة بالسفهاء ، حتى ابتزها بغير مشورة منهم ، واستخلافه يزيد ، وهو سكير خمر يلبس الحرير ، ويضرب بالطنابير ، واحتاؤه زياداً ، وقد قال النبي عليه الله الفراش وللعاهر الحجر ، وقتله حجر بن عدى ، فياله من حجر وأصحاب حجر .

وللحسن وصف الحاكم العادل ، ذكره فى كتاب أرسله إلى عمر بن عبد العزيز إذ طلب منه ذلك الوصف ، وهاهو ذا الكتاب :

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله قد جعل الإمام العادل قوام كل ماثل ، وقصد كل جائر ، وصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصفة كل مظلوم ، ومفزع كل ملهو ف ، والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله ، الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المرعى ، ويلودها عن مراتع الهلكة ، ويحميها من السباع ، ويكنفها من أذى الحر والقر ، والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده ، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا ، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته ، والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم

الشفيقة البرة الرفيقة بولدها حملته كرها ، ووضعته كرها ؛ وربته طهلا ، تسهر بسهره ، وتسكن بسكونه ، ترضعه تارة ، وتفطمه أخرى ، وتفرح بعافيته ، وتغتم بشكايته . والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى ، وخازن المساكين ، يربى صغيرهم ، ويمون كبيرهم . والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح ، تصلح الجوانح بصلاحه ، وتفسد مفساده . والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده ، يسمع كلام الله ، ويسمعهم ، وينظر إلى الله ، ويريهم ، وينقاد إلى الله ، ويقودهم ، فلا تكن يا أمير المؤمنين فيا ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله ، فبدد المال ، وشرد العيال ، فأفقر أهله ، وفرق ماله .

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بهاعن الحبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يلها ، وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده ، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم . واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده ، وقلة أشياعك هنده ، وأنصارك عليه ، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمر المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه يطول فيه ثواؤك ، ويفارقك أحباؤك ، يسلمونك في قعره فريدا وحيدا فتزود له مما يصحبك : « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» . واذكر يا أمىر المؤمنين إذا بعثر مافي القبور ، وحصل مافي الصدور، فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها . فالآن يا أمير المؤمنين ، وإنك في مهل ، قبل حلول الأجل ، وانقطاع الأمل . لاتحكم يّا أمير المؤَّمنين في عباد الله محكم الجاهلين ، ولاتسلك مهم سبيل الظالمين ولاتسلط المستكبرين على المستضعفين، فأنهم لاير قبون في مؤمن إلا ولاذمة ، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك ، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك . لا تنظر إلى قدرتك اليوم ، ولسكن انظر إلى قدرتك غدا ، وأنت مأسور في حبائل الموت ، وموقوف بين يدى الله في مجمع من الملائكةوالنبيينوالمرسلين ، وقد عنت الوجوه للحي القيوم ، وإنى يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهى من قبلى ، فلم آلك شفقة ونصحا ، فأنزل كتابى عليك كداوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له فى ذلك من العافية والصحة ، والسلام عليك يا أمر المؤمنين ورحمة الله وبركاته .

# اتخاذ الحسن التقية :

يظهر أن الحسن مع ما أبداه كان يخنى آراء أخرى ويمتنع عن إعلانها خشية أن تقع عليه المظالم ، ويشتد به استبداد الأمويين . يروى أنه كان إذا حكى عن على شيئا فى ملأ من الناس ، قال عنه أبو زينب .

قال إبان بن عياش قلت يا أبا سعيد . وما هذا الذي يقال عنك إنك قلته في شأن على ؟ فقال : يا ابن أخى أحقن دمى من هؤلاء الجبابرة ، لولا ذلك لمسالت بى أعشب .

ولاشك أن هذا أخذ بمبدأ التقية وهو أن يحنى الإنسان ما يعتقده خشية أن يقع عليه ظلم ، بل يظهر غيره من غير أن يكون فى ذلك ضرر على جمهرة المسلمين، وقد بنى ذلك على بعض آيات وردت فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى: « من كفر بالله من بعد إيمانه ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولكن من شرح بالكفر صدرا ، فعليهم غضب من الله ، ولهم عذاب عظيم »، فقد أبيح النطق بالكفر مع إضار الإيمان ، ومثل قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن تتقوا منهم تقاة » . فأبيح فى هذه الآية موالاة الكافرين عند الحوف منهم تقية من غير ضرر ديني يلحق المسلمين .

ولكن أخذ الحسن بمبدأ التقية هذا لم يكن كثيراً ، بل كان قليلا ، ولم نعلم أنه دفعه إلى مناهضة آرائه الدينية أصلا ، ولكن كان يدفعه إلى المواربة أحيانا في آرائه السياسية .

### اتصاله بالحكومة في عهده :

تولى الحسن فى شبابه الكتابة للربيع بن زياد والى خراسان . وفى عهد الدولة الأموية طلبه عدى بن أرطأة ليوليه قضاء البصرة فرفض .

وقال ابن الجوزى : قيل لما ولى عدى بن أرطأة البصرة عزم على أن يولى الحسن القضاء ، فهرب الحسن ، واستتر ، وكتب إليه :

أما بعد ، أيها الأمر فإن الكاره للأمر غير جدير بقضاء الدا بعب فيه ، وإن العامل للعمل بغير نية حقيق ألا يعان عليه ، ولك في المختارين للأمر الذى دعو تني إليه كفاية وقناعة ، وقصدك إياهم ، وتعويلك عليهم أولى بك وأصون يحملك ، فانه لا خير في الاستعانة بمن لايرى أن العمل الذى يدعى إليه واجب عليه ، وفرض لازم له ، فعافني أيهاالأمير عافاك الله ، وأحسن إلى بترك التعرض لى ، فان الله لايضيع أجر من أحسن عملا .. فعافاه وأكرمه ، وقال : والله ما كنت لأبتليه عا يكرهه .

ويظهر أن الذى حمله على الرفض خشيته أن يعين بتوليه الظالمين . ولذا تولاه عندما طلبه عمر بن عبد العزيز ، وقال فيه عمر حينتذ . لقد وليت قضاء البصرة سيد التابعين .

وكان مع بعده عن الظالمين من ولاة بنى أمية ، كان إذا استشير أخلص في الشورى ، ومحضهم النصيحة جريئة قوية . قال ابن الجوزى :

لما قدم عمر بن هبيرة والياً على العراق أحضر الحسن والشعبى ، فقال لها: أصلحكما الله إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إلى كتبا أعرف فى تنفيذها الهلكة ، فأخاف إن أطعته غضب الله ، وإن عصيته لم آمن سطوته ، فما تريان لى ؟ فقال الحسن للشعبى يا أبا عمرو ، أجب الأمير ، فرفق له فى القول ، وانحط فى هوى ابن هبيرة ، وكان ابن هبيرة لايستشفى دون أن يسمع قول الحسن ، فقال قل يا أبا سعيد فقال : أوليس قد قال الشعبى : فقال ابن هبيرة فما تقول أنت؟ فقال : أقول والله إنه يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فظ غليظ ، لا يعصى الله ما أمره ، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فلا يغنى عنك ابن عبد الملك شيئا ، وإنى لأرجو أن الله عز وجل يعصمك من يزيد ، وإن يزيد لا يمنعك من الله ، فاتق الله أمها الأمير ، فانك لا تؤمن أن ينظر الله إليك ، وأنت على أقبح ما تكون عليه من طاعة يزيد نظرة يمقتك ما ، فيغلق عنك باب الرحمة ،

واعلم أنى أخوفك ما خوفك الله سبحانه في يشول: « ذلك لمن خاف مقاى وخاف وعيد، وإذا كنت مع الله عز وجل في طاعته كفاك بوائق يزيد ، وإن كنت مع يزيد على معصية الله ، وكلك الله إلى يزيد حين لايغنى عنك شهيئا .

### دروسه:

كانت دروس الحسن التي يلقيها في المسجد تحوى أنواعا كثيرة من المعلومات المتفرقة ، ففيها الحكمة والموعظة الحسنة ، والبحوث الكلامية التي في مهدها نشأت المعتزلة ، وفيها الحديث ورواياته ، وفيها الفتيا والأحكام وفيها التفسير والقصص . وقد ورد منهله العذب كل الطوائف ، بل كل النحل ونهل منه الحاصة ، واستفاد منه العامة ، وفي حلقات درسه ظهرت النرق الكلامية : المعتزلة ، والحشوية ، وغيرهم ، فدل هذا على أن الناس على تباين مشاربهم وتعدد مذاهبهم كانوا يحضرون دروسه ، ويشتارون من حلاوه بيانه ، مدفوعين إلى ذلك بدافع من الدين ، أو بحاذبية اختص بها ذلك بيانه ، مدفوعين إلى ذلك بدافع من الدين ، أو بحاذبية اختص بها ذلك على حسب اتصالهم به وقربهم منه أو بعدهم عنه ، وعلى حسن استعداداتهم وقواهم، ويظهر أنه ماكان مخص محواعظه مكانا دون مكان ، بل كان يلقيها حيثما لاحت له بارقة من حسن الأثر ، ينتهز الفرص إذا سنحت ، وكثيراً ماكان يعظ في الجنائز ، حتى شاع أنه كان يسأل رفقاءه وغيرهم عند الدفن ماكان يعظ في الجنائز ، حتى شاع أنه كان يسأل رفقاءه وغيرهم عند الدفن ماكان يعظ في الجنائز ، حتى شاع أنه كان يسأل رفقاءه وغيرهم عند الدفن ماكان يعظ في الماذا أعددتم لهذه الفجوة ، أو نحو ذلك .

#### قصصه :

انتشر القصص فى المساجد فى عهد عَمَان رضى الله عنه ، ومن جاء بعده من الحلفاء ، وقد قسمه الليث بن سعد إلى قسمين : قصص العامة وقصص الحاصة ، فأما قصص العامة فهو الذى يجتمع إليه النفر من الناس ، يعظهم ويذكرهم ، فذلك مكروه (١) لمن فعله ولمن استمعه ، وأما قصص

<sup>(</sup>١) لعل هذا النوع من القصص كان فيه الكثير من الكذب و لذا كرهه .

الخاصة فهو الذي جعله معاوية ، ولى رجلا على القصص ، فاذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل وحمده ومجده وصلى على النبي والله ودعا للخليفة ، ولأهل ولايته وحشمه وجنده ودعا على أهل حربه وعلى المشركين كافة (١) .

وقد اختلط فى هذا القصص الصدق بالكذب ، ولذا اتهم الأكثرون من القصاص بالكذب ، وكان من القصاص الحسن ، ولكن قصصه امتاز بأنه كان يعتمد على التذكير بالآخرة ، ولايحكى إلا الصدق . كان يجلس فى آخر المسجد بالبصرة ، وحوله الناس يسألونه فى الفقه وفى الفتن التى حدثت فى عهده ، فيجيهم ، ويعظهم ، ويحدثهم بالمأثور ، ويقص عليهم .

ولأنه يتحرى الصدق فى قصصه أبقاه على رضى الله عنه عندما أخرج كل القصاص من المساجد .

ولما أنحى الغزالى باللائمة على القصاص ، لاقترافهم الكذب استثنى الحسن من بينهم .

ومما أثر عن قصص الحسن قوله :

روى أن عيسى عليه السلام قال للحواريين اعملوا لله ، ولاتعملوا لبطونكم ، فإن الطبر لاتزرع ، ولاتحصد ، تغدو ولا رزق لها ، الله يرزقها ، فإن قلم إن بطونكم أكبر من بطونها ، فهذه الوحوش من الدواب لاتزرع ولا تحصد ، تغدو ولا رزق لها ، الله يرزقها .

وكان يروى أن عائشة رضى الله عنها رأت رجلا مباوتا ، فقالت ما بال هذا ؟ فقال : إنه صالح ، فقالت لا أبعد الله غيرة ، كان عمر رضى الله عنه أصلح منه ، وكان إذا مشى أسرع ، وإذا ضرب أوجع ، وإذا أطعم أشبع ، دعوا التصنع ، فإن الله لايقبل من متصنع عملا .

<sup>(</sup>١) من كتاب فجر الإسلة م نقله عن المقريزي .

جاء فى البيان والتبيين للجاحظ أن الحسن قال :

قدم علينا بشر بن مروان أخو الحليفة ، وأمير المصرين ، وأشب الناس ، فلم الله إلى الجبانة ، فإذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحبا لهم ، فصلوا عليه ، ثم حملنا بشرا إلى قبره ، وحملوا صاحبهم إلى قبره ، ودفنو بشرا ودفنوا صاحبهم ، ثم انصرفوا وانصرفنا ، ثم التفت التفاتة ، فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشى فلم أر شيئا قط كان أعجب منه .

#### الخاتمية:

قضى الحسن تلك الحياة الطويلة الزاخرة بجلائل الأعمال ، في نفع وإرشاد ، وكان محق مثلاكاملا للرجل الذي ساد الناس بمواهبه وأخلاقه . ولد عبدا ، ومات سيدا ، ولد مغمورا ، ومات مشهورا . أدرك فتنا كقطع الليل ، وكان فها يلوح كما يلوح النجم الثاقب في الدجنة الحالكة ، وماكان ذلك إلا بمواهبه ، وخلقه المتن ، وعقله الجبار ، وإيمانه بالواخد القهار، هابه الحكام ، وأحبته الحاصة ، وتيمنت به العامة . ولقد كان ذا أثر في تفكر كل من اتصل به من الرجال الذين أو دعهم نفسه ، ونحل له مخزون فكره ، ودان له بالإجلال الموافقون له في الرأى والمعارضون ، وما ذلك إلا لأنه فتح قلبه للناس ، وكانت سريرته كعلانيته ، فرضى الله عنه وأرضاه .

# واصل برعطاء من سنة ۸۰ - ۱۳۱ه

لابد لنا قبل التعرض لصفاته وما امتاز به من مواهب وسجايا وآراء أن نشرح :

أولا: عنصره والدم الذي يسرى في عروقه ، فان للعنصر والجنس. الأثر الأكبر في تكوين مواهب أصحاب المواهب وتوجيه أفكارهم .

ثانيا: البيئة التي أظلته والعصر الذي أحاط به ، وما اشتمل عليه من ، أحوال سياسية واجتماعية وفكرية ، فإن هذه الأجواء المختلفة تظهر المواهب ، وتوجهها ، وتوحى إليها بالآراء التي توائمها .

#### عنصره:

واصل من أصل فارسى ، وكان مولى لبى ضبة وقبل لبى مخزوم ، والموالى فى ذلك العصر كانوا قواد الحركات العلمية ، وأصحاب البدىء من الأفكار ، والجديد من النرعات ، كما بينا ، فنى كل ناحية من النواحى العلمية نرى أثرهم واضحا ، وفعلهم ناجحا ، وفكرهم راجحا ، وحيمًا رأيت نحلة فى الإسلام جديدة ، أو مذهبا فيه حديثا ، فاعلم أن نابتته نبتت فى راءوسهم ، عهم صدر ، وإلهم يعود .

جاء فى العقد الفريد: قال لى ابن أبى ليلى قال لى عيسى بن موسى ، وكان ديانا شديد العصبية، من كان فقيه العراق ؟ قلت الحسن بن أبى الحسن قال ثم من ؟ قلت عمد بن سبرين ، قال فا هما ؟ قلت موليان . قال : فن كان فقيه مكة ؟ قلت عطاء بن أبى رباح ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وسلمان بن يسار ، قال فا هؤلاء ؟ قلت موال . قال فن فقهاء المدينة ؟ قلت زيد بن أسلم ، ومحمد بن المنكدر ونافع بن أبى نجيح . قال فن هؤلاء ، قلت موال ، فتغير لونه ثم قال فن أفقه أهل قبا . قال فن أبيا أبيا كانا ؟ قلت من الموالى تا أهل قباء ، قلت ربيعة الرأى وابن أبى الزناد . قال فا كانا ؟ قلت من الموالى تا

قاربد وجهه ، ثم قال ، فمن فقيه البمن ؟ قلت طاووس ، وابنه ، وابن منبه ، قال فما هؤلاء ؟ قلت من الموالى . فانتفخت أوداجه ، وانتصب قاعدا . قال فمن كان فقيه خراسان؟قلت عطاء بن عبد الله الحراساني. قال فما ك ، عطاء هذا ؟ قلت مولى . فازداد وجهه تربدا ، واسود اسوداداً ، حتى خفته ، ثم قال فمن كان فقيه الشام ؟ قلت مكحول . فقال فما كان مكحول هذا ؟ قلت مولى . فتنفس الصعداء ، ثم قال فمن كان فقيه الكوفة ؟ فوالله لولا قلت مولى . فتنفس الصعداء ، ثم قال فمن كان فقيه الكوفة ؟ فوالله لولا خوفه لقلت الحكم بن عتبة ، وعمار بن أبي سليان ، ولكن رأيت فيه الشر ، فقلت إبراهم النخعي والشعبي . قال فما كانا ؟ قلت عربيان ، فقال فيه الشر ، وسكن جأشه .

ولمنا كانت العلوم في الموالي والنحل من بيهم تنبت ، وعن آرائهم تصدر ، لعل السبب في ذلك يرجع إلى الأمور الآثية -:

أن العرب فى عصر الدولة الأموية كانت لهم السيادة والسلطان ، وكان عليهم الحرب والنزال ، فشغلهم كل ذلك عن العكوف على الدرس والاستقصاء والبحث والتعمق ، والموالى رأوا بين أيديهم فراغا ، فأزجوه بالمدارسة والتنقيب والاطلاع والتمحيص ، ووجدوا أنهم فقدوا السلطان ، فأرادوا أن يسدوا تلك الحلة ، وينالوا الشرف عن طريق آخر وهو المعرفة والعلم ، والنقص قد يؤدى إلى الكمال ، والحرمان قد يدفع الإنسان إلى كبرى الغايات ، وجلائل الأعمال ، وذلك ماكان بالنسبة لهؤلاء الموالى ، فقد سيطروا على الفكر العرب الغلب المادى .

أن العرب لم يكونوا أهل صناعات ، والعلم إذا تفرغ له الإنسان صار كأنه صناعة له . قاك ابن حلدون من كلام طويل فى هذا المقام : ثم صارت هذه العلوم كلها ملكات محتاجة إلى التعليم ، فاندرجت فى جملة الصنائع ، وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر ، وأن العرب أبعد الناس عنها فصارت العلوم لذلك حضرية ، وبعد عنها العرب ، والحضر لذلك العهد هم العجم أو من معناهم من الموالى وأهل الحواضر .

أن الصحابة استكثروا من الموالى ، وكان هؤلاء تبعا ، وملازمين يصاحبونهم فى غدوهم ورواحهم ، فيأتحذون عنهم ما عرفوا من رسول الله على الله ، حتى إذا انتهى عصر الصحابة ، كان أولئك حملة العلم للعصر الذى يليه ، ولذلك كان أكثر التابعين منهم .

ومما يروى فى هذا أن عكرمة مولى ابن عباس ، كان على الرق يوم مات ابن عباس فباعه ولده على من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار ، فأتى عكرمة مولاه عليا ، فقال له ما خير لك ، بعت علم أبيك بأربعة آلاف ، فاستقاله ، فأقاله ، فأعتقه .

أن أولئك الموالى ينتسبون إلى أم عريقة ، ذات أفكار قديمة وآراء دينية ، فكان لهذه تأثير في تكوين أفكارهم ، وتوجيه أذهابهم بل معتقداتهم . وانظر إلى قول جوستاف لوبون في كتابه الآراء والمعتقدات : دلت التجربة والاختبار على أن للأم ذات الماضى الطويل آراء ومعتقدات واحدة في بعض الموضوعات الأساسية . ليست روح الشعب عبارة عن تصوير نظرى ، بل هي حقيقة ذات حياة تكونت من تقاليد وأفكار وأساطير وخيالات متكاثفة في النفس تكاثفا إرثيا . ومعنى ذلك أن كل شخص ينتمى إلى أمة ذات ماض طويل في حضارة ، وثقافة لابد أن يكون في نفسه ميراث فكرى من جنس حضارة هذه الأمة ، هذا الميراث يكون استعدادا كامنا تنميه ، أو تخفيه بيئته الاجتماعية أو الفكرية ، لذلك لا يأخذنا العجب ، إذا رأينا كثيراً من هذه الآراء ، وتلك النحل التي ظهرت في العصر الأموى ، ونمت في العصر العياسي ، لها نظير في النحل الفارسية القديمة والمذاهب المسيحية أواليهودية لوكنها تفترق عنها بأن تلك هذبها الإسلام ، إن كان أصحابها عمن أشربت قلوبهم حبه .

إذا علمت ما امتاز به الموالى فى الإسلام ، وأن واصلا كان منهم ، فلا تعجب إذا كان بعد ذلك رئيس فرقة تكلمت فى أصول الاعتقاد ، وخالفت فى طرائق تفكيرها ، وفى بعض ما أنتجه فكرها المألوف عند

الفقهاء والمحدثين الذين تتبعوا المنصوص عليه فى الكتاب والسنة لا يعدونه للى ماوراء ذلك .

#### يدلته :

إن المفكر ذا الأثر فى أفكار أهل عصره لا تكون آراؤه بديئة لم تكن لها مقدمات سابقة ، ولا عش فرخت فيه ، حتى ظهرت تلوح لكل من يطاب ، علماً بل هى نتيجة لمقدمات سبقت ، وثمرات لأشجار غرست ، ووسط مناح فكرية تشعبت ، فالمفكر العظيم نتيجة سبقها مقدمة ، ومقدمة تتلوها نتيجة ، هو ثمرة جيل ، وغارس الأصول لجيل .

والبيئات التي يتغذى منها المفكر، هي الأحوال السياسية في عصره ، والأحوال الفكرية .

أما الأحوال السياسية في العصر الأمرى فهي كما تعلم ، دولة مستبدة لا تعتمد على قوة من الحق ، تريد أن تفرض حكمها فرضا على الناس ، وتتخذ لذلك وسائل الإغراء تارة والتحذير أخرى ، تستدنى القلوب بالمال أحيانا ، وتبرق بالسيوف أحيانا كثيرة ، وقد شق عصا طاعتها كثيرون ، بعضهم امتشق الحسام ، وبعضهم سكن ، وفى نفسه لوعة ، وفى قلبه حسرة ونفرة . كثر خروج الحوارج على الدولة، وشغلوها بغاراتهم ، وأحيانا كانت تكون كفتهم قريبة من الرجحان ، والشيعة قد استقرت في العراق وفارس وخراسان إن لاحتبارقة نجاح ظهروا ، وإن رأوا مدلهات الحطوب سكنوا ، ولم يكن ذلك التناحر السياسي خاليا من النزعات الفكرية بل إنها سادته ، وسيطرت عليه ، فالخوارج كانوا يفكرون فى كل شيء ، فى حكم مرتكب السكبيرة ، ثم في حال الخلفاء الراشدين ، وغير ذلك من المسائل التي يتعلق بعضها بالإمامة وبعضها بأصول الاعتقاد ، والشيعة فكروا فيمن يستأهل الإمامة ، وانشعبوا في ذلك إلى فرق كثيرة على ما تعلم ، ولم يقتصروا على ذلك ، بل اتجهوا إلى العقائد ، ففكروا فيها، بل إلى الفروع ، فكانت لهم آراء خاصة بهم ومذاهب فقهية امتازوا بها ، فالأحوال السياسية تبعها أحوال فكرية متشعبة.

# الأحوال الاجتماعية :

حسك أن تعلم أن واصلا قضى أكثر حياته فى العراق ، والعراق كان موطنا لطوائف محتلفة الأجناس ، فنهم عرب ، وأغلبهم مضريون ، ومهم النبط ، ومهم فرس ، ومهم آراميون ، ولكل طائفة من هؤلاء عادات وتقاليد تستمدها من مدنيتها الأولى وجنسيتها القديمة ، وحد الإسلام دينهم ، ولكنه لم بجمع أهواءهم ، ولم يوحد أجناسهم ، ولذلك بدت فى العراق أهواء محتلفة ، وإحساسات متناقضة ، بجم من هذه العناصر محلوط غير تام المزاج ، يتوحد فى ظاهره ، ومختلف فى باطنه ، ولذلك سادته الفتن، وخطبة زياد البتراء ، وخطب الحجاج المختلفة أصدق مصور لأحوال العراق الاجماعية فى ذلك العصر ، ولكن كان بجوار أهل الشقاق والفتن فى العراق زهاد كثيرون من أمثال الحسن البصرى والشعبى وغيرهما من كبار رجال الدين الممتازين .

# الأحوال الفكوية :

امتازت الحالة الفكرية فى العصر الأموى بظاهرتين إحداهما دينية ، والأخرى علمية ، فأما الدينية فهى أن الأحكام الدينية ابتدأت توضع لها قواعد جامعة ، وكان فى كل جهة إمام فى الدين له مدرسته ، فأبو حنيفة فى العراق ، ومالك فى الحجاز ، والليث فى مصر .

وأما العلمية الفلسفية فهي أن الترجمة ابتدأت تظهر ، وحركة النقل من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية أخذت تنتشر ، وأولئك الأجانب الذين تفصحوا في العربية أخذوا يدونون بها ما قرءوه في لغاتهم ، وكان بعضهم قد مهر في الفلسفة والعلوم قبل إسلامه ، فهذا عبد الملك بن أبحر الذي أشل على يد عمر بن عبد العزيز أيام كان واليا على مصر كان في أول أمره مدرسا في الإسكندرية ومن علماء مدرسها وأمثاله كثيرون ، وعنهم أخذت الأفكار الإسلامية تنهل من علم الفرس واليونان ، والعراق الذي تربى فيها واصل ونشأ ، كان السريان منتشرين فيه قبل الفتح ، ولهم مدارس يدرسون فها الآداب اليونانية ، وكانت في العراق مذاهب نصرانية يتجادل أصحابها في

كثير من العقائد ، فكان لابد أن تتخلف من هذا جمعية آراء وأفكارخمدت في أثناء الحروب ، ثم استيقظت بعد أن قرت سياسة البلاد ، ولما دخل كثير من أهل العراق في الإسلام أخذت هذه الآراء تصطبغ بالصبغة الإسلامية ، ويزهر منها ما يتفتى مع الإسلام ، ويذبل منها ما يخالفه (١) .

إذا كان ذلك كذلك فلا تعجب إذا رأيت أكثر الفرق الإسلامية قد نبت في العراق ، خصوصا الفرق التي تجانفت عن بعض الأصول الإسلامية ، والفرق التي نزعت منزعا فلسفيا في إثبات العقائد كالمعتزلة ، ولاعجب إذا كان شيخهم واصلا ممن تغذى من تلك الحركات الفكرية التي ظهرت في العراق في ذلك العصر .

### . نشأته :

ولد واصل بن عطاء بالمدينة المنورة . ولكن لا نعلم الز من الذى مكثه فيها بالتعيين لنعرف ماارتسم فى ذهنه من عادات أهلها ، وماكان يظلها من أفكار وآراء ، وقد انتقل إلى العراق ، ويظهر أنه قضى فيه سن التعلم ، فقد جاء فى الملل والنحل أنه كان تلميذا للحسن البصرى يقرأ عليه العلوم والأخبار ، واستمر تلميذا للحسن أن اعترل مجلسه عندما اختلفا فى مسألة مرتكب الكبيرة ، ويظهر أنه كان ينتي عبالس غيره من العلاء ، بل يظهر أنه كان يغشى مجالس الشيعة ، حتى عد ممن تخرج عليهم وتربى ، وحتى أنه كان يقال أخذ واصل الاعترال عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية . وإذا ساغ لنا أن نستنبط من آرائه نوع تربيته ، وأثر العلماء الذين تخرج عليهم ودارسهم ، فيجب أن نقرر أنه اتصل بالحوارج والشيعة وأهل الحديث وأرباب النحل فيجب أن نقرر أنه اتصل بالحوارج والشيعة وأهل الحديث وأرباب النحل المختلفة ، فإن آراءه مزيج من كل هذه العناصر ، تكونت واتحدت ، فكونته ، وأظهرته ، فذهبه فى مرتكب الكبيرة ، ومذهبه فى الإمامة ، ومذهبه فى العقائد ، تلمت فيها كل التعاليم السابقة كما سنبين ذلك جليا عند الكلام على آرائه .

ومن المعروف عندنا أنه لايتخرج المفكر على الرجال فقط ، بل يستمد من

<sup>(</sup>١) فجر الإسلام .

البيئة العامة التى تظله والآراء التى تضطرب وتتناحر فى عصره ، وخلاصة الكتبالتى يقرؤها، ولذلك بجب علينا أن نقول: إن واصلا قداستمد من العراق وورث ما فيه من نزعات فكرية ، واضطرابات مذهبية ، فعصر كل ذلك واستساغ منه ما يلائم نفسه ، ومايتفق مع هديه وإيمانه ، فقد كان شديد الإيمان بالله ، قويا فى دينه ، كما سنبين ذلك عند الكلام على صفاته ، وعلى دفاعه عن آرائه .

وقد كان كثير المراقبة لعيوبه شديد المؤاخذة لنفسه ، والدلك هذبها أتم تهذيب ، وكملها أكبر تكميل . إن الإنسان لايتخرج على الكتب والرجال فقط ، بل لإرادته أحيانا أثركبير في نفسه ، فتوجيه الإنسان عقله وسيطرة إرادته على هواه من الأمور التي تكمل فكره ، وتهذب نفسه ، وتربى ملكاته ، ويظهر أن واصلا كان عنده من هذا القدر الوافر ، يدلنا على ذلك أمران :

أحدهما : أخذه نفسه بالابتعاد عن الراء إذ رأى لثغته فيها ، كما منوضح .

ثانيهما : امتناعه التام عن الغضب في مجادلاته ، وأخذه نفسه بذلك . وانظر إلى ماروى عنه مع عمرو بن عبيد ، فإن إنساناسأل عمرًا هذا عن شيء في القدر بحضرة واصل ، وغضب عمرو على سائله ، وأجابه له بما لم يرضه ، فقال له واصل : يا أبا عمان إياك وأجوبة الغضب ، فإنها مندمة ، والشيطان يكون معها ، وله في تضاعيفها همزة ، وقد أوجب الله على نبيه أن يستعيذ من همزات الشيطان ، وأن يكونوا معه بقوله : « أعوذ بك من همزات الشياطين .. » إلخ الآية ، وقلما شاهدت أحداً تثبت في جوابه ، وما ينطق به لسانه ، فيلحقه لوم .

#### صفاته:

امتاذ واصل بصفات جعلته من كبار الرجال حقا، وأعظم تلك الصفات:

#### صمته:

فلم يكن ثرثارا كثير الفضول ، بل كان لاينطق إلا بقدر معلوم ، وإلا عند الحاجة . وقد جاء في المنية والأمل : كان واصل يلازم مجلس الحسن ، ويظنون به الخرس من طول صمته ، فر ذات يوم عمرو بن عبيد ، فأقبل عليه بعض مستحبي واصل ، فقال هذا الذي تعدونه في الحرس ، ليسأحد أعلم بكلام غالية الشيعة ، ومارقة الحوارج ، وكلام الزنادقة والدهرية والمربق وسائر المخالفين والرد عليهم منه (١) . والسكوت في مواطن السكوت بمعل المحادل أقوى على خصمه ، وأعرف بمواضع ضعفه ، فإذا رمى أصاب ، وإذا جودل أجاب ، وكان كلامه فصل الخطاب .

# قدرته على الخصام والجدل :

كان مع صمته قوى الذهن حاضر البديهة ، فهو يسكت عندما لايكون السكلام واجبا ، فإذا وجب القول تدفق كالسيل المنحدر فى الوادى ، فلا يترك مقالا لقائل ، ولا شبهة لمشتبه ، وهو بصير بمرامى السكلام وغاياته . وفى الحق أن القدرة على البيان ، وصرع الأخصام فى مقام النزال تستدعى خمسة أمور ، كلها اجتمعت لديه ، وتوافرت فيه ، وهذه الأمور هى :

مقدرته على التصرف وعدم الحبسة الفكرية : مع ثبات الجنان ، وتلك كانت فيه :

ومما يدل على ذلك القصة التى حكاها صاحب الكامل إذ جاء فيه : حدثت أن واصل بن عطاء أبا جديفة أقبل فى رفقة ، فأحسوا الخوارج فقال واصل لأهل الرفقة إن هذا ليس من شأنكم ، فدعونى وإياهم ، وكانوا قد أشرفوا على العطب ، فقالوا : شأنك ، فخرج إليهم ، فقالوا : مأنت وأصحابك ، قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ، ويعرفوا حدرده ، فقالوا قد أجرناكم ، قال فعلمونا ، فجعلوا يعلمونه أحكامهم ، وجعل يقول قد قبلت أنا ومن معى ، قالوا فامضوا

<sup>(</sup> ۱ ) هذا يدل على أنه اتصل بالشيعة والخوارج وغير هم وتأثر بهم وإن كان قد رد عليهم ، خإن الخالف قد يتأثر بمخالفه وإن ناضله ونازله .

مصاحبين ، فإنكم إخواننا ، قال ليس ذلك لكم قال الله تبارك وتعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك ، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » فأبلغونا مأمننا ، فنظر بعضهم إلى بعض ، ثم قالوا ذاك لكم، فساروا بأجمعهم ، حتى بلغوا المأمن (١) .

هذه قدرة على تصريف الأمور ومعرفة كيف يستدرج الحصم إلى ما يريد لو لم يتخد هذا لكان نصيبه القتل حماً ، ولسكنه كان يفهم عقلية الحوارج فاستغلها ، وعرف من أين ينالهم ، فينجو من شرهم .

### حضور البدمة:

لتواتيه بالألفاظ الجيدة ، والمعانى المحكمة ، والأساليب التى تأخذ باللب فى أوجز زمن ، ولقد آتاه الله ذلك الحظ منها ، وليس أدل على ذلك من قدرته على نجنب الراء فى كل خطبة من غير إخلال بالمعنى ، ولا مجافاة للعربية الفصيحة ، مع تصديه للارتجال فى أكثر المناسبات، فإن ذلك لايتأتى إلا لشخص أسعفته بديهة حاضرة ولسن ، وسرعة خاطر وقوة ذهن ، وذكاء فطرى .

# الحلم والتأنى :

فقد عرفت مجانبته للغضب ، ورأيه فيه ، وأنه يعقب اللوم فما سلف من القول .

# اطلاع غزير :

وقد عرفت مقدار اطلاعه وإلمامه بأقوال الفرق الإسلامية التي ظهرت في عصره ووجوه الرد علها .

## الفراسة الصادقة :

وربما كانت هى أعظم العوامل فى الجدال ليعرف الحجادل من ملامح خصمه ما تكنه نفسه وما بجول بفكره ، فيأخذ له العدة فى أقل مدة ، وقد

<sup>(</sup>١) الكامل المبردج ٢ ص ١٢٠.

يأخذ عليه طريقه إذا كان هو المتكلم ، ويرد على الدليل قبل إلقائه ، ويميت فكرته عند سنوحها ، وقد آتى الله واصلا من ذلك القدر الرفير ، والحظ السكبير ، وأظنك قد لمحت ذلك فى مجادلته مع الحوارج التى نقلها صاحب الكامل .

#### اللثغة:

كان واصل ألثغ بالراء ، وقد عرف ذلك النقص فيه ، فاندفع إلى تكميل نفسه من هذه الناحية ، ليستطيع التغلب على ذلك العيب الحلقى ، فلم يقوم لسانه ، ولـكنه استطاع مع ذلك أن يقوم بيانه ، فمنع الراء من كلامه ، وانتصر فى ذلك انتصارا عظيا ، وقد واتته فى ذلك بديهة حاضرة ، وعلم بدقائق اللغة غزير ، ومادة مهيأة معدة ، وأمدته اللغة بسعة مترادفها ، وكثرة موادها ، وسهولة تناولها ، وانظر إلى ماقاله الجاحظ فى محاولة واصل التغلب على ذلك العيب :

ولما علم واصل بن عطاء أنه ألثغ فاحش اللغغ ، وأن مخرج ذلك منه شنيع ، وأنه إذا كان داعية مقالة ورئيس نحلة ، وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل ، وزعماء الملل ، وأنه لابد من مقارعة الأبطال ، ومن الخطب الطوال ، وأن البيان محتاج إلى تمييز وسياسة ، وإلى ترتيب ورياضة ، وإلى تمام الآلة ، وإحكام الصنعة وسهولة الخرج ، وجهارة المنطق وتكيل الحروف وإقامة الوزن ، وإن حاجة المنطق إلى الطلاوة والحلاوة كحاجته إلى الجلالة والفخامة ، وأن ذلك أكبر ما تسمال به القلوب ، وتنشى إليه الأعناق وتزين به المعانى ، وعلم واصل أنه ليس معه ماينوب عن البيان التام واللسان المتمكن والقوة المتصرفة ، كنحو ماأعطى الله نبيه موسى صلوات الله عليه وسلامه من التوفيق والتسديد مع لباس التقوى وطابع النبوة ومع الخبة والاتساع والمعرفة ، ومع هدى النبيين وسمت المرسلين ، وما يغشهم الله به من القبول والمهابة ، ولذلك قال بعض شعراء الني عربية :

لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك بالخير

ومع مما أعطى الله موسى عليه السلام من الحجة البالغة ومن العلا ات الظاهرة والبرهانات الواضحة إلى أن حل الله تلك العقدة ، ورفح تلك الحبسة وأسقط تلك المحنة . ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان ، وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة رام أبو حديفة إسقاط الراء من كلامه ، وإخراجها من حروف منطقه ، فلم يزل يكابد ذلك ، ويغالبه ، ويناضله ، ويساجله ، ويتأتى لستره والراحة من هجنته ، حتى انتظم له ما حاول ، واتستى له ما أمل ، ولولا استفاضة هذا الحبر ، وظهور هذه الحال ، حتى صار لغرابته مثلا ، ولظرافته معلما لما استجزنا الإقرار به ، والتأكيد له ، ولست أعنى خطبه المحفوظة ورسائله المخلدة ، لأن ذلك محتمل الصنعة ، وإنما عنيت عاجة الحصوم ومثاقلة الأكفاء ، ومفاوضة الإخوان .

### القدرة على الارتجال:

إذا كان من الخطباء السياسيين من يجيد الخطابة ، وإن كانت مقدرته على الارتجال غير كبيرة ، كما كانت حال بعض خطباء اليونان والرومان في الأزمنة القديمة ، فمن المحال أن يكون ذلك شأن الخطيب المناظر ، فإن المناظرة ومساجلة الآراء تستدعى القول للتو والساعة ، لير د على المناقش حجته ، ويأخذ عليه محجته ، وليبدهه بما لاينتظره من حقائق ، وير د عليه ما يتعرض به ، وعلى ما يريد أن ينقض به دليله . .

وقد كان واصل بما آتاه الله من ثبات جنان ، وحضور بديهة ، ومواتاة الألفاظ التى تتحدر على فيه ، ويتسيب سيها عندما يريد — من أقدر الناس على الارتجال وبيده مخاطبه بمالا ينتظر من حجج بينات ودلإثل واضحات ، واقرأ خطبته الحالية من الراء التى ارتجلها وقد تبارى مع خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى في القول أمام عبد الله بن عمر بن عبد العزيز — ترى مقدار قوته في الارتجال ، وها هي ذه :

الحمد لله القديم بلا غاية ، والباقى بلا نهاية ، الذى علا فى دنوه ، و دنا فى علوه ، فلا يحويه زمان ، ولا يحيط به مكان ، ولا يتوده حفظ ما خلق ،

ولم يحاقه على مثال سبق ، بل أنشأه ابتداعا ، وعدله اصطناعا ، فأحسن كل شيء خلقه وتم مشيئته ، وأوضح حكمته ، فدل على ألوهيته ، فسيحانه لا معقب لحكمه ، ولا دافع لقضائه ، وتواضع كل شي لعظمته ، وذل كل شيء لسلطانه ، ووسع كل شيء فضله ، لا يعزب عنه مثقال حبة ، وهو السمية العليم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إلها تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه ، علا عن صفات كل مخلوق ، وتنزه عن شبيه كل مصنوع ، فلا تبلغه الأوهام ، ولا تحيط به العقول ولا الأفهام ، ويعصى فيحلم ، ويدعى فيسمع ، ويقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون ، وأشهد شهادة حق وقول صدق باخلاص نية وصحة طوية أن محمد بن عبد الله عبده ونبيه وخالصته وصفيه . ابتعثه إلى خلقه بالبينة والهدى ، ودين الحق ، فبلغ مألكته ونصح لأمته ، وجاهد فى سبيل الله ، لا تأخذه فى الحق لومة فبلغ مألكته ونصح على على محمد وعلى آل محمد أفضل وأزكى وأتم وأنمى وأجل وأجل وأعلى صلاة صلاها على صفوة أنبيائه ، وخاصة ملائكته ، وأضعاف ذلك إنه حميد مجيد .

أوصيكم عباد الله مع نفسى بتقوى الله ، والعمل بطاعته ، والمجانبة لعصيته وأحضكم على ما يدنيكم منه ، وزلفكم إليه ، فإن تقوى الله أفضل زاد ، وأحسن عاقبة فى معاد، ولاتلهينكم الحياة الدنيا بزينها وخدعها ، وفواتن لذاتها وشهوات آمالها ، فإنها متاع قليل ، ومدة إلى حين ، وكل شيء منها يزول ، فكم عاينتم من أعاجيبها ، وكم نصبت لكم من حبائلها ، وأهلكت من جنح إليها واعتمد عليها ، وأذاقتهم حلوا ، ومزجت لهم سما ، أين الملوك الذين بنوا المدائن ، وشيدوا المصانع ، وأوثقوا الأبواب ، وكاثفوا الحجاب ، وأعدوا الجياد ، وملكوا البلاد ، واستخدموا التلاد ، قبضتهم بمحملها ، وطحنتهم بكاكلها ، وعضتهم بأنيابها ، وعاضهم من السعة ضيقا ، ومن العزة ذلا ، ومن الحياة فناء ، فسكنوااللحود ، وأكلهم اللود ، وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، ولا تجد إلا معالمهم ، ولا تحس

منهم أحدا ، ولا تسمع لهم نبسا ، فتزودوا عافاكم الله ، فإن خير الزاد التقوى ، واتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ، جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بمواعظه ، ويعمل لحظه وسعادته ، وممن يستمع القول فينبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب، إن أسمن قصص المؤمنين وأبلغ مواعظ المتقين ، كتاب الله الزكية آياته ، الواضحة بيناته ، فإذا تلى عليكم فأنصتوا له ، واسمعوا لعلكم تفلحون ، أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى ، إن الله هوالسميع العليم ، ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ الله الصمد ، لم يلد ولم يولد،ولم يكن له كفواً أحد ». ثم قال نفعنا الله وإياكم بالـكتاب الحكيم ، والوجى المبين ، وأعاذنا وإياكم من العذاب الأليم، وأدخلنا وإياكم . جنات النعيم (١) .

### تقواه وزهده :

كان واصل ممن امتلأ قلبه رهبة ، وروعة ، ومراقبة لله ، وثقة به ، واطمثنانا لحكمه وسكونا لقضائه . وقد رأيت ذلك واضحا في خطبته السابقة ، وقد قال الجاحظ فيه : لم يشك أصحابنا أن واصلا لم يقبض دينارا ولا درهما . وفي ذلك قال بعضهم في مرتبته :

ولا مس دينارا ولا مس درهما ولا عرف الثوب الذي هو قاطعه

فـــائل بعبد الله في يوم حفــــله . وقام ابن عيسى ثم قفساء واصل · فا نقصته الراء إذ كبان قــــــادرا · فأقنع كل القسوم شكر جبــا ههم

وذاك مقام لايشاهده وغسد فأبدع قسولا ماله في الوري نسد عل تركها واللفظ معارد ســرد ففضل عبد الله خطبــة واصـــــل وضوعف فى قسم الصلات له الشكر وقلل ذاك الضعف في عينه الزهــــد

<sup>(</sup>١) قد ذكر هذه القصة في شعره صفوان الأنصاري مادحا واصلا فقال كما في البيان والتبيين :

كان واصل يقول: المؤمن إذا جائ صر . وإذا شبع شكر ، وبذلك أخذ نفسه ، وسار على هذا النهج ، واتبع هذا الطريق فهو صابر أو شاكر. مطمئن فى كلتا الحالتين .

لم يعهد إليه عمل حكومى ، ولم يسع إليه ، ويظهر أنه كان ذا إقطاع أو ذا تجارة ، ولمكن من مجموع أعماله يفهم أنه ماكان معنيا بتدبير ماله ، وريما كان يعنى بتدبيره ربيبه أبو عبد الله الغزالي . كان جل عنايته نشر مذهبه ، والرد على مخالفيه ، مالئا قلبه بتقوى الله :

لقد كان شديداً فى الله شدة لاحد لها ، كان صديقا لبشار بن برد ، فلما عرف فيه الإلحاد قاطعهونافره، وسعى فى نفيه فنفاه، وكان يقول فيه: إن من أخذع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات لهذا الأعمى الملحد . وكان بشار قبل ذلك عدحه ويقول فيه :

تكلف القول والأقوام قد حفلوا وقال مرتجــــلا تغلى بداهتـــه وجانب الراء لم يشعر به أحد

فلها قاطعه واصل قال فيه :

مالى أشايع غزالا (١) له عنق عنق عنق عنق عنق عنق الزرافة ما بالى وبالكم

وحبروا خطبا ناهيك من خطب كمرجل القين لما حف باللهب قبل التصفح والإغراق في الطلب

كنقنق (٢) الدو إن ولى وإن مثلا أيكفرون رجالا أكفروا رجلا

<sup>(</sup>١) كانوا يلقبون واصلا بالغزال قيل لأنه كان يجلس فى سوق الغزالين عند ربيبه أبي عبد الله مولى قطن الهلالى ، وقال أبو العباس المبرد فى الكامل كان يلقب بذلك ، لأنه كان يلزم الغزالين ، ليمرف المتعفقات، من النساء فيجمل صدقت لهن . وجاء فى البيان والتبيين كان واصل بن علاء غزالا .

<sup>(</sup> ٢ ) النقنق الظليم والدوالفلاة ، والمراد أن له عنقا طويلة ، كعنق النعامة ، وند قال فيه عمرو بن عبيد قبل معرفته عندما رآه : أرى عنقا ، لا يفلح صاحبها . فسمعه واصل ، فلما سلم وجلس ، قال لعمرو : أما علمت أن من عاب الصنعة فقد عاب الصانع ، لتعلق ما بينهما ، فاسترجع عمرو ، وقال لا أعود لمثلها يا أبا حليفة . الفهرست لابن النديم .

# الجرأة في الحق :

كان جريئا فى الحق ، لا يخشى فيه لومة لائم ، إذا اعتقد جرى اعتقاده على شفرة لسانه سيفا بتارا قاطعا ، شاقا لحجب الظلمات بجأر باسم الله ، ويدافع لله . سأل سائل الحسن البصرى عن حكم مرتكب الكبيرة : أهو من أهل الإيمان أم من الكفار ، فأجاب واصل غير ملتفت لأى أمر سوى الحق ، الذى أحس بصوته بجلجل فى قلبه : إنه فى منزلة بين المنزلتين . ثم اعتزل المحلس إلى آخر ماهو مشهور معروف .

جاء فى كتاب البيان والتبيين أنه كان يزعم أن جميع المسلمين كفروا بعد رسول الله ﷺ، فقيل له وعلى أيضا . فأنشد :

وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذى لا تصحبينا ولا نعرف مقدار ذلك الزعم من الصحة . ولكنه إذا صح يكون دليلا ليس فوقه دليل على قوته فيا يعتقد ، وكيف كان لايهاب أخداً . كان يرى رأيا سيئا فى معاوية بن أبى سفيان ، وعمرو بن العاص ، ولا يمتنع عن المجاهرة به مع أن سيف بنى أمية مشهور ، ورماحهم مشرعة ، وسلطانهم قاهر ، ولكنها النفس المؤمنة ليس لسوى الله عليها سلطان ، ولا لغيره قوة ، وإذا عظم سلطان الله على النفس ضعف سلطان العبد عليها ، وإذا امتلأت النفس بقوة الله لم تستخذ للإنسان ، ولم تهن لمخلوق .

وأولئك الذين تحررت عقائدهم من ربق التقليد ، ونفوسهم من مظاهر الخنوع والضعف ، فلم يميتوا فى نفوسهم مذاهبهم ، ولم يخمدوا فيها نيران الحق المقدس ، أولئك هم قادة الفكر الإنسانى ، وأولئك هم هداة الإنسانية ، ورواد الحق ودعاته ، ويظهر من أخبار واصل أنه كان فى الرعيل الأول من هذا النوع .

### آراۋە :

كان موضوع آراء واصل الأمور التي شغلت أهل عصره ، وكانت موضوع مناظراتهم وملاحاتهم ، فهي بنت بيئته ، ترعرعت في مهدها ،

ونمت واستغلظت سوقها تحت ظلها ـ ولنن كانت آراء الشخص صورة عقله . لقد كانت آراء واصل الكة طريق الاعتدال ، إذا أضيفت إلى آراء معاصريه وهي بالتالى تدل على تفكيره الهاديء المنزن ، وعقله المسدد المستقيم ، كانت آراؤه وسطا بين متجاذبين ، وملتنى متناحرين .

ولقد ذكر الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل أموراً أربعة ارتآها واصل وها نحن أولاء ذاكروها ، لا على أنها هى الأمور التى شغلت كل تفكيره ، بل على أنها أمثلة نسوقها لإثبات ما قلناه ، وهو أن آراءه وسط بين متنازعين دائما .

كان واصل ينني صفات الله سبحانه وتعالى من القدرة والإرادة والعلم والحياة فهو يقول: الله قادر، ولمكن من غير قدرة زائدة على الذات، الله عالم، ولمكن من غير علم زائد على الذات، وفي الحق أن مدهبه هذا ما دفعه إليه إلا الحشية من أخطار فرق ثلاث . اندفعت إلى وصف الله عما لا يليق الأولى المجسمة وأهل الحلول الذين كانوا يزعمون أن الله يحل في مكانه كالحوادث . والثانية الحشوية الذين كانوا يثبتون لله تعالى صفات كثيرة مما يتصف بها الحوادث حتى قال قائلهم : استثن اللحية والفرخ، واثبت ما عداهما من صفات الإنسان لله . والثالثة النصارى الذين قالوا بالتثليث ( الأقانيم الثلاثة ) وظن واصل أنه لو أثبت صفات الله قديمة زائدة على الذات لحكم بتعدد الآلحة ، ولقال مقال النصارى .

رأى واصل كل هذا ، ورأى القرآن الكريم يصف الله بالقدرة والإرادة وغيرها ، فأثبت ما جاء فى القرآن الكريم ، وابتعد عن أن يثبت أن القدرة زائدة والإرادة زائدة وهكذا .

قال إن المرتكب للكبيرة فاسق ، وأنه فى منزلة بين المكفار والمؤمّنين وفى الحق إن مذهبه فى هذا هو الوسط بالنسبة للمذاهب الشائعة فى هذا العصر فإن الحسن البصرى كان يرى أنه منافق ، والحوارج كانوا يرون أنه كافر ، وبعضهم يكفره ، ويكفر أولاده ، والمرجئة يرون أنه مؤمن ولا يضر مع الإيمان معصية ، بل غلا بعضهم ، فقال إن الإيمان الاعتقاد بالقلب وإن أعلن

السكفر بلسانه ، وعبد الأوثان أو لزم اليهودية والنصرانية فى دار الإسلام ، وعبد الصليب ، وأعلن التثليث فى دار الإسلام ، ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل من أهل الجنة .

فى وسط ذلك المضطرب شق واصل لنفسه مهيعا وسطا، ونريد أن نتركه يحتج لدعواه هذه ، لتحر في طريق فهمه للدين وأصوله . قال : وجدت حكم الله فى المؤمن الولاية والمحبة والوعد بالجنة . قال تعالى « الله ولى اللين امنوا » . و « الله ولى المؤمنين » . « وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً » . « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار » ، « يوم لا يحزى الله النبي والذين آمنوا معه » .

فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ، لزوال أحكام المؤمنين عنه ووجدت حكم الله على الكفار على ضربين ، ضرب حد لقوله تعالى : « قاتلوا اللدين لا يؤمنون بالله ولا باليسوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . فهذا حكم الله في أهل الكتاب وهي زائل عن صاحب الكبيرة ، وهذا هو الضرب الأول . وقوله تعالى : « فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثنتموهم فشدوا الوثاق ، فإما منا بعد وإما فداء » وهذا حكم الله في مشركي العرب وغيرهم من الكفار سوى أهل الكتاب وهو زائل عن صاحب الكبيرة . ثم بينت السنة المجسم عليها أن الكفار لا يورثون ، ولا يدفنون في مقابر أهل القبلة ، وليس يفعل عليها أن الكفار لا يورثون ، ولا يدفنون في مقابر أهل القبلة ، وليس يفعل خلك بصاحب الكبيرة وهذا هو الضرب الثاني .

فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بكافر لزوال أحكام الكفار عنه ووجدت حكم الله في المنافق ما جاءت به السنة المجمع على صحتها من أنه إن ستر نفاقه فلم يعرف عنه ، ولم يشتهر به ، وكان ظاهره الإسلام ، فهو عندنا مسلم له ما للمسلمين ، وعليه ما عليهم ، وإن أظهر كفره استتيب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، وهذا الحكم زائل عن صاحب الكبيرة ، فوجب أن

صاحب المكبيرة ليس بمنافق ازوال أحكام المنافقين عنه ، وإذن مرتكب المكبيرة يسمى فاسقا فاجرا لتسميته بذلك في كتاب الله ، ولإجماع الأمة على هذه التسمية .

قوله إنه الإنسان خالق أفعال نفسه بقوة أو دعها الله إياه ، ولقد كان نهبه وسطا بين بهجين ، كلاهما ضلال بعيد ، كان بعض الدمريين ينسبون المخلوقات إلى الدهر ، أو إلى الطبيعة ، أو نحو ذلك وهو كفر ليس في ذلك من ريب ، وقد انتشر مذهبهم في عصر واصل ، واطلع على مقالاتهم تلك .

وكان على الجانب الآخر طائفة من الجهمية التي تقول إن أفعال العباد هي أفعال الله سبحانه ، والإنسان لا إرادة له فيا يعمل ؛ بل الله يفعل فعله على يديه ، كما يجرى الريح ، وكما ينبت الزرع ، وكما يحرك الأرض ، وتا رأى واصل في ذلك خرقا للعدل الإلهي ، وهدما لقانون الجزاء من عقاب المسيء ، وإثابة المحسن ، بل رأى فيه هدما للتكليف ، ولمح من ورائه هدم الشرائع الدينية ، "لأنه لا معنى لتكليف الإنسان أمراً لا إرادة له فيه ، ولا قدرة له عليه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبراً . هذا ما رباه وأنت تراه وسطا لآراء متجاذبة وأفكار متضاربة .

كان يرى فى أهل واقعة الجمل من فريقى على وطلحة أن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين ، ولذا كان يقول لا تقبل شهادة اثنين : أحدهما من فريق على ، والآخر من فريق طلحة ، ومذهبه فى الحقيقة وسط لرأى معاصريه . وقد شرح ذلك البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق ، فقال : زعمت الحوارج أن طلحة ، والزبير ، وعائشة ، وأتباعهم يوم الجمل كفروا لقتالهم عليا ، وأن عليا كان على الحق فى قتال أصحاب الجمل ، وفى قتال أصحاب معاوية بصفين إلى وقت التحكيم ثم كفر بالتحكيم ، وكان أهل السنة والجاعة يقولون بعدم فسق الفريقين فى حرب الجمل ، وقالوا إن عليا كان على الحق فى قتال على ، ولم يكن خطؤهم كفرا ولا فسقا يسقط شهادتهم ، وأجازوا الحكم بشهادة عدلين من خطؤهم كفرا ولا فسقا يسقط شهادتهم ، وأجازوا الحكم بشهادة عدلين من

كل فرقة من الفريقين ، وخرج واصل من قول الفريقين ، وزعم أن فرفة من الفريقين فسقة لا بأعيانهم ، وأنه لا يعرف الثقة منهما . وأنت ترى أن مذهبه فى هؤلاء وسط بين الخوارج والجاعة .

### مناظراته:

قد شرحنا لك فى أوصاف واصل أنه كان من أقدر أهل عصره على الجدل والحصام ، وقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل ، وملاقاة الحصم بقدم أثبت من قدمه ، وبرهان أسطع من برهانه . وقلنا إنه كان جامعا لكل الصفات التى تقتضى الغلب فى النقاش ، والسبق فى ميدان المناظرة : فراسة صادقة ، وجنان رابط ، وجأش ثابت ، وعقل رزين ، لا يعتريه لا يطيش ، وبديهة حاضرة ، وقدرة على التصرف فى الأمور ، لا يعتريه حصر ، ولا يأخذه فزع ، وعلم غزير ، وإحاطة تامة .

ولذا كان له الغلب على الأقرام فى ميدان الخصام ، لا يعترض عليه بالاعتراض إلا أسرع إلى تزييفه . - وذلك مقام صعب لا يصل إليه إلا أولو الألباب ، وذوو المرتبة الأولى في البيان .

جاء فی العقد الفرید: إن الجوابات هی أصعب الكلام كله مركبا ، وأغره مطلبا ، وأغمضه منصبا ، وأضیقه مسلكا ، لأن صاحبه یعجل مناجاة الفكرة واستهال القریحة ، یروم فی بدیهته نقض ما أبرم القائل فی رویته ، فهو كمن أخذت علیه الفجاج ، وسدت له المخارج ، قد اعترضته الأسنة ، واستهدف للمرامی ، لا یدری ما یقرع به ، فیتأهب له ، ولا ما یفجؤه من خصمه ، فیقرعه بمثله ، ولاسیا إذا كان القائل قد أخد ما یفجؤه من خصمه ، فیقرعه بمثله ، ولاسیا إذا كان القائل قد أخد بمجامع الكلام ، فقاده بز مامه بعد أن رأی فیه ، واحتفل ، وجمع خراطره ، واجتهد ، وترك الرأی یغب حتی یختمر ، فقد كر هوا الرأی الفطیر ، كما كر هوا الجواب الدبری ، فلا یزال فی نسج الكلام واستشاته ، حتی كر هوا اطمأن شارده ، وسكوم نافره ، صك به خصمه جمله و احدة ، ثم قیل

له: أجب ، ولا تخطىء ، وأسرع ، ولا تبطىء ، فتراه بجيب بجواب من غير أناة ، ولا استعداد ، يطبق المفاصل ، وينفذ إلى المقاتل كما يرمى الجندل بالجندل ، ويقرع الجاديد بالجديد ، فيحل به عراه ، وينقض به مرائره ، ويكون جوابه على أكثر كلامه كسحابات لبدت عجاجته ، فلا شيء أعضل من الجواب الحاضر ، ولا أعز من الحصم الألد الذي يقرع صاحبه ، ويصرع منازعه بقول كمثل النار في الحطب الجزل .

لم يكن يناظر واصل حبا فى الغلب ، بل دفعاً لأوهام وأكاذيب سادت ذلك العصر ، وسيطرت على عقول كثيرين فيه ، وقد عنى نفسه بذلك ، حتى إنه كان يهمل بعض. شأنه الحاص . كان يناظر الرافضة والدهرية ، والونادقة وغيرهم ليرد فرياتهم ، ويجعل كيدهم فى تحورهم . وشغلت مناقشته لهؤلاء كل خواطره ، وقد ذكرت زوجته بعض حاله فقالت : كان واصل إذا جنه الليل صف قدميه يصلى ، ولوح ودواة موضوعان ، فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف ، جلس ، فكتها ، معاد فى صلواته (۱) .

ولقد كان عليا بأفكار كثير من الزنادقة ، وأهل النحل المختلفة ، لأنه خالف كثيراً منهم ، وكان صديقا لبعضهم كما علمت من أخباره مع بشار ، وفي كتاب الأغانى : كان بالبصرة ستة من أصحاب السكلام : عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء ، وبشار الأعمى ، وصالح بن عبد القدوس ، وعبد الكريم ابن أبى العوجاء ، ورجل من الأزد هو جرير بن حازم ، فكانوا يجتمعون في منزل الأزدى ، ويختصمون عنده . فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعزال ، وأما عبد الكريم وصالح فصححا التوبة ، وأما بشار فبنى متحيرا مختلطا .

وقد كان مرجعا لمكل من ججادل هؤلاء الخارجين عن حدود الإسلام

<sup>(</sup>١) المنية والأمل للمرتضى .

وموثلا لهم ، يصدرون عن رأيه إذا التبس عليهم الأمر . جاء فى كتاب المنية والأمل .

روى أن بعض السمنية قالرا لجهم بن صفوان هل يخرج المعروف عن المشاعر الحمسة . قال : لا . قالوا فحدثنا عن معبودك ، هل عرفته بأيها ؟ قال : لا . قالوا : فهو إذن مجهول . فسكت ، وكتب بذلك إلى واصل ، فأجاب وقال تشترط وجها سادسا ، وهو الدليل . فتقول لا يخرج عن المشاعر والدليل ، فاسألهم هل تفرقون بين الحي والميت ، والعاقل والمحنون ، ولابد من قولهم هذا عرف بالدليل ، فلما أجابهم بذلك ، قالوا ليس هذا من كلامك فأخبرهم فخرجوا إلى واصل وكلموه ، وأجابوه إلى الإسلام .

وقد كان يسجل كثيراً من ردوده ، ويقيدها ، وبعض مناقشاته كانت كتابية . وعن عمرو الباهلي أنه قال : قرأت لواصل الجزء الأول من كتاب ألف مسألة في الرد على المانوية ، فأحصيت في ذلك الجزء نيفا وثمانين مسألة (۱) و

ولم يكن جدله مع المناقضين للإسلام فقط ، بل كان يجادل كثيراً من المسلمين المخالفين له في مذهبه في العقائد ، وكانوا كثيرين . وجما يروى أن خالد بن عبد الله القسرى قال له : بلغنى أنك قلت قولاً فما هو ؟ فقال أقول يقضى الله بالحق وبحب العدل . قال فما بال الناس يكذبونك . قال مجبون أن يحمدوا أنفسهم ، ويلوموا خالقهم . فقال لا ، ولاكرامة ، الزم شأنك ٢٧). ومناقشاته كثيرة مع المسلمين الذين خالفوه . يروى في هذا أنه اجتمع مع جعفر بن محمد الصادق ، فقال جعفر :

أما بعد ، فإن الله بعث محمداً بالحق ، والبينات ، والنذر وَالآيات ، وأنزل عليه « بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » فنحن عترة رسول الله ﷺ ، وأقرب الناس إليه ، وإنك ياواصل أتيت بأمر يفرق الكلمة ، وتطعن به على الأمة ، وأنا أدعوك إلى التوبة .

<sup>(</sup>١) المنية والأمل .

<sup>(</sup>٢) الـكتاب المذكور .

فقال واصل : الحمد لله العدل فى قضائه ، الجواد بعطائه ، المتعالى عن كل مذموم ، والعالم بكل خنى مكتوم ، نهى عن القبيح ، ولم يفضه ، وحث على الجميل ، ولم يحل بينه وبين خلقه ، وإنك يا جعفر ، وابن الأنمة شغلك حب الدنيا ، فأصبحت بها كلفا وما أتيناك إلا بدين محمد والته وصاحبه وضجيعه ابن أبى قحافة ، وابن الحطاب ، وعمان ، وعلى بن أبى طالب وجميع أئمة الهدى ، فإن تقبل الحق تسعد به ، وإن تصدق عنه تبؤ بإثمك (١).

# رسله في الآفاق :

لم يكتف واصل بمناظراته الكتابية والحطابية ، بل أرسل أتباعه فى الآفاق يردون على الزنادقة وغيرهم . قال أبو الهذيل : بعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب فأجابه خلق كثيرون ، وبعث إلى خراسان حفص ابن سالم ، فدخل ترمل ، ولزم المسجد ، وناظر جهما (٢) فقطعه ورجع إلى قول الحق ، فلما عاد حفص إلى البصرة رجع جهم إلى قول الباطل ، وبعث القاسم إلى البمن ، وبعث أيوب إلى الجزيرة ، وبعث الحسن بن زكوان إلى الكوفة ، وغمان الطويل إلى أرمينية .

وقد كان متتبعا لأخبار رسله ، ليتعرف أحوالهم ، فإذا لاحظ فى أحدهم خروجا عن الجادة أرسل إليه يعظه . يروى فى ذلك أنه بلغه أن عمرو بن عبيد يؤول بعض الأحاديث تأويلا فيه شطط ، فأرسل إليه كتابا جاء فيه :

عهدى والله بالحسن ، وعهدكم به أمسى فى مسجد رسول الله براي بالله بشرق الأجنحة وآخر حديث حدثنا إذ ذكر الموت وهول المطلع ، فأسف على نفسه واعترف بذنبه ،، ثم المتفت والله يمنة ويسرة باكيا ، فكأنى أنظر إليه يمسح مرفض العرق من جبينه ، ثم قال : اللهم إنى قد شددت وضين

<sup>(</sup>١) ذكرت هذه الخطبة فى المنية والأمل وأنت ترى أن فيها مناقضة للآراء المروية عنه من شكه فى فسق على وأصحابه ، ولعله كان قد انتهى فى آخر حياته من شكه فى أحد الفريقين إلى الجزم ببراءة أحدهما .

<sup>(</sup>٢) جهم بن صفوان رأس الجبرية .

راحلى ، وأخذت فى أهبة سفرى إلى محل القبر ، وفرش العفو ، فلاتؤاخذى ما ينسبون إلى من بعدى ، اللهم إنى قد بلغت ما بلغنى عن رسولك ، وفسرت من محكم كتابك ما قد صدقه حديث نبيك ، ألا وإنى خاتف عمراً ، ألا وإنى خائف عمراً ، شكاية لك إلى ربك جهرا ، وأنت خائف عمراً ، شكاية لك إلى ربك جهرا ، وأنت لا أنت عن يمين أبى حذيفة أقربنا إليه . وقد بلغنى كثير مما حملته نفسك ، وقلدته عنقك من تفسير التنزيل ، وعبارة التأويل ، ثم نظرت فى كتبك ، وما أهدته إلينا رواتك من تنقيص المعانى ، وتفريق المبانى ، فدلت شكاية الحسن عليك بالتحيف بظهور ما ابتدعت ، وعظيم ما تحملت ، فلا يغررك الحسن عليك بالتحيف بظهور ما ابتدعت ، وعظيم ما تحملت ، فلا يغررك غدا والله تمضى الحيلاء والتفاخر ، وتجزى كل نفس بما تسعى .

ولم يكن كتابى إليك ، وتجليبى عليك ، إلا ليذكرك محديث الحسن رحمه الله ، وهو آخر حديث حدثناه ، فأد المسموع ، وانطق بالمفروض ، ودع تأويلك الأحاديث على غير وجهها ، وكن من الله وجلا .

تم بحمد الله و توفيقه

# الفهيرست

| الصفحة                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| قدمة الطبعة الأولى ٣                                                          |
| لمناظرة والجدل والمكابرة ه                                                    |
| ٦ العناية بالجدل .                                                            |
| الانحتلاف ومنشؤه ۸۰:.                                                         |
| ٧ ـ غموض الموضوع في ذاته ٨ ـ غموض موضوع النزاع                                |
| ٨ ـــ المحتلاف الرغبات والشهوات ٨ ــ المحتلاف الأمزجة                         |
| <ul> <li>٩ ــ اختلاف الاتجاه ٩ ــ تقلید السابقین و محاکاتهم من غیر</li> </ul> |
| نظر إلى الدليل ونقص للبرهان ١٠ ّـــ اختلاف المدارَّكُ                         |
| ١٠ ـــ الرياسة وحب السلطان ١١ ــ التعصب ١١ ــ سيطرة                           |
| الأوهـــام .                                                                  |
| جدل العرب في الجاهلية العرب في الجاهلية                                       |
| ١٧ ـــ العقلية العربية ١٥ ــ معلومات العرب ودياناتهم                          |
| ١٦ ـــ ديانات العرب ١٨ ـــ اليهودية ٢١ ـــ النصرانية٢٣ـــ                     |
| الزرادشتية ٢٤ ـــ المانوية ٢٥ ـــ المزدكية ٢٦ ـــ الصابشة                     |
| ٢٩ ــ أصحاب الروحانيات ٢٩ ــ أصحاب الأشخاص .                                  |
| ٣٤ ــ الجدل بين أهل الديانات ٣٤ ــ الجدل بين النصارى                          |
| والمشركين ٣٦ ــ جدل اليهود مع المشركين ٣٧ ــ جــــدل                          |
| المشركين مع الحنفاء .                                                         |
| الجدل في عصر النبوة                                                           |
| ٢ في ـــــجدل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ٤٨ –                       |

|            | , - ,                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٩         | جدل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى ٥٥ – تحدث الملوك في شأن النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                     |
| <b>٧</b> ٦ | الجدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | كثيرة فى الإسلام ٧٨ – مجاورة المسلمين لكثير من أهل الديانات القديمة ٧٩ – مجاولة أعداء الإسلام إفساد الأمر بين المسلمين ٨٠ – ترجمة الفلسفة فى آخر العصر الأموى والسيس العباسى ٨٠ – ورود المتشابه فى القرآن الكريم ٨١ – استنباط الأحكام الإسلامية ٨١ – القصص .                         |
| ۸۲         | الجدل والمناظرة في عصر الحلفاء الراشدين ٨٨ ــ المسالك التي ٨٨ ــ اختلاف المسلمين في الحلافة ٨٨ ــ المسالك التي سلكها الحلفاء ٨٩ ــ الفتن في عهد عمّان رضي الله عنه ٩٤ ــ الجدل في الحلافة في هذا العصر ١٠٣ ــ الجدل في أصول الدين في عصر الحلفاء الراشدين ١٠٩ ــ الجدل في الفــروع . |
| 114        | الجدل فى العصر الأموى                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۸        | الفرق الإسلامية الفرق الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119        | الفرق السياسيةهه                                                                                                                                                                                                                                                                     |

١١٩ – الشيعة ١٢٤ – السبئية ١٢٥ – الكيسانية ١٢٧ –

الزيدية ١٣٠ – الإمامية ١٣١ – الإسماعيلية .

| صمعحه |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 144   | جدل الشيعة                                                             |
| 140   | ماذبُ مِن جدل الشيعة                                                   |
| 140   | ــ مناظرة للشيعة في مجلس عمر بن عبد العزيز هير.                        |
| 149   | ــ مناظرة المـأمون فى تفضيل على                                        |
| 781   | لحــوارج                                                               |
|       | 🗀 ۱٤٧ ــ ما قاله العلامة جرستاف لوبون في وصف اليعقوبيين                |
|       | ۱٤۸ ــ ماکتبه الـکونت هنری دیکاستری ۱٤۹ ــ ما قاّله                    |
|       | أبو العباس المبرد في الكامل ١٥٠ ــ خروجهم على الإمام                   |
|       | على وعلى الأمويين من بعده ١٥١ ـــ ادعاء الزيدية أن الله سبحانه         |
|       | وتعالى يبعث رُسُولًا من العجم ١٥٦ _ الأزارقة ١٥٧ _                     |
|       | النجدات ١٥٧ ــ الصفرية ١٥٨ ــ العجاردة ١٥٩ ــ                          |
|       | الإباضية ١٥٩ ــ خوارج لا يعدون من المسلمين ١٦٠ ــ                      |
|       | اليزيدية ١٦٠ ــ الميمونية .                                            |
| 171   | جدل الخوارج                                                            |
|       | ١٦١ ـــ, اتصاف الخوارج بالفصاحة وطلاقة اللسان ١٦٣ ـــ                  |
|       | رغبتهم الشديدة للمناقشة والمجادلة.                                     |
| 777   | تماذ ج من جدل الخوارج من جدل                                           |
| 177   | <ul> <li>مناظرة عبد الله بن عباس وعلى رضى الله عنهم للخوارج</li> </ul> |
| 177   | <ul> <li>بجادلة على للخوارج قبل قتالهم</li> </ul>                      |
| 179   | <ul> <li>مكاتبة بين نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر</li> </ul>           |
| 171   | ــ مناظرة بین خارجی وعمر بن عبد العزیز                                 |
| 175   | المرجئة المرجئة                                                        |

| صفحة                   |                                                                                                                    |                                      |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| لدهب<br>۲۰<br>(سلام    | ة ١٩٣ – مجادلة بين الم<br>- نشأتهم ١٩٧ – م<br>تتدلال على عقائدهم ٢٠٢<br>٢٠٢ – دفاعهم عن الإ<br>٢٠٤ – منزلة المعتزل | . المعتزلة                           | وسنى ١٩٥ ــ<br>المعتزلة ٢٠٠ ــ<br>أخذهم عن الفلسة<br>٢٠٣ ــ مناصرة |
| <br>الأهواء<br>مجادلات |                                                                                                                    | المعتزلة ۲۱۲ —<br>مع الفقهاء والمحدث | مناظرات المعتزلة<br>۲۱۱ — خصوم<br>۲۱۳ — مجادلتهم<br>المعـــتزلة .  |
| Y17                    |                                                                                                                    | المعتزلة                             | مختارات من مناظرات                                                 |
| ۱۲۲ ۲۱۲                | بن عطاء لعمر و بن عبي                                                                                              | ، : مناظرة واصل                      | <ul> <li>المناظرة الأول</li> </ul>                                 |
| <b>Y</b> 1V            |                                                                                                                    | : مناظرة المأمون ا<br>رتد ۲۱۷ — قال  |                                                                    |
| Y14                    | ك ۲۲۱ ــ مجادلاتهم                                                                                                 |                                      | الجدل فى الفروع فى ال<br>٢١٩ — أهل الر                             |
| <b>۲۲۳</b>             |                                                                                                                    | ن فى ذلك العصر                       | مختار من جدل المجتهدير                                             |
| <b>YY</b> A            |                                                                                                                    |                                      | العصر العباسي<br>۲۲۸ — تمهید :                                     |
| ۳۳٤                    |                                                                                                                    | اسی ان                               | نمو الجدل فى العصر العب                                            |
| Y                      |                                                                                                                    |                                      |                                                                    |
|                        |                                                                                                                    | في الإمامة .                         | ۲٤٢ – الجدل                                                        |

| صفحة     | ,                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 754      | الجدل فى العقائد                                         |
|          | . 121                                                    |
| 101      | خلق القرآن                                               |
|          | ٧٥٧ ــ موضع النزاع فى هذه المسألة .                      |
| 409      | مختار من الجدل في خلق القرآن منا                         |
|          | ٢٥٩ ــ مجلس مناظرة ٢٦٣ ــ المناظرة الثانية : كتب المأمون |
|          | في القول مخلق القرآن ٢٧٤ ــ مناظرة أحمد بن أبي دؤادلشيخ  |
|          | في مجلس الواثق .                                         |
| <b>Y</b> | الأشاعرة والماتريدية والماتريدية                         |
| 444      | مختار من مناظرات الأشعري مناظرات الأشعري                 |
|          | ٢٨٩ ــ مناظرته للجبائى فى أسماء الله تعالى .             |
| 191      | اختلاف المحتمدين من القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع  |
|          | ۲۹۲ ـــ الاختلاف في القياس والرأى ۲۹۲ ــ النزاع في       |
|          | الإجاع.                                                  |
| 498      | مختار من مناظرات الفقهاء في ذلك العصر                    |
|          | ۲۹۶ ــ مناظرة بين محمد بن الحسن والشافعي .               |
| 197      | الحلافة في الفقه من القرن الرابع إلى عصرنا هذا           |
|          | ۲۹۸ ـــ المناظرات والجدل :                               |
|          |                                                          |
|          | ترجمة خطيبين                                             |
|          | مِن خطباء الجدل                                          |
| ۴.۳      | الحسن البصرى من سنة ٢١ – ١١٠ ه                           |
|          | ٣٠٣ ــ أسرته ٣٠٥ ــ نشأته وتعليمه ٣٠٧ ــ الأحـــوال      |
|          | •                                                        |

صفحة

الاجتماعية في عصره ٣٠٩ – الحالة السياسية في عصره ٣١١ – الأحوال الفكرية في عصره ٣١٢ – ضفاته ٣١٢ – ذكاؤه ٣١٢ – حرية الفكر مع الإيمان الصادق ٣١٢ – شجاعته ٣٠٤ – ٣١٤ – فصاحته ٣١٠ – ٣١٤ – فصاحته ٣١٠ – آراؤه قوة شخصيته ٣١٧ – نفوذه ٣١٨ – علمه ٣٢٠ – آراؤه في أصول الدين ٣٢٠ – رأيه في الإيمان ٣٢١ – رأيه في أمال الناس ٣٢٧ – اتخاذ مرتكب المكبيرة ٣٢١ – رأيه في أفعال الناس ٣٢٧ – اتخاذ الحسن التقية ٣٢٧ – اتصاله بالحكومة في عهده ٣٢٩ – دروسه ٣٢٩ – قصصه و

٣٣٥ - بيئته ٣٣٦ - الأحوال الاجتماعية ٣٣٦ - الأحوال الفكرية ٣٣٧ - نشأته ٣٣٨ - صفاته ٣٣٩ - صمته ٣٣٩ - قدرته على الخصام والجدل ٣٤٠ - حضور البديهة ٣٤٠ - اطلاعه الغزير وفراسته الصادقة ٣٤١ - اللثغة ٣٤٢ - القدرة على الارتجال ٣٤٤ - تقواه وزهده - ٣٤٦ - جرأته في الحق وآراؤه ٣٥٠ - مناظراته ٣٥٣ - رسله في الآفاق ٣٥٥ - الفهرست .

رقم الإيداع ١٩٨٠/٣٦٧٧







